### ١٢ - سيلسلة المراجع الجامعية



## الحضارة الفينيفية تأليف ج. كونت نوئ

داجعه د کتورطه حمیت ین ىتىجىد دكنورمجرَعبالطِيَادىشعيرُة

المسنانش *شركة مركزكت بالشير ق الأوسط* 12 عاسع قصرالنيل



اهداءات ۲۰۰۱ المرجوء أ.د. زكس على القاسرة

ملسالة اسراجع الجامعنية

# الحضارة الفينية

إدارة الثفافة العامة وزارة النربية والتعليم الإقاليم الجنوبي

4/0/0/2

تصدر هذه السلسلة بمعاونة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآذاب والعلوم الاجتماعية

المربة الدانية المرادية المرادة المراد

شِيلسلة إلمراجع الجامعيّة قسم النرجمة والألف كناب

الحَضارة الفينيفية تأليف ج. كونت في

داجعه د کتورطه حبیت

ىتجە. دكنورم<sub>ىك</sub>ىجاركىيادى شعيىرة

المشانئس شركةم كزكت بالشيرق لأوسط مع عليع قصرالنيل

#### هذه ترجمة كتاب:

La Civilisation Phénicienne

تاليف

G. Contenau

#### مقيامة

نفدت طبعة عام ١٩٢٦ من هذا الكتاب وكذلك طبعة عام ١٩٢٨، واليوم نتقدم بطبعة منقحة تنقيحاً شاملا، بعد أن تحقق ما توقعناه في المقدمة التي كتبناها لطبعة عام ١٩٢٦، فقد قلنا فيها إن الصورة الأولى من الحضارة الفينيقية ان تلبث أن و تتعدل على ضوء النتائج التي لابد أن تصل إليها الابحاث الحديثة .

وأنا أعتقد حقاً أن الحفائر التي أجريت حول بيبلوس (وهي تقترب الآن من نهايتها) وأن الحفائر التي أجريت حول راس شمرا (ثم توقفت الآن) قد أضافت إلى التاريخ الفينيق أشياء جديدة غيرت وجهه تغييراً تاماً أوعلى الأقل عدالت كثيراً من حقائقه وأثبتت حقائق أخرى كانت مفتقرة إلى الدليل.

وسوف نتناول المسائل فى هذه الطبعة بالطريقة التى تناولناها بها فى الطبعات السابقة : فندرس جغرافية فينيقية و تاريخها ، ثم الدين ، وهو عنصر أساسى من العناصر المقو مة للجهاعات القديمة ، ثم الفن ، وهو يعد ، فى معظم مظاهره ، تابعا للدين . ثم نعرض بعد ذلك ما نعلمه عن الملاحة فى فينيقية ، وعن تجارتها . ثم نمس ناحية الفقه اللغوى، فتتطرق بنا هذه الناحية إلى عرض النظريات المختلفة الخاصة بأصل الحروف الهجائية ، فإذا انتهينا من تقرير هذه الحقائق استطعنا أن نتناول : مشكلات الجنس وأصول الحضارة الفينيقية والدور الحقيقي الذى قام به الفينيقيون فى توجيه التطور الإنسانى .

وقد بدا لنا أنه من المستحيل أن "تتم صورة الحضارة الفينيقية دون أن نعرض ولو على سبيل الاختصار لحضارة قرطاجنة لما بين فينيقية وقرطاجنة من صلة فى أكثر من ناحية ، ولكنا مع ذلك اضطررنا إلى ألا نذكر إلا عرضا كثيراً من المستعمرات الفينيقية الأخرى وكثيراً من المراكز التجارية الفينيقية التي كانت منبثة فى أنحاء العالم القديم .

وقد تساءلنا عن الواجب عمله بالنسبة لبيبلوس وراس شمرا: أفكان من

الأفينل اعتبارهما وحدة متكاملة هامة وإخر اجهما تبعاً لذلك من العرض العام وإفراد مكان خاص لهما ؟ الجواب أننا رأينا أن أكثر القراء إنما يتطلبون من هذا الكتاب مايني. به عنوانه: وهو نظرة عامة فى الحضارة الفينيقية ، ففضلنا لذلك أن ندمج فى عرضنا كل ما يخص هاتين المدينتين وحفائرهما . أما الذين يهمهم الموضوع فمن السهل عليهم أن يجمعوا مراجعه الخاصة من بابين طويلين من أبواب المراجع خصصناهم الهذا الموضوع فى فهرست المراجع بآخر الكتاب .

والفهرست لايهدف إلا إلى ذكر الضرورى من المراجع لاستكمال البحث أما المراجع الكاملة فإنها تحتاج إلى تتبع ، لانها تتزايد يوما بعد يوم .

وقد قضت ظروف الطبع أن ندمج الأشكال ضمن النص وأن نفرد الصور من النص فى لوحات مستقلة ، فجاء عرض الصور لذلك متناثراً غير بحموع . ولهذا جعلنا لهاكشفاً ضافياً بحيث يتمكن القارئ من الرجوع إليها فى سهولة.

أكتوبر ١٩٤٨

# الفصل الأول

#### مصادر هذه الدراسة

#### جغرافية وتاريخ

الوثائق والمطبوعات : كنا إلى منتصف القرن الماضى لانعرف من تاريخ فينيقية شيئاً إلا عن طريق روايات المؤلفين من اللاتين واليونان . كتاريخ هيرودوت (٨٠٤ – ٤٧٥ ق . م) وتاريخ ديودور الصقلى ( القرن الأول قبل الميلاد) وجغر افية سترابو (حوالى ٠٥ق م) وتاريخ فلا ڤيوس چوزيف ( القرن الأول الميلادى) ومثل سنخو نياتون المعتمد عليه فى التاريخ الدينى ( وسندرسه فى مكانه من هذا الكتاب) .وهؤلاء المؤلفون هم الذين كنا نرجع إليهم دائماً . وأهم ماكنا نرجع إليه أشعار هو ميروس ، فهى التى حددت الصورة التقليدية للحضارة الفينيقية ونحن نعرف أن تأليف الإلياذة والأوديسا عاصر الدروة التي بلغها النفوذ التجارى الفينيق كما نعرف أن تجارة فينيقية كانت يومئذ واسعة تجوس آماد البحار ، وكان من الطبيعى مع ذلك ألا يفطن الشعب اليونانى عبرها . أما الحقيقة فهى أن كل بلاد اليونان فى ذلك الوقت أخذت الشىء غيرها . أما الحقيقة فهى أن كل بلاد اليونان فى ذلك الوقت أخذت الشىء سلسلة عظيمة القدر من الكتب ، فأظهر المجال الذى تأثر فيه اليونان بفينيقية . سلسلة عظيمة القدر من الكتب ، فأظهر المجال الذى تأثر فيه اليونان بفينيقية .

أما دراستنا اليوم فهى دراسة من نوع آخر نتتبع فيمه «منهج الدراسة المباشرة » غير أن هذا المنهج لايخلو من صعوبات :

فالوثائق الأولى التي يشترط فيها أن تكون معاصرة للعصر الذي ندرسه منعدمة انعداماً تاماً إلى اليوم بالنسبة للعصور الأولى من تاريخ فينيقية . أما. بالنسبة لمنتصف الألف الثانى فلدينا خطابات تل العمارنة ، وسنعرض لها فيها بعد ، ثم لدينا النصوص المكتشفة فى راس شمرا وهى ترجع إلى حوالى أول القرن الرابع عشر قبل الميلاد أو إلى منتصفه . أما نصوص تل العمارنة فتتناول الجماعة المعاصرة لها فقط . أما نصوص راس شمرا فذات صفة دينية ، وهى لهذا تعكس المعتقدات السائدة فى العصور القديمة جداً ، وهى العصور التي نشأت فيها الإساطير بصرف النظر عما طرأ على تلك الإساطير بعد ذلك من التحوير على من العصور . أما عن الإلف الأول فلدينا التوراة والنصوص الأشورية والمصرية . وكان الأشوريون والمصريون على علاقة مستمرة بفينيقية ، ثم لدينا بعد ذلك بعض نقوش فينيقية كشفت عنها الحفائر .

والواجب بالنسبة للعصور القريبة إذن هو اختبار الآثار والتحف المختلفة التي أخرجتها الحفائر. فهى التي تمكننا من تصحيح فهمنا للاقدمين. والنقوش مهما تمكن قصيرة تلقى \_ إذا شرحت \_ ضوءاً غيرمتوقع على عادات الاقدمين وعرفهم. ولاشك أن ثغرات واسعة ستبقى بعد استغلال هذه الآثار إلا أن الحفائر المستقبلة قد تسدها ، بل من الممكن أيضاً أنّ تصحح فى أكثر مر موضع أحكامنا الحالية . وعلى أى حال قد يجدى منهج المقارنة بالحضارات الاسيوية القديمة الأخرى ، وهى حضارات تزداد معرفتنا بها يوما بعد يوم بحيث يؤتى منهج المقارنة بها خير الثمار .

وقد أصبحدرس النقوش الفينيقية سهلا بفضل المطبوعات المسماة «بمجموعة المقوش السامية» (وباللاتينية Corpus Inscriptionum Semiticearum ) في الحوامش . Ci. S. أ. ويرمز إليه في الحوامش . Ci. S. ].

ويرجعالتفكير في هذه المجموعةالعظيمة إلى العالم المستشرق: إ. رينان وكان رينان وكان رينان كثير الفخر بها ، ودليل ذلك ما وجد في درج كان يجمع به ملاحظاته مكتوبة على قصاصات ورق منفصلة ، وقد وجدت ورقة منها بعد موته جاء فيها : د إن أحب عمل إلى نفسي من كل ما عملت هو مجموعة النقوش ، . وكان هدفه من هذا العمل : أولا جمع النقوش السامية في مجموعة مستمرة مجيث

تشمل النقوش التي يتزايد عددها بالكشف دون انقطاع . ثم إخراج صور لها . ثم قراءتها وترجمتها والتعليق عليها ، وقد تقدم رينان بخطته هذه إلى أكاديمية النقوش فقبلتها وتولت بنفسها منذئذ طبع المجموعة ، وظهرت في ١٨٨٠ أول بحموعة من صور النقوش ، وظل رينان خمسة وعشرين عاماً يوجه جهوده للقسم الخاص بالنقوش الفينيقية ، ولا يزال إخراج هذه المجموعة مستمراً ، ثم لنذكر ملحق المجموعة المسمى ه بسجل النقوش السامية ( بالفرنسيسة ثم لنذكر ملحق المجموعة المسمى ه بسجل النقوش السامية ( بالفرنسيسة النصوص المحموعة ، وهدف هذا السجل تبويب النصوص المحموعة ، وهدف هذا السجل تبويب

و رجع ابتداء الدراسة الحقيقية الهينيقية في أوربا إلى القرن السابع عشر . وقبل هذا الناريخ لم يكن يعرف عن هذه البلاد إلا أخبار متفرقة متضمنة في كتب الحجاج والرحالة ( مثل مجهول بوردو المؤلف عام ٢٣٣ ، وكتاب بينجامان دى توديل ( أو النوديلي ) المؤلف في الربع الاخير من القرن الثاني عشر ، الح. . ) ممادينا كتب خاصة منها : كتاب ج ، سكاليجير (١٥٤٠ –١٣٠٩) وهو كتاب ركز المؤلف همه فيه على المسائل التقويمية ، ثم كتاب ج ، سيلدين عن و الألهة السورية ، ( ١٦١٧ ) - ( De Diis Syriis ) ، وهو سجل قيم عن و الألهة السورية ، وإن قلت فيه روح النقد ، وكان سيلدين لا يفرق بين الاخبار ، المباشرة ، والاخبار ، غير المباشرة ، ، ويخلط بين آلمة اليونان وآلمة غيره ، المباشرة ، والاخبار ، غير المباشرة ، ، ويخلط بين آلمة اليونان وآلمة غيره كان ميالا إلى إيجاد شرح رمزى لكل أسطورة .

أما أول من وضع الآسس التمهيدية لدراسة الحضارات القديمة دراسة نقدية : فهو صحويل بوكارت وأصله من مدينة كان (Caen) ( 1974 - 1974 ) وكان عالماً عظيم القدر في عصره ، وبلغ من شهرته أن كيرستين (أوكرستيان) ملكة السويد استدعته إلى بلاطها هو وتلميذه دانبيل هويت (1970 - 1971) وكان التليد أسقف أفرانش . ومن كتب الاستاذ و جغرافية الآحرام للقدسة : فالج وكندان ، (1927) . وقد تقدم فيه بآراه لا يزال بعضها قائما إلى البوم ، من ذلك رأيه في أن الفصل العاشر من سفر التكوين ليس شجرة نسب غامضة من ذلك رأيه في أن الفصل العاشر من سفر التكوين ليس شجرة نسب غامضة

بل تبويباً حقيقياً للشعوب. وأن سام وحام ويافث أسماء جماعات هي الاجناس المشهورة ثم تبعه العلماء من بعده :ولا نزال إلى اليوم نقبل هذا التقسيم إلى ساميين وحاميين ويافيثيين (ولكنا وضعنا بدل الاسم الاخير لفظ هندى أوربى).

وأخطأ بوكارت فى أنه اعتبر اللغة العبرية اللغة الام، وحاول أن يرجع كل شيء إلى أصل سامي حتى أكثر من ذكر اشتقاقات غير متينة الاساس

ولنذكر من الدراسات اللغوية الحقيقية : دراسات الراهب چ . چ بر تيليمي و دراسات ج . سوينتون ، وسنعود إلى ذكر قيمة عملهما في الفصل المخصص للغة الفينيقية : ثم ظهر بعد هذه المكتب : كتب و . جيزينيوس وأصله من هال ( ١٧٨٥ – ١٨٤٢ ) . ولا يزال القاموس العبرى الذي ألفه مرجعا إلى اليوم . ومن فضائله أنه جمع ما استطاع من الوثائق الاصلية ليرسي أبحائه على أسس متينة (١) .

ووجد غير من ذكرنا علماء درسوا الدين الفينيق منهم: سانت كروا(٢) (٢٤٦ – ١٧٤٦) ومونتير (٣) وأكبرهم ف .ج موفيرس الاستاذ في بريسلاو (١٨٠٦ – ١٨٠٦) . وقد أحدثت كتبه صدى بعيداً (٤) ولا يزال كثير من أبحاثه محتفظا بقيمته، وخاصة الجزء الذي جمع فيه روايات المؤلفين الاقدمين، فهو سجل يسهل الرجوع إليه حين نريد أن نرجع إلى المصادر . أما الجزء الخاص بالدين فجزء غير صالح للاستعمال اليوم لان موفيرس يتبع فيه قاعدة ثابتة اختارها : وهي أن العهود القديمة السابقة على العهد الكلاسيكي كلها سامية الصفة على الإطلاق . وهو لذلك يرجع كل شيء إلى الساميين كلها سامية الواقع يحس مبلغ ما في رأيه من غلو . ولهذا كتب في دائرة المعارف الآلمانية مقالة عن الفينيقيين عدل فيها هذا الرأى وأحل هذه المقالة على القسم المقابل لذلك من كتابه .

<sup>(</sup>۱) النقوش الخ ... Scripturae

<sup>(</sup>٢) أبحاث تاريخية ونقدية عن أسرار الوثنية ( الطبعة الثانية ١٨١٧

Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme. Die Phönizier. الفينيقبون (٤) La religion de Garthage. هـ دن قرطاجنة (٣)

ومن بعد هؤلاء العلماء جاء جيل خصب حقاً فى دراسة الحضارة الفينيقية · ولنذكر من العلماء المتوفين : فى فرنسا المستشرق البارز كليرمون جانو ، والأب المحترم چيلبير . ولنذكر عدداً من أساتذة جامعة سان چوزيف فى بيروت ، فيها وراء البحر ( بالنسبة لفرنسا وللمؤلف ) وكلهم ساهم فى العلم بأمور فينيقية مثل ب . س . رونزيفال . وكتبه مطبوعة فى دوريات هذه الجامعة ·

الحفائر : ودور الحفائر في العلم بالحضارة الفينيقية دور « رئيسي ، ولفرنسا أن تفخر بأنها أكبر من قام بالأبحاث الأثرية على الشاطئ السورى . وقد كان الكشف الذي أحدث اتجاها جديداً في الدراسات الفينيقية هو اكتشاف قبر اشمونزر<sup>(۱)</sup> عام ۱۸۵۳ . وتفصيل ذلك أنه كان يوجد في جنوبي مدينة صيدا (وهي صيدون قديماً) تل صغير قائم عند التقاء طريقين من الطرق المؤدية من صيدا إلى الريف وذات يوم لاحظ أحد الفلاحين انهياراً في أحد أركان التل ، فلما اقترب منه رأى بمستوى الأرض قبراً أعراه انهيار التل ، ورأى به تابوتاً شكله شكل توابيت الموميات المصرية مصنوعاً من الحجر الاسود وعلى غطائه نقش من اثنين وعشرين سطراً ظهر أنه فينيق وأنه أطول نقش عثر عليه إلى ذلك الوقت وأول نقش وجد في مكانه بأرض فينيقية نفسها. على حين وجدت النقوش الآخرى في المستعمرات الفينيقية . وترجم العلما. النقش ، وعرفوا أن القبر قبر ملك من ملوك صيدا ، وأن النقش جنائزي يذكر ألقاب الملك ونسبه ثم ينتهى باستنزال اللعنات التقليدية في العصر القديم على كلمن ينتهك حرمة المدفن، وتابوت اشمو نزرهذا محفوظ اليوم بمتحف اللوفر. وأثار مثل هذا الاكتشاف الجليل طلعة الدوائر العلمية ، وكان الأوان مهيئاً للدراسات الآثرية ، وكانت فرنسا منــذ قرأ شمبليون اللغة المصرية في أوائل القرن التاسع عشر تهتم بالحضارات القديمة ، وكانت حفائر بوتا في خرسباد قرب الموصل ( عام ١٨٤٢ ) أول ابتداء حقيق لعلم الأشوريات وكل ذلك هيأ الاذهان لمثل هذه الابحاث الأثرية .

<sup>(</sup>١) في الأسماء الفينيقية لأفرق في النطق ببن ou ' u الفرنسية : ايشمو نازار [ أي لافرق ببن الضمة الممالة إلى الكسر وبين الضمة الصريحة ]

ثم جاء جماعة من الرحالة مثل دى فوجيه ، ودى لابورد ، ودى سولسى ودى كليرك ، فزادونا معرفة بآثار سوريا وفلسطين ومواقعها . فكان لابد من إجراء حفائر علمية منظمة فى فينيقية ، وفى هذا الوقت بالذات كان تدخل فرنسا فى أمور سوريا .

بعثة رينان: وكان الدروز قد ثاروا وعمدوا إلى التذبيح ، فذبحوا المسيحيين في لبنان ومدن الشاطئ ، وعجزت تركيا عن إعادة النظام . فنظمت فرنسا حملة حربية لنجدة المسيحيين على أساس أنها كانت تضطلع بحمايتهم منذ عصور طويلة . واتبعت فرنسا في هذه الحملة تقاليدها في الحملة المصرية فضمت إلى البعوث الحربية بعثة علمية . وكان إ . رينان أظهر المشتغلين بالتاريخ السامي القديم فرشحته كتبه في هذه الناحية للقيام بحفائر أثرية في مواقع متفرقة من فينيقية القديمة . وكان من السهل على رينان أن يلجأ إلى معونة عمال من فينيقية القديمة . وكان من السهل على رينان أن يلجأ إلى معونة عمال الجيش ، فاستطاع أن يضع خطة لعمليات الحفر تشمل كل الشاطئ ونزل رينان ببيروت في آخر أكتوبر ١٨٦٠ ، ولتي أعوانا بارزين أوفياء من أهل البلاد ومن رجال الجيش على السواء . فقرر الجنرال بوفور مثلا أن تقترن كل حملة حفائر يقررها رينان بحملة حربية . وهكذا قام رينان برسم الآثار وخططها له رجال مختصون في التخطيط .

وبهذه الطريقة استطاع رينان أن يقوم بحفائر كثيرة دار العمل فيها كلها فى وقت واحد. واقتصر دور رينان على إدارة الحفائر والتعليق على ما يكتشف فيها . وكانت انتقالات رينان حسب مقتضيات الحفر من شمالى الساحل السورى إلى جنوبيه أمرأ سهلا بفضل ضابط الناحية م. دى لاجر انديير وتخصيصه سفينة تجارية لانتقالات رينان .

وهذه الطريقة في العمل لاتعـدم نجاحاً لكفاءة العناصر التي تساهم في تحقيقها .

واختار رينان أن يقيم الحفائر عند المراكز الأربعة الرئيسية التي كانت معروفة وقتئذ في تاريخ الحضارة الفينيقية ، وهي من الشمال إلى الجنوب :

۱ — أرواد (وهي أرادوس القديمة) وطرطوس (وهي نطرادوس القديمة ) وعمريت (وهي مراتوس القديمة ).

۲ – وجبیل ( وهی بیبلوس ) ۰ – ۳ – وصیدا ( وهی صیدون ) .

ع -- وصور ( وهي دير قديماً ) .

وجملت البعثة يوميات أو سجلات يومية لحفائرها إذا قرأناها رأينا العالم المستشرق رينان متنقلا من مكان إلى مكان لإدارة أعمال الحفر . ويذكر رينان فيها من مساعديه لوكروا والمهندس توبوا (في حملة صور) والكابتن دى لوبريا ، واللفتنانت ساكريست (في حملة جبيل) والدكتور جياردو في حملة صدا .

وقد اعترف رينان عندما طبع نتائج أعماله (۱) بالفضل الذى يعود إلى مساعديه، ووفاهم حقهم، وخص بالذكرمنهم جياردو. فقال إنه استقل بحفائر صيدا استقلالا تاما. ويؤيد ذلك يوميات جياردو التي نشرت ضمن وصف الحلة.

ومن الظلم البين أن نعمد إلى تقدير عمل رينان فى فينيقية على ضوء أفكارنا الحالية . فإن الآثريين فى أيامه لم يكونوا يطبقون طريقة ملاحظة طبقات الآرض المتراكمة فوق الآثار بتوالى القرون . ولم يكونوا إذن يتوقعون الانتفاع بهذه الطريقة المعتمدة اليوم القائمة على وصف طبقات الآرض . فكانوا إذا وقعت لهم أوان فخارية أهملوها إهمالا تاماً ما لم تكن ذات قيمة فنية أو ما لم تكن سليمة . مع أن القطع المكسرة المتواضعة التي أهملوها و تركوها فى الآنقاض هى التي كان يجوز أن تحدد لنا فى الغالب التاريخ الدقيق للآثار التي وجدت معها.

فني عصر رينان كانت الحفائر الأثرية غاية ترجى لذاتها لا وسيلة إلى شيء آخر . تلك الغاية هي البحث التام عند موقع يظن أن به من العاديات ما يصلح للمتاحف . وكان رينان بمن ينسبون إلى علم الآثار أهدافاً أعلى من أهدافنا فحرص لهذا على أن يطبق في حفائره وأبحائه الطريقة العلمية ؛ وهذه الطريقة

Mission de Phénicie ملة فنيقية (١)

وإن بدت لنا اليوم غير كاملة كانت يومئذ تمثل حركة تجديدية بالنسبة للطرق المعروفة في أيامه .

وكان فى مقدور رينان وجياردو بما عرفا به من سلامة التدقيق أن يدركا فضل الطريقة الحالية المعتمدة على وصف طبقات الأرض لو أنهما وجدا نفسيهما أمام أرض أثرية منتظمة الطبقات. غير أن الواقع أن هذا الانتظام لم يكن متوافراً فى سوريا ؛ فإن الطبقات السطحية من الارض كانت مشعثة إلى عمق كبير بآثار الحضارات المختلفة التى تتابعت عليها ، بل إن كل التربة إلى عمق خمسة أو ستة أمتار لم يترك فيها شىء على حاله ، ولم يوجد بها أثر يرجع إلى أكثر من العصر اليوناني . وهو عصر تركت حضارته الزاهرة في أماكن أخرى أنقاضاً ذات سمك كبير مدهش في سمكه ، وأعمال البحثة لم تصل فعلا إلى نهاية هذا العمق .

والعاديات التي حملها رينان إلى فرنسا منةولة كلها عن مصدرين مختلفين وجد بعضها الآخر ظاهراً مكشوفاً. وجد بعضها الآخر ظاهراً مكشوفاً. ولم يكن أدل البلاد بومئذ ينسبون للآثار التي كانت تكاد تغطى بكثرتها أرض فينيقية نفس القيمة العظيمة التي ينسبونها لها هم اليوم. ودليل ذلك أن كثيراً من الآثار التي وصفها رينان إنما جمعت جمعاً من الحدائق، ومنها خاصة نقوش يونانية كان محصول البعثة منها وفيراً جداً.

ومعظم المجموعة الفينيقية الموجودة الآن بمتحف اللوفر يرجع إلى هذه البعثة . وهذه البعثة هى التى وضعت أسس علم الآثار الفينيقي . ويعتبر الجدول الذى وضعه رينان وقنئذ جدولا تاماً لا يحتاج إلا إلى قليل من التحوير . بل استطاع رينان بفضل حفائره المختلفة التى استمرت إلى عام ١٨٦١ أن يتبين نموذج الآحرام السامية فى أطلال عمريت ، وأن يتعرف على طرق الدفن المختلفة ، وأن يحدد لكل طريقة تاريخها . وحرص رينان أيضا على أن يحدد الفن الفن الفن محدداً وقتئذ .

ا كتشافات صيرا: في عام ١٨٨٧ وفي مكان اسمه أيا ( Ayaa ) واقع شرق صيدا قرب قرية الهلاليه ( وهو مكان لحظ رينان به ، أطلالا ذات صبغة فينيقية بارزة ، ) كان فلاح يحرث أرضه ذات يوم فإذا الارض تنشق من تحت محرائه و يغوص فيها المحراث ويختنى في فتحة بئر جنائزى .

وجاء إلى المحكان مدير المتحف الإمبراطورى العثماني حمدى بك للقيام بالإبحاث التى يقتضيها مثل هذا الاكتشاف. أما المقبرة فكانت تتألف من طابقين يصل المرء إلى الطابق الأول عن طريق بثر يبلغ عشرة أمتار عمقاً وأربعة أمتار جانبية ، ولوحظ أن يد النهب سبقت إلى هذا الطابق . وقد وجد به سبعة عشر تابو تا منها سبعة لا تحمل أية زخرفة . أما الطابق الثاني فكان سليما وقد وجدت به أقدم مجموعة من المكتشفات . ومن نقوشه نقش يذكر اسم صاحب القبر وهو الملك تابنيت أبو اشمو نزر وقد اكتشف قبره قبل قبر أبيه بثلاثين سنة ، و تابيت تابنيت كتابوت ابنه كلاهما من أصل مصرى . وبعض توابيت الطبقة العليا مصرى أيضا . أما معظم التوابيت الأخرى فن رخام أبيض ذات صنعة فائقة وطابع متأثر بالآثر اليوناني . و تعرف هذه الآثار باسم و وتوابيت الستراب ، و و توابيت النائحات ، ويدل التشعيب في نظام المقبرة على أن نهبا وقع بها شم توقف زمنا إلى أن انقطع نهائيا .

وهذه التوابيت اتخذت سبيلها إلى قسطنطينية واهتمت بها الحكومة العثمانية ، وقدرت قيمتها فبنت لها ملحقا خاصا بمتحفها وأودعتها فيه ، وقد وصف هذا الاكتشاف عالم فرنسى هو تيودور رانياك بالاشتراك مع حمدى بك(١).

وعلى أثر هذه الاكتشافات قام أهل البلاد وهم منذ القديم يتلمسون القبور الناجية من عبث النباشين ليجمعوا منها الانقاض الثمينة أو الحلى . فكانوا

<sup>(</sup>۱) مقبرة ملكية في صيدا . Une nécropole royale à Sidon

أحرص على البحث من رجال الحفائر ، وكانوا إلى ذلك يزيفون تحفاً مما يروج لدى الأوربيين . وأدى نشاطهم هذا إلى خسائر لا تعوض ·

وقد عين حمدى بك أمين متحف القسطنطينية مرات عديدة لإدارة حفائر في فينيقية وخاصة في صيدا . وكان الاعتقاد أنها أغنى موقع بالآثار من حيث العدد والكيف أيضا . فوجد حمدى بك في حديقة عند قصر صيدا شواهد جنائزية رسمت عليها نقوش ملونة تمثل جندآ من العصر السلوقي . كا وجد في مكان آخر تو ابيت ذات نماذج مختلفة كما وجد قرب صور في مكان اسمه تل الراشدية مقابر ذات قبو وذات فتحة دائرية مسدودة ببلاطة . ووجد حمدى بك أيضا في كل مقبرة عدة جثث ، وكانت الجششمر صوصة على مصاطب موضوعة في دوائر القبر . ووجد عند هياكل العظام أوعية جنائزية وفيرة (١) .

وحول هذا الوقت (عام ١٩٠١) بينها كان بعض أهل البلاد فى نواحى صيدا يهدمون ذات يوم حائطا كبيراً واقعاً فى جانب تل مشرف على نهر ، على بعد ساعة شمالى المدينة ، وجدوا فى داخل الحائط أحجاراً عليها نقوش فينيقية . وقام مكريدى بك بالعمل فى هذا المسكان واسمه بستان الشيخ (٣).

ثم قام من بعده بالعمل هناك بعثة ألمانية كان ينفق عليها م. فون لينداو. واشترك مكريدى مع البعثة . فلها كشفوا المكان وجدوه عبارة عن أنقاض حرم فيئيق هو ، كما تدل النقوش ، معبد مرسوم باسم إشمون وهو أدونيس الفينيق وهو نفس المعبد الذى رممه الملك بودعشتارت الذى يرتفع نسبه إلى تابنيت وإشمونزر.

وفى عام ١٩١٤ كلفت الحكومة الفرنسية مؤلف هذا الكتاب باستئناف الحفر فى صيدا بالاشتراك مع المتحف الإمبراطورى العثمانى ممثلا فى شخص مكريدى بك (٣) إلا أن الحرب قطعت البحث الذى ابتــدأناه فى المدينة

A travers les nécropoles Sidoniennes. Le temple d'Echmoun à Sidon. Mission à Sidon.

<sup>(</sup>١) زيارة إلى مدافن صيدا .

<sup>(</sup>۲) معبله إيشمون في صيدا .

<sup>(</sup>٣) بعنة إلى صيدا .

وضواحيها . ثم كان الاحتلال الفرنسى ، فلما انتظم الوضع السياسى رغب المندوب السامى الفرنسى في سوريا ولبنان في أن تستمر الحفائر فعدت إلى صيدا آخر صيف عام ١٩٢٠ (١) .

وصيدا اليوم مدينة سكانها أكثر من ١٧ ألفا معظمهم من المسدين و بيوتهم منجمعة حول أنقاض قصر حصين مشرف على رأس بارز فى البحر على حافته خلجان صغيرة . وأحد هذين الجانبين هو الميناء المصرى وهو الذى يقع إلى الجنوب ، ولم يبتى منه إلا ذكراه . ثم الميناء الحديث وهو إلى الشمال إلا أنه لا يصلح للسفن الكبرى الحديثة ، ولذلك ترسو هذه السفن فى عرض البحر . ويرجع طغيان الرمال على هذا الميناء إلى عهد أمير من الدروز اسمه غفر الدين . وكان صاحب صيدا فى القرن السابع عشر وهو حين خشى هجوم الاتراك ردم الميناء ليجعله غير صالح للملاحة .

وحول هذه المساكن المتجمعة تمتد إلى مدى البصر بساتين البرتقال والمشمش والموز، وهي ثروة صيدا . ثم تبدأ من وراء ذلك أول السفوح الصخرية من جبال لبنان .

وكانت مساحة المدينة القديمة أكبر بقليل من مساحة المدينة الحديثة ويرجح لذلك أن يكون مركز المدينة القديمة مقابلا لمركزها الحالى .أما المقابر فـكانت في المساحة المزروعة اليوم بالبساتين

وأول ما يظهر من المدينة لنظر المسافر الآتى من بيروت هو وقصر البحره وهو من بنيا. الصليبيين بنوه قوق جزيرة صغيرة على مقربة من الشاطئ. والجزيرة منصلة بالارض عن طريق جسر حديث الترميم. أما القصر فيرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر. وواجهته المقابلة للارض لا تزال في حالة صالحة، ولكن البحر وهو صاخب دائماً في هذا المكان قد أثر على داخل القصر تأثيراً كبيراً إلى أن رمم القصر جميعه في السنين الأخيرة.

وفى الطرف الآخر من المدينة تقع أطلال قصر يسمى بقصر سان لويس،

Deuxiéme Mission à Sidon. • المعثة الثانية إلى صيدا (١) المعثة الثانية إلى صيدا

وإنكان فى الحقيقة الأمر أقرب جداً إلينا من القرن الثالث عشر ، وهو مبنى على نشر مشرف على البحر ، وكان هذا الموقع أنسب مكان فى كل عصر لحماية المدينة ومراقبتها ، فكان من البديهي أن نختاره لنقوم بالحفر فيه .

وصدق حدسنا ، وأدت أعمال الجس بالقصر إلى آثار القسم الآخير من العصر البرونزى ، أى إلى عصر يقابل العام الآلف قبل الميلاد ، بينها الحفائر المنتظمة فى فينيقية إلى هذا الوقت لم تـكن قد عثرت على آثار أقدم من العصر الفارسي أى إلى القرن الثالث قبل الميلاد ثم وجدت فى مواقع أخرى من القصر فى عام ١٩٢٠ سراديب مطمو ثة جزئيا . ووجدت تحتها أبنية من العصر الروماني فيها لحسن الحظ قطع عاجية ذات أسلوب يوناني روماني . فإن يكن القدم قد أضر بهذه القطع فإبها ذات صناعة فائقة .

وفى جنوبى المدينة ، قرب المكان الذى وجد فيه من قبل تابوت إشمونزر استأنفنا الحفر فى المواضع التى تركها رينان . فوجدنا فى بعض المقابر أثاثاً جنائزياً ذا أهمية ومن ذلك تمثال لفينوس صغير برونزى جميل يرجع إلى الهصر الرومانى . وقد وجدناه فى حالة سليمة جداً ووجدنا معه أقراط المتوفاة و خاتمها.

ووجدنا في مكان آخر تابوتا قد صور على جانب من جوانبه نموذج من السفن التجارية الفينيقية هو السفينة التي تسميها التوراة « ترشيش » . وهي أول صورة من نوعها في فينيقية . ثم واصلنا البحث حول صيدا على التلال المشرفة على المدينة فوجدنا في قرية علمان Eulman شاهدا لقبر من قبور الآثرياء ، وعلى الشاهد موازيقا . ويمكن إرجاعه إلى القرن الرابع الميلادي .

وعند قرية كفر الجرة كشفنا عن مقابر من النوع الشبيه بأفرآن الخبازين. وكانت الجثث فيه موضوعة دون توابيت مسجاة على أرض مفروشة بالحصباء. والآثار الجنائزية في هذه المقابر تتألف من أوان فخارية وجعارين منحوتة. والتاريخ المستنتج من هذه المخلفات يتراوح بين أواخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة (أى حوالى عام ١٨٠٠ إلى عام ١٧٠٠ أو ١٦٥٠).

وكذلك أظهر الجس فوق طريق منحدر من التلال إلى المدينة تابوتين من النوذج الذى يكون على صورة إنسان (المسمى أنثروپويد). ويرجع

التابوتان إلى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. وهما من نوع سأصفه فيما بعد. وعلى أحد التابوتين كان اللون الأحمر المحلى به الشعر والعينان سليما لم يلحقه قدم إطلاقا.

وعند أول سفوح جبال لبنان فتحنا قبراً وجدناه مزخرفا بالصور الزيتية ولـكننا وجدنا يد النباشين من لصوص المقابر عائت به قديما . غير أننا رأينا به آثار الزخرفة باقية : ومنها فرسكان تصور صوراً آدمية وزخرفة نباتية على شكل شرائط كما تمثل عصافير . وبالقبر أيضا نقوش تخلد ذكرى المتوفى .

ومثل هذه المقابر كان كثير العدد فى إقليم صيدا ثم أصبح اليوم شديد الندرة. وآخر ما اكتشف من هذه المقابر نموذج عظيم الجمال اكتشف فى السنة التى سبقت الحرب، وبما يؤسف له أن كل المقابر التى اكتشفت منذ حسين عاما فقدت الآن زخارفها.

ثم استكملت هذه الأبحاث بالجس عند موضع معبد إشمون. وكان من نتائج الجس تأييد الاحكام التي وصل إليها مكريدي بك وتعميمها.

وأهمية ها تين البعثتين: أنهما علمتانا تاريخ فينيقية القديم. ولم يكن لدينا عنه إلى البوم أية شواهد. ولم تكن الاكتشافات العرضية ولا حفائر رينان بلغت إلى أقدم من العصر الفارسي أى إلى القرن السادس قبل الميلاد. وهو تاريخ قريب إذا قيس بقدم التاريخ الفينيق العتيق. أما حفائر على ملاصقة للآثار المميزة للعصر المسمى بالعصر البرونزى الحديث ( ١٥٥٠ - ١٥٠٠ ) وهو عصر يقابل تاريخ حصار الفلسطينيين للمدينة ( ١١٨٠ ). ومن الممكن أن تكون المقبرة المكتشفة في قرية كفر الجرة معاصرة للقرن السابع عشر قبل الميلاد.

أم العمر وصور: ولم تقف الحفائر الفينيقية بعد عام ١٩٣٠. فقد حفر في عام ١٩٣٠ موقع أم العمد (أو أم العواميد) جنوبي صور على يد الاستاذ أ. دى لورى، وهو الذى صار فيما بعد مديراً للمعهد الفرنسي للآثار والفن

الإسلامى بدمشق. وكان رينان قد قام من قبل فى هذا الموضع بحفائر سطحية، فلما جا. الاستاذ دى لورى استطاع أن يكشف عن بعض مواقع المدينة. وكانت المدينة زاهرة فى العصر اليونانى الرومانى ثم هجرها أهلها بعده بقليل.

ثم جاءت مدام دى لى لا سير فقامت بحملتين عامى ١٩٢١ ، ١٩٢٢ واشترك معها فى الحملة الثانية م. يوپيل. وقد لزمت الحفر فى إقليم صور (۱) فقامت بإجراء بجسات عميقة فوق رابية تسمى تل المشعوق Mash'aup حيث كانت تقع على الارجح معابد مدينة صور البرية وقد أزاحت النراب عن قبر مزين بالصور الزيتية فى جبل العمد، ووجدت فيه صورة فى حالة جيدة ، كا وجدت به أيضا آثار ذات قيمة هامة لدراسة التصوير السورى فى العصر اليونانى الرومانى . ثم وضع م يوپيل لكل الإقليم رسما طبوغرافيا كروكيا .

إلا أن أخصب الحفائر التي أقيمت في فينيقية هي حفائر بيبلوس الواقعة شمال بيروت وحفائر راس شمرا في فينيقية الشمالية .

مفائر بيباوس : منذ عام ١٩١٩ زار م . مو نتيه مدينة جبل وهي بببلوس القديمة ، وتقع على ٥٤ كم شمالى بيروت ، وأدهشه أن يرى الأهالى يه شرون من حين إلى حين في منطقة محدودة على قطع منحو ته عليها عناصر زخرفية أو كتابات هير وغليفية مصرية . فقرن مو نتيه هذه الأخبار باكتشاف وقع اتفاقا هو اكتشاف شاهد يعرف و بشاهد بيبلوس ، عليه نقوس محفورة سنذكرها فيا بعد . وقرن مو نتيه ذلك باكتشاف رينان لقطع شبيهة بالقطع التي يجدها ألاهالى فقرر أن يقوم بحفائر نظامية في ذلك المكان. وقام منذ عام ١٩٢١ بأربع . حملات ، وفي الأولى أزال التراب عن أنقاض معبد محروق مسوى بالأرض بعد حرقه لتبليطه بفرش من البلاط . ووجد في الأنقاض بحموعة من القرابين أصلها مصرى وعليها تواريخ متضمنة في خراطيش فرعونية ، ومن هذه الأثار زهريات كثيرة عليها أسماء كاسم منكاورع Mycerinus باني أحد الأهرام زهريات كثيرة عليها أسماء كاسم منكاورع Mycerinus ) وهو باني الهرم الكيرة (الأسرة الرابعة) واسم أوناس (الأسرة الخامسة) وهو باني الهرم

Mission archéologique à fyr · بينه أثرية بي صور (١)

المدرج (1) ، واسم بي الثانى ( الآسرة السادسة ) . ومن الآثار أيضا أسطوانة كانت تستعمل لحتم اللوحات ترجع إلى عصر منف ( الآسرة الثالثة ) أى إلى المصر الذى يلى أول عصر الآسرات المصرية وهذه الاسطوانة على صورة إلحة بيبلوسية فى زى إلهة مصرية ، وقد وجدت عند واجهة البناء الذى أزبل التراب عن أنقاضه : بقايا قائمة إلى الآن من أعمدة ضخمة شبيهة بتلك التي كان يقيمها المصريون أمام معابدهم .

وفى أحد أحراز الذكريات التأسيسية (والحرز عادة عبارة عن جرة من الطمى تودع بالأرض عند البناء) وجدت أختام على شكل جعارين، ووجدت حلى يمكن إرجاعها إلى عهد الإمبراطورية الوسطى (حول ١٨٠٠ ق ، م .) وعهد الإمبراطورية القديمة .

ومثل هذه الاكتشافات ذات أهمية أساسية بالنسبة لتاريخ فينيقية . مثال ذلك أنناكنا نعلم من أخبار بلوتارك أن اسم مدينة بيبلوس اقترن بأقدم الاساطير الدينية المصرية . ولم يكن لدينا مع ذلك شيء يبيح لنا أن نعتبر هذا الحبر حقيقة مرموزا إليها بالاساطير إلى أن قام م . مونتيه بأبحاثه فتوفر لدينا اليقين أنه منذ ابتداء العصر التاريخي قامت صلات و ثيقة بين فينيقية ومصر .

ثم أثبتت اكتشافات حملات الحفائر التالية أن هذه العلاقات استمرت وثيقة على مر القرون ومن هذه الاكتشافات أنه حدث فى أول عام ١٩٢٢ انهيار فى صفحة تل عمو دى ظاهر قرب سور قصر بيبلوس . فانفرج الانهيار عن قبر لا يزال على حالته سليها . فقام م . نيرولو مسدير إدارة العاديات السورية (٢) بإزالة الانقاض عنه . وتبين أن الدفين عبارة عن قبر معاصر للاسرة الثانية عشرة المصرية بدليل أن أحد ملوكها وهو أمنمحات الثالت (حول ١٨٠٠) أرسل إلى ملك بيبلوس . وكان من أفصاله ، هدايا كبيرة فضمها الملك الفينيق إلى الاثاث الجنائزى الخصص لمقبرته .

<sup>(</sup>١) من الثابت علمياً أن بانى الهرم المدرج هو الملك جسر أول ملوك الأسرء الثالثة المصرية. (٢) اكتشاف مدفن في بيباوس Découverte à Byblos du'n hypogeé

واكتشف الأستاذ مونتيه منذ ذلك الوقت ثلاث مقابر فينيقية ترجع كلها إلى نفس العصر . ووجد قبراً رابعاً به أشياء تحمل اسم رمسيس الشانى (١٢٩٢ – ١٢٢٥) وهو من ملوك الأسرة التاسعة عشرة وفى نفس هذا القبر الأخير عثروا أيضاً على تابوت عليه رسوم آدمية وعليه نقش فينيتي محفور .

ونحن هنا أمام اكتشاف من الطراز الأول فى أهميته. فقدكنا نعتقد أن الحروف الهجائية الفينيقية اخترعت أو ذاعت حول ١١٥٠ ق م. فإذا بهذا النقش الذى يرجع إلى القرن الثالث عشر يضطرنا إلى إعادة النظر فى أمر هذه النقطة بالذات.

واستمر فى العمل الاستاذب. مونتيه (۱) فقام بأربع حملات حفائر بين على ١٩٢٥ ، ١٩٢٤ ، ١٩٢٥ ثم واصل الاستاذم . دونان نفس العمل عام ١٩٢٥ وأتم قبل الحرب الاخيرة تفتيش المنطقة (۲) . وقام بالحفر فى عدة أماكن جديدة فى دائرة المدينة القديمة فى وقت واحد ، وأتم إزالة الانقاض عن المعبد. وأدت اكتشافاته العديدة إلى تأييد الصلة الوثيقه والتبعية التامة بين بيبلوس ومصر إلى حول العام الالف قبل الميلاد .

وبهدا أصبحكل الآكروپول العتيق معروفا. واقتضى الحفر فيه رفع الأبنية الرومانية ومنها حمامات وتياترو ترجعكلها إلى القرن الثانى الميلادى. وكان الباقى من التياترو ست درجات وصورة من الموزايقا تمثل باكوس. وق أثناء رفع الأنقاص ظهرت جبانة ترجع إلى عصر الحجر والنحاس. ورفعت الأنقاض أيضاً عن أسوار يبلغ طولها حوالى ٢٥٠ مترا وهذه الأسوار بما أسس فى الألف الثالث ثم رمم بعد ذلك. وتتألف الأسوار من سورين متوازيين لهما مدخلان من الشمال والغرب. وآثارهما باقية إلى من سورين متوازيين لهما مدخلان من الشمال والغرب. وآثارهما باقية إلى الآن. ونكاد نجد أيضاً فى كل مكان تحت مستوى العصر اليونانى الرومانى.

<sup>(</sup>۱) بيباوس ومصر Byblos et l' Egypte

<sup>(</sup>٢) مجلة متحب ببروت حرا ــــ ٣ .

آثار عصر القرنين السادس عشر والسابع عشر قبل الميلاد. أما الطبقة المقابلة للفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والثانى عشر فطبقة لم يتخلف عنها إلاآثار قلبلة. أما الفترة التالية الواقعة بين القرن الثانى عشر إلى العصر الهلينى ففترة كانت المدينة في أثنائها مهجورة.

وقد أظهرت الحفائر أن المدينة نكبت آخر الألف الثالث بحريق على شيء من القوة بحيث تـكلست بسببه أحجار معبد من المعابد يرجع إلى أول الألف الثالث كان مدفوناً تحت حرم آخر مزدان بمسلات ذات أحجام تتر اوح بين ٣٠٠ سم وثلاثة أمنار ونصف متر . وبناء هذا المعبد القديم بناء خشن . وقد وجدت به كميات من القرابين وفأس وخنجر ذهبي وتماثيل جصية مطلبة بالمناء(١)

ثم إن إدارة الآثار كلفت ب. ا. جيج باستئناف الحفار في كفر الجرة فوجد فيها منذ يناير سنة ١٩٣٤ اثنى عشر قبراً جديداً كانت كلها سليمة . وواصل جيج التفتيش في المواقع الجاورة مثل ليبيا Lébéa وقراية Kraïe فا تسعت بكشفها دائرة الحقائق التي أدت إليها كشوف كفر الجرة . وتوفر لنا من ذلك علم هام من أعلام تاريخ الآثار في فينيقية الجنوبية في الألف الثاني قبل الميلاد .

مفائر راس شمرا: وحفائر راس شمرا تبلغ بنــا إلى العصور الأولى، وشأنها في ذلك شأن بيبلوس:

على ١١كم شمالى اللاذقية ، يقع ميناه طبيعى اسمه ميناه البيضاء ، وعلى بعد مدر من الميناه يوجد تل راس شمرا . وقبالة راس شمرا تماما يرى الرائى في أيام الصحو شبه الجزيرة المسكون من الطرف الشمالى الشرق من جزيرة قبرص. وكانت الميناء البيضاء مرفأ واسشمرا، واسم الميناه في خطابات تل العمارنة، وإذا سار المره جنوبا فأول مدينة فينيقية يلقاها هي أرادوس ثم سيميرا القريبة جداً منها . وإلى الجنوب الشرقي من هاتين المدينتين تقع مدينة عرقة القريبة جداً منها . وإلى الجنوب الشرقي من هاتين المدينتين تقع مدينة عرقة

<sup>(1)</sup> عبلة متنجف ببروت ح ١ – ٤ تحت عنوان بيبلوس.

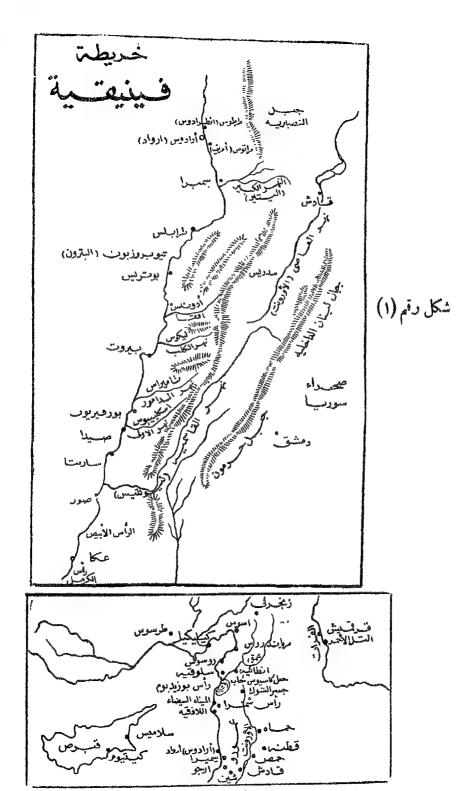

( خريطة لراس شمرا وما حولها )

ثم تقع إلى الجنوب الشرق القريب مدينة شين وهي على الأرجح مدينة شينا الأشورية المسماة سين عند الفينيقيين وهذه المدن هي التي تحالفت ضد دولة الأشوريين ( انظر الشكل رقم ١ ) .

وقد قامت حفائر رأس شمرا على أثر صدفة عرضت على يد أحد الفلاحين فقام الحفر تحت إدارة الأستاذ . ف . ا . شيفر وبمعاونة الاستاذ ج . شينييه ، ابتداء من عام ١٩٢٩ .

واستمرالحفر إلى عام١٩٣٩ وسجلت نتائج كل حملة فى تقريراتسنوية نشريت فى مجلة سوريا Syria ولايزال القسم الأعظم من الموقع ينتظر آلاكتشاف إلاأن تنوع الأشياء التي وجدت فعلا يسمح لنابرسم فكرة عامة عن بميزاته الإساسية. مثال ذلك كون أننا نتبين أن تفاعل المؤثرات الخارجية أظهر هنا منه في بيبلوس. وأول هذه التأثيرات تأثير مصر ، وإن كان أضعف منه هنا في الجنوب لبعد المسافة . ثم نتبين أيضاً تأثيرات البلاد المجاورة مثل إيجة ومملكة الحيثيين ، كما نتمبين عناصر حورية ، وقد كان لهذه العناصر المؤثرة هنا وفيما ورا. هذه البلادإلى كل آسيا الغربية دور هام أثناء الألف الثاني قبل الميلاد . ثم نتبين أثر ما بين النهوين. وهو أظهرهنا في أوجاريت منه في بيبلوس ومظاهر هذا التأثير تبدو في العادات وفي أشياء استوردت من الخارج أو حوكيت في الداخل. وسنعود إلى وصفها على النرتيب في هذا المجلد فيما بعد . ويكفينا الآن أن نذكر أن الاستاذ شيفر استطاع أن يقسم تقسيما دقيقاً سمك التل إلى خمس طبقات مختلفة تقابل خمس مرآحل حضارية لكل منهما مميزاتها الظاهرة وأقدمها يقابل أقدم عصر معروف منعصور الزراعة فيها بين النهرين ، وأحدثها ، برغم طرو. مساكن حديثة عليه ، يقابل نهاية غزو الشعوب المسهاة بشعوب البحر ، وهو غزو نهبت في أثنائه المدينة ، وتاريخه أول القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، ثم أعادت فينيقية بناء مدنها بعد هذا الغزو فكانت أوجاريت أقل حظاً من المدن الساحلية الكبرى ، فأهملت وحلت محلها المدينة المجاورة وهي اللاذقية ٠

والفضل فى نشاطهذه الأبحات الأثرية يرجع إلى الجنرال جورو وكان يومئذ مندوباً سامياً فى سوريا . ثم واصل خلفاء جورو رعايته للحفائر . واقترن النشاط هذه المرة بتنظيم البحث الأثرى فى البلاد · فأنشأ الاستاذ شامونار مدر

إدارة العاديات وخليفتاه من بعده الأستاذ ثيرلو والأستاذ سيرج دارآ للعاديات في بيروت ، وإليها يتخذ سبيله كل ما يكتشف في سوريا من الآثار الفينيقية . ويقع هذا المتحف في حي الصنوبر الذي برأسه الأمير شهاب والمنتظر أن يتسع المتحف اتساعا ها ثلا وبه الآن بحموعة لايستغني أي متخصص في الآثار الفنسقية عن دراستها .

وفى قرطاجنة قام بأعمال الحفر الأستاذ ديلاتر وهو ممثل الكردينال لا فيجرى سابقاً. وشارك أيضاً فى الحفائر الموضوعة تحت إشراف و إدارة الآثار التونسية ، عدد و فير من العلماء جاءوا للبحث فى بعثات رسمية .

و تتوزع أهم آثار الفن الفينيق على أربعة متاحف : متحف اللو ثر ومجموعته مما حملته بعثة رينان ، ومتحف استانبولوكان يرسل إليه كل مايوجند فى سوريامن الآثار القديمة إلى عام ١٩١٤ . ثم متحف باردو فى تونس ثم متحف قرطاجنة . وإلى ذلك ، ألم هو اة جمع الآثار عن طريق أبحاثهم الخاصة أو عن طريق الشراء لانفسهم سلسلة من الآثار الفينيقية الفنية . وأهم هذه المجموعات مجموعة بيريتييه قنصل فرنسا ، وقدضمت إلى اللو ثرثم مجموعة لى دى كليرك بباريس ، ومجموعة الدكتور فورد مدير البعثة الامريكية ، وقد كونها فى صيدا وأودعها فيها إلى أن ضم معظمها إلى متحف بيروت .

#### جغرافية البلاد

الجفرافية الطبيعية: تقابل فينيقية (الخريطة شكل رقم ١) معظم الإقليم الساحلي من سوريا الحالية ويحدها جنوباً جبل الكرمل، وشمالا خليج إسوس ثم إقليم مدينة أرادوس وهي أرواد وحوض نهر إليتر (النهر الكبير اليوم) ويحدها من الشرق سلسلة جبال لبنان، ويحدها البحر من الغرب.

وتنكون أرض فينيقية من رواسب جيرية . وكانت إلى نهاية العصر الجيولوجي الثالث هضبة تغطيها الماء ، وقد أحصى المختصون نحو خمسين نوعا من حيوانات البحر المتحجرة في أحجار لبنان الجيرية : وبعضها من الحيوانات المائية التي تميز العصر المسمى بعصر الكريتاسي فلما وقع التشقق الذي أحدث البحر الأبيض المتوسط غاضت المياه عن الهضبة ، واستتبع هذا التشقق حدوث

خطوط انكسار فى الهضبة نشأت عنها سلسلتا جبال لبنان المتوازيتان : وهى جبال لبنان الغربية و جبال لبنان الشرقية ، وحدثت فى مواضع الانكسارات فى الهضبة فورانات بركانية . وهذا هو أصلكتل اللافا التي يوجد فى حوران ، وجنوب دمشق ، وفى الصفا شرقى دمشق .

ووضع فينيقية الجغرافي هوالذي حدد مصير سكانها . فلم يكن لأهل البلاد أن يطمعوا في العيش على الزراعة لأن السهول الحقيقية لا تمتد إلا في الشهال قرب مصب نهر إليتير وفي الجنوب قرب عكا . أما فياعدا ذلك ، ومع استثناء صيدا وصور وسهلهما ( من هاتين المدينتين من المسافة الواقعة بين رأس الأبيض إلى نهر أسكليبوس Asklepine ( وهو نهر الأولى اليوم ) يتألف السهل المعروف باسم سهل فينيقية ) فإننا نرى الجبل ينهض بكل قامته قريباً السهل المعروف باسم سهل فينيقية ) فإننا نرى الجبل ينهض بكل قامته قريباً من الشاطىء ولا يترك من المسافات القابلة للزراعة ما يكفي لمؤنة السكان . ولهذا تعلق مصير فينيقية بجبهة البحر .

وجبال لبنان (ولفظ لبنان معناه الأبيض) عبارة عن امتداد لجبال النصيرية وجبال الأمانوس. وتبدأ جبال لبنان جنوبي النهر الكبير وتنتهى عند الوادى المحكون من جريان نهر القاسمية . ويبلغ طول هذه الجبال نحو عند الوادى المحقون من جريان نهر القاسمية . ويبلغ طول هذه الجبال نحو يصعب اجتيازه . والممرات فيها عالية وبمر «مغيتة ، مثلا ، وهو الممر الواقع على الطريق المعتاد بين بيروت ودمشق ، بمر يبلغ ارتفاعه ١٥٠٠ متر . وفي شرقى جبال لبنان وفي مو ازاتها : تقع جبال أقل ارتفاعاً ( ٢٨٦٠ عند قمة جبل حرمون الكبير ) هي جبال لبنان الشرقية . ومن ورائها الصحراء السورية . وبين سلسلتي الجبال السابقتين يقع الوادي وطوله ١١٦ كم وهو خصب جداً ويعرف اليوم باسم البقاع وكان يعرف قديماً باسم كو بلي — سوريا والمعنى الحرفى : سوريا الجوفاء . وكانت مداخله بالنسبة للفينيقيين صعبة ، وكانت وقابته عسيرة .

وليس فى الإمكان وجود أنهاركبيرة فى فينيقية : لأن الجبال قريبة جداً من الشاطى، فكل الوديان عبارة عن نهيرات سيلية تفيض بالمياه فى فصل المطر و تكاد تجف فى أثناء الصيف. أما فى الإقليم الواقع بين سلسلتى جبال لبنان

فيجرى نهران أولها الأورونت ويسمى اليوم نهر العاصى، ومنبعه من جبال لبنان الشرقية غير بعيد من بعلبك. ومن هناك يتجه شمالا إلى أن يصب فى البحر بعد أن تغمر مياهه أرض أنطاكية والنهر الآخر نهر ليونتيس واسمه اليوم الليطانى وهو يجتاز بمرا عند جبل حرمون الكبير (وجبل حرمون كتلة واقعة فى جنوبى لبنان الشرفية) ثم يبلغ النهر البحر عند صور ويسمى فى هذه المنطقة نهر القاسمية .

فالفبنيقيون كانوا محصورين فى شريط من الأرض على شى كثير من الضيق ، لأن جبال لبنان لا تبعد عن البحر أكثر من ٥٠ كم بل يقترب الجبل من البحر فى بعض المواضع فيصير على بعد ١٥ ، ١٥ كم وفى بعض المواضع يلاصق الجبل البحر ، ويضاف إلى ذلك أن هذا الشريط الضيق من الأرض مقسم طولا إلى عدة أقسام منفصلة بعضها عن بعض بامتدادات جبلية ناتئة من جبل لبنان واصلة إلى ساحل البحر ، وهذا الامتداد الفاصل حاجز حقيقى تنشأ عنه أقاليم مختلفة ثم أكثر هذه الامتدادات الناتئة عند الجبل تنتهى عند البحر بانحدار عمودى لا يدع مكاناً لطريق يوصل بين جانبيها وهكذاكان الحال قديما ، أو كان ما وجد على أكثر تقدير طريق ضيق منحوت فى جنب النتوه .

مثال ذلك رأس السكلب. وهو رأس يقع شمالى بيروت وفيه قرب قمته آثار طريق ضيق ، وفى أسفله الطريق الذى سلمكه الفاتحون المصريون والاشوريون والرومان ، وكلهم ترك على الطريق نقوشاً تخلد مرورهم . وأسفل ذلك يوجد الطريق الحديث للترام والعربات . والفضل فى رصفه يرجع إلى الآلات الحديثة التى تستطيع شق الصخر بأيسر من وسائل الاقدمين .

أما قديما فلم يكن بد من أحد أمرين حين يراد العبور من أحد جانبي النتوء إلى الجانب الآخر . فإما أن يدور المرء من داخل النتوء ، وإما أن تنحت في الصخر درجات يتكون منها طريق هو عبارة عن سلم ضخم . ومن هنا جاء في رأى البعض أصل الاصطلاح « سلاليم لبنان ، ، فيكون الاصطلاح ترجمة للفظ. السلاليم التي كانت طرق الأقدمين . والاصح أن المراد بالاصطلاح

هو تعاقب الموانى فى انتظام على طول الساحل وكان المرفأ يسمى باليونانية إسكالا Skala (١). وكان البحر أسهل طريق للمواصلات بين كل بلد وبلد وهذا الانقسام هو أحد الاسباب التى جعلت فينيقية لا تصلح أن تكون مملكة حقيقية ، فصارت عبارة عن دويلات صغيرة يسود بعضها البعض الآخر بحسب الاوقات .

واستغل الفينيقيون هذا الوضع الجغرافي على أحسن وجه . فأسسوا مدنهم عند الرءوس، وفضلوا في اختيارهم المواضع التي توجد فيها جزر قريبة الشاطيء مثل أرادوس وصيدا وصور . وجعلوا فيها أساس استقرارهم . فإذا وقع غزو لاذ كل السكان بالجزيرة . ومن شأن هذا الوضع أن يهيء لكل مدينة مرفأين أحدهما شمالي والآخر جنوبي ، فتلجأ السفن لهذا المرفأ أو ذاك محسب الفصول واتجاه الريح . مثال ذلك صيدا وصور . وكانت المسافة بينهما ملاحة يوم واحد ، وسنعود بعد إلى ذكر أهم المدن .

والراجح أن مناخ فينيقية قديماً يطابق مناخها اليوم. فيبكر فيها الربيع ويبدأ منذ شهر مارس وتندر الأمطار وتشتد الحرارة شيئاً فشيئاً. ويبدأ نضج المحاصيل منذ شهر مايو، ثم يلى ذلك صيف جاف حار جداً يحرق كل نبات لارى له . ثم تهدأ الحرارة في مننصف أكتوبر وتبدأ الأمطار وتستمر طول الشتاء، وهي أمطار غزيرة تنزل كمساقط الماء، ونتشرب بها الأرض تشرباً عميقا فما زاد منها لايزيله إلا التبخر لكثرة الطمى تحت سطح الأرض ومن المحتمل أن يكون مقدار الماء الجارى قديما أنظم مما صار إليه اليوم وأقل تقلبا لكثرة الغابات على ضفاف الجداول قديما ولزوال هذه الغابات اليوم والأمطار السيلية هي التي عرب سفوح لبنان وحولتها شيئا فشيئا إلى سلسلة جبال صخرية قاحلة .

ولا يبدو أن طبقات الأرض في فينيقية ذات ثروة عظيمة . فصخور البلاد عباة عن حجر جيري رملي هش فليل الصلابة أو عن حجر جيري

<sup>(</sup>١) ومنه افظه إسكال uskale بمعى محط أو مروأ اللغة الفرنسية .

أبيض تذيبه الرطوبة فى سهولة. ولكنه يوجد مع ذلك فى لبنان رخام وأحجار أسمنتية تختلط فيها الاحجار الخشبية بالاحجار الرملية . وفى لبنان أيضا فحم نباتى فى طبقات الاحجار الكوارتزبة . كما يوجد الحديد فى جبال كسروان ( بمنطقة بيروت ) وفى أرض الدروز ( الواقعة شمال غربى حوران ) .

النبات : والنباتات قديما تطابق نباتات اليوم تقريباً . غير أن البرتقال ، وهو الثروة اليوم بالنسبة لبعض بلاد الشاطىء مثل صيداً ، لم يكن قد تأقلم في فينيقية في العصور القديمة .

أما النخيل فنادر اليوم وكان قديما أوفر . وليس من المحقق أن لفظ فينيقية معناه بلاد النخيل ، والآرجع أن اللفط مشتق من اللفظ اليوناني فوينيكس معان أخرى . فوينيكس معان أخرى . وكانت البلاد منذ القديم مشهورة بأشجار الفواكه كالزيتون والتين والجميز وبعض هذه الأشجار كان نادراً أو غير معروف في مصر . وشاهد ذلك أن تحتمس الثالث حين غزا سوريا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ونقش على جدران معبد الكرنك نقشا يسجل فعاله الحميدة لم ينس أن يصور فاكهة سوريا ، فكان هذا التصوير ملهبا لخيال المصريين . ومن هذه الفواكه المصورة العنب والرمان (۱) .

وكانت البلاد غنية بالغابات التى تغطى جبالها وكان عبورها لذلك أعسر منه اليوم. وشاهد ذلك أن محرر بردية أنستاسى رقم 1 \_ وهى بردية ترجع إلى عصر رمسيس الثانى (أى إلى القرن الثالث عشر ق.م) \_ يصف غابات فى لبنان لاسبيل إلى اجتيازها (٢٠٠٠).

وكانت كل أشجار الجبال من بلوط (الأرو بالعامية المصرية) وجوز

<sup>(</sup>١) انظر : مريت بك : السكرنك عام ١٨٧٥ ، لوحات رقم ٢٨ ، ٣٠ ، ٢١ .

Mariette - Bcy, Karnak

<sup>(</sup>۲) الطر شاباس : رحالة مصرى ، ۱۱٦ ـــ ۱۵۵ .

Cf. Chabas. Voyage d'un Egyptien

وأشجار صمغية كالصنوبر والسرو ، كل ذلك كان ممثلا فى نباتات الجبل إلا أن ثروه البلاد بوجه أخص كانت من أشجار الأرز . وكان العطر المتأرجح من أشجارها فى الهواء إلى مسافة بعيدة هو الذى جعل الأقدمين يسمون جبال لبنان بجبال للعطور أما اليوم فلم يبق من الأرز إلا غابة صغيرة فى منطقة جبل خذيد ، قرب منبع نهر قاديشا على ارتفاع ألنى متر . ويرجع الفضل فى بقاء الأنواع النادرة من الأرز هناك إلى عناية بطريرك المارونيين . ولولاه لانقرضت اليوم شجرة الأرز اللبنانية المعروفة باسم Cedrus Libani . وقد فطن الناس منذ زمن طويل إلى ما لهذه الثروة العظيمة من الغابات من أثر سى على البلاد . فلما أريد استنبات الغابات بالجبل من جديد قامت عقبة جديدة لم يتهيأ للآن النغلب عليها ، تلك العقبة هى عادة أهل البلاد أن يرعوا ماشيتهم الجرادكل نبات يغير عليه ،

أما فى السهل وطرف سفوح الجبال نقد كان الفينيقيون يزرعون الحبوب والخضر والكتان والراجح أنهم كانوا يعرفون القطن لأن بذروه وجدت فى قبور مصرية ، ولكنه ليس من المستيقن أنهم أقلموه فى بلادهم .

وكان المصريون إذا غزوا سوريا بهرتهم ثروانها . والنصوص تحدثنا عن منطقة الأورونت ( بلاد زاهى ) فتقول ، إن الإقليم إقليم حدائق ممتلئة بالفواكه ، وإن النبيذ يجرى من المعاصر جريان الماء وإن القمح بأرضها أكثر من حبات الرمل على ساحل البحر ، (١) .

الحبوان : والحيوانات الوحشية بالبلاد هي حيوانات كل منطقة جبلية منها : القط الوحشي والفهد ، ثم لايزال فيها الدب والضبع والذئب وابن آوى والثعلب . أما حيواناتها المستأنسة فالحمير والثيران ذات القرون المستديرة التي تسمى ( bos brachyrecos ) ( بوس براشيروس ) والجاموس والثيران الحدباء

والغنم والماعز . أما الحصان فالراجح أنه لم يدخل فينيقية إلا في الألف الثاني قبل الميلاد وكذلك البعير أما الطيور فمثل الطيور المألوفة في مناخ فرنسا .

ومن الطبيعى مع وفرة السمك على الشواطىء السورية أن تـكون الإسماك مورداً عظيما من موارد التموين غير أنه كان ينزل ببعض الانهار ضيف مقلق هو النمساح ، وكان من نوع أصغر بكثير من النوع المعروف فى النبل وإن كان مثله خطراً أيضاً . وكانت الثعابين وافرة الـكثرة إلى حد كبير وكان بها أيضاً كل أنواع الحراذين (هى اللبزار بالفرنسية وبالعامية المصرية ) . وبها من الحشرات الضارة العقارب والجراد وهى من وفود الصخراء الشرقية .

الجغرافيا السياسية: وكشافة السكان بالبلاد على شيء من الارتفاع، والنصوص تذكر خمساً وعشرين مدينة هامة بها ، وإن كان كثير منها لا يعدو في الواقع أن يكون قرى كبيرة ، أما المدن التي كان لها أثر سياسي دائم فقليلة العدد ( الخريطة شكل رقم ١ ) . والمسافر المتتبع الشاطى. من الشمال إلى الجنوب يلتي ميرياندروس Myriandros وروزوس Rhesos فإذا عبر رأس يوزيديوم Posidium ومن ورائه جبل كسيوس Cassius يلقى خلبج الميناء البيضاء حيث يقع مرفأ أوجاريت (المسمى اليوم راس شمرا). ثم يلقي جنوبي أوجاريت: أرادوس (وهي أرواد) وهي جزيرة وصفها إُسْتِرَابُو ، (١) في العصر اليوناني الروماني . وكان يوجد حول الجزيرة سور دارًى هو جسر وسور في آن واحد. وأمام أرادوس على الشاطيء نفسه تقع أنظرادرس ( وهي طرطوس ) Antaradus (Tortose) ثم مراتوس ( وهي عمريت ) ولا تزال عمريت محتفظة إلى اليوم ببعض أهميتها القديمة . وجميع هذا الإقليم المحيط بأرادوس هو الذى أصبح دولة العلويين اليوم (أيام الاحتلال الفرنسي بين الحربين ) ثم يمر المسافر بعد ذلك بمدينة سيمير ا Simyra وعرقة ثم يلقي بعيداً عن البحر مدينة سين ، ثم يمر بمصب نهر إليتير ( وهو النهرالكبير ) ثم مدينة طرابلس عندرأس الميناء، ويرجع منشأ طرابلس

<sup>(</sup>١) فصل ١٦ ، قسم ٢ ، فقرة ١٣

إلى مستعمرة فينيقية كانت مؤلفة من ثلاث خطط هي خطط أهـالى صور وصيدا وأرادوس ·

فإذا مر الإنسان برأس اسمه ثيو پروزو پون Theou-Prosopon (وهو رأص الشقعة) وجد مدينسة بوتريس Botrys (وهى البنزون) وجبل (وهى جبيل التي يسميها اليونات بيبلوس) ثم يلقى الإنسان بعد ذلك مصب نهر أدونيس (وهو نهر إبراهيم) النابع من جبال لبنان عند أفقا (وهى أفقا) ثم مصب ليكوس (وهو نهر الكلب) النابع من جبال صنين (٢٦٠٨ منزاً) ثم يلى ذلك مدينة بيريت وتسمى اليوم بيروت وهى عند رأس يسمى باسمها وهو أكبر الرءوس الموجودة بين أرادوس وجمل الكرمل.

ثم مدينة هالدوا (أو خان الخالدى) ومصب نهر تاميراس Tamyras ( وهو نهر الدامور) ثم مدينة بورفيريون ( جيبه ) ثم مصب أسكليبيوس ( أو نهر الأولى ) ثم نبلغ صيدون (أو صيدا ) ونصفها مبنى على جزيرة ونصفها الآخر على الشاطىء . وتنهى أرض صيدا عند رأس صرفته ( أو صرفند ) ، ثم بلقى المسافر أرنيتو پوليس (أو نهر عدلون ) ثم مصب ثهر ليونيس (أو نهر القاسمية ) ثم صور . وصور بنيت فى الأصل على جزيرة ثم وصلها الإسكندر الأكبر ، عند حصاره المدينة . بالشاطىء عن طريق جسر وفى جنوب صور يقع الرأس الأبيض ثم رأس الناقورة ورأس الكرمل وهو حد فينيقية فى الزمن القديم .

وأهم المدن الفينيقية من الناحية السياسية والدينية مدينة جبل وكانت مركزا مقدساً للعبادة ، ومدينة صيدا وتلقب « بالمدينة الأم فى كنعان » ؛ ثم صور وكان لها إلى جانب ازدهارها التجارى دور عظيم فى تأسيس العقائد فى الدين الفينيقى ثم أو جاريت وكانت مع انضامها فى بعض الأوقات إلى بيروت (١) تعيش بسبب بعدها عيشة أكثر استقلالا من مدن فينيقية الوسطى .

<sup>(</sup>۱) رسلة من ملك مدينة بيروتى (== الآبار) وهى بيروت الحديثة \_ إلى ابنه حاكم أوجاريب جلة سوريا ١٩٣٠ ص ٢٤٧ وما يعد ١٠٠ .

و تعتبر فينيقية بمثابة بمر ضيق بين أفريقية وآسيا لأن صحراء سوريا الكبرى الواقعة وراء جبال لبنان إقليم لا يمكن اجتيازه عمليا. وعكس ذلك من ناحية فلسطين فى الجنوب إذ تتصل فينيقية بشبه جزيرة سيناء ومصر. أما من الشمال فالاتصال ممكن بأعلى واديى دجلة والفرات. ومن هذا الوضع ندرك كيف كانت فينيقية غير قادرة على أن تبقى منعزلة محايدة إزاء المنافسات التى تجاذبت العالم القديم. وكان عليها أن تصطلى بها أو أن تنحاز إلى فريق منها. وكان ضمها ضرورة من الضروريات التى تحرص على تأمينها كل إمبراطورية كبيرة لعظم الموارد التى تنتج من تجارتها ولمنفعة الاسطول الذى يجده الفاتح بها وكان انحيازها إلى فريق من الفريقين ذا فائدة حربية أيضا. فهى لمن ملكها ولي مفتوح على أفريقية وعلى أسيا على السواء، وهى ثغر يحتمى من وراءه به باب مفتوح على أفريقية وعلى أسيا على السواء، وهى ثغر يحتمى من وراءه به ويتخذه فى نفس الوقت قاعدة لما يقدر من الذرو والتوسع.

اليه الرافلة. وخط حدودها فى العصر الذى الذى تتوفر فيه الوثائق أى فى الآلف الآول قبل الميلاد كما يلى: آخر مدينة فى فينيقية من الجنوب هى صور وآخر حدها يلاصق من الجنوب بلاد الفسطينيين Philistie ومن الجنوب الشرقى فلسطين أى مملكة إسرائيل. ومن بعد ذلك من الجنوب تقع ملكة يهوذا Juda ومن وراء ذلك حد الصحراء بمنطقة النقب Néhdb ثم موقع قادش بارنيا Gadesh-Barnea وسيناء ومصر.

أما فى شرق فينيقية فتوجد سلسلتا جبال لبنان وبينهما السهل الواقع فى المنخفض الأسفل السهلى المسمى بالبقاع وتتوسطه واحة دمشق ومن ورائها الصحراء. أما من الشهال الشرق فإن سهل البقاع يبلغ أعالى سوريا ويمتد من شمال أرواد (وهى أفصى المدن الفينيقية فى الشهال ما عدا راس شمرا) إلى الفرات.

وكانت سوريا العليا فى العهد القديم مقسمة إلى دويلات صغيرة كان أهمها الدولة الدمشقية . وسكان هذه الدولة من الساميين من الفرع المسمى فى الألف الأول بالفرع الآرامى وهو فرع دخل فيه الحيثيون وهم غير ساميين منشؤهم آسيا الصغرى ثم هاجروا منها إلى أعالى سوريا .

ولننظر الآن في الوضع الذي كان قائمًا قبل الألف الأول .

أما فيما قبل التاريخ أى قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام فقد كان جنوبي البلاد وجنوبها الشرقي مأهولا على الأرجح بجنس ضئيل القامة يعيش في الكهوف ويتخذ فيها أحرامه المقدسة . ثم انتشر الساميون في البلاد قبل العصر التاريخي بقليل . وكانوا يتألفون من قبائل مستقرة عرفها المصريون وأطلقوا عليها اسم عآمو Amu بمعنى اليد واسم حورو Horu بمعنى إقليم الساحل واسم لوتانو بمعنى المبطقة الداخلية (۱) ولم يكن سكان الكهوف قد بادوا بعد وهم من غير شك الذين يسميهم المصريون باسم يو نتيو Juntu

وفى ذلك الوقت كانت سوريا العليا تعرف باسم أمورو Amurru بمعنى بلاد الغرب، وكانت مهبطا جامعا للساميين، ومنها كانت هجراتهم نحو الشمال إلى ما ورا. طوروس، ونحو الشرق إلى بلاد بابل.

واسم كنعان كان يطلق فى الألف الثانى على البلاد الداخلية وكل فينيقية . وكان ينزلها عناصر سامية مختلفة انضاف إليهم الحيثيون المهاجرون من آسيا الصغرى ثم الحوريون . ونحن نقبين آثار الحوريون . هؤلاء إلى مستوى البحر الميت . وكان النفوذ الكنمانى صاحب الصدارة فى مصر طوال النصف الأول من الألف الثانى ( عصر الهكسوس ) . أما فى النصف الثانى من نفس الألف الثانى فالسيادة المصرية التى كانت تظل كل البلاد الفينيقية .

## تاريخ البلاد

التقديم: من الطبيعى مع قلة الأخبار التي وصلت إلينا عن الحوادث في أقدم المصور أن يصعب علينا وضع تاريخ دقيق لكل واقعة تاريخية من الوقائع التي بقيت ذكر اها .

وكانت المراجع المعتمدة قبل العصر الذي تمكنا فيه من قراءة الوثائق

<sup>(</sup>۱) ر . وبل : نمنيمية وغرب آسياس ۲۲ .

R. Weill, La Phênicie et L'Asie Occidentale

المصرية والأشورية والفينيقية هي المراجع التي وضعهاكتاب اليونان والرومان ثم النوراة إلا أن التوراة لا تحدث بشيء تقريبا عن الحوادث التي لم يشارك فيها أسلاف بني إسرائيل . وأما المؤرخون من اليونان واللاتين فأقدمهم إنما كتب تاريخه قبل الميلاد بقرون قليلة ، وكلهم جمع روايات متباينة القيمة . ثم إن بعضهم يناقض البعض الآخر في كثير من الأحيان .

أما النصوص المصرية أو الآشورية فأقرب إلى الحوادث الواردة فيها من مؤلفات المؤرخين، وهي لذلك مصدر عظيم القدر وبعضها حين يذكر بعض الحوادث يذكر عدد السنين التي مرت بينها وبين حادثة أخرى معينة. وبهذا الشكل تجمعت في أيدينا معالم أو إطار نستطيع مل مسافته شيئافشيئا. وبعض النصوص يذكر سلاسل من الأحداث أو يورد قوائم بسنوات الحكم. فليس علينا إلا أن نجمع الارقام وأن نعرف نقطة البد . إلا أن الأرقام تتنافص في أحيان كثيرة شأنها شأن الروايات التي ذكر ناها آنفا.

ولدينا طريقتان أخريان للاستفادة من الوثائق القديمة إحداها طريقة المقارنة الآثرية . مثال ذلك أحداث متعاصرة تنتمى إلى حضارات متباينة ، إذا عرفنا تاريخ إحداها أدى ذلك إلى معرفة تواريخ أخرى ، وإذا اجتمع فى قبر فينيق أشياء فينيقية ومصرية وإيجية وبابلية وإذا عرفنا أن الراجح أن هذه الأشياء متقاربة التاريخ استطعنا إذا عرفنا تاريخ إحداها استنتاج التواريخ الأشياء متقاربة القارية المستطيع أن نحدد بعص العصور الحضارية ، ونستطيع الأخرى . وبهذه الطريقة الثانية التي بعد ذلك أن ندقق في ضبط عناصر التحديد ضبطا أنم . والطريقة الثانية التي نستعين بها هي الطريقة الفلكية فإن كثيرا من الوقائع الفلكية مسجل في الوثائق التي خلفها المصريون والبابليون إلا أن معظمها لا يمكن الانتفاع به . ومع ذلك فبعضها يمكن أن يتحدد زمنه تحديداً دقيقاً بفضل الدقة التامة التي بلغتها الطرائق للفلكة .

وبهذه الطريقة استطعنا تحديد تواريخ ثابتة وتهيأ لنا بها تحديد التوقيت تحديدا مقبو لامستعينين فذلك بقوائم التوقيت وبالأخبار المتفرقة وبالمقارنة بين أحداث بعض الحضارات وبعضها الآخر.

والنوقيت برغم ذلك ليس ثابتاً ولا غير قابل للتغيير . وكثيراً ما يؤدى ظهور و ثبقة ما إلى إقناع بعض الاثريين بضرورة إجراء تعديلات توقيتية كبيرة ، وهذا هو السبب في أن التوقيت يختلف بعض الشيء من كتاب إلى كيتاب ، وخاصة فيما يتعلق بالألف الثاني ، فالتواريخ التي نوردها عن هذه العصور تواريخ تقريبية .

وقد أدى اكتشاف الوثائق بكثرة مطاردة فى هذه السنين الأخيرة إلى اقتراحات متصلة بتعديلات توقيتية ، وقد وقع قريباً مثل على هذا النارجح فى التوقيت . فقد ظهرت وثيقة من وثائق الارشيف وجدت فى حفائر مارى (وهى اليوم تل حريرى) . وتثبت هذه الوثيقة أن حموراني وهو من ملوك الاسرة البابلية الاولى كان معاصراً للملك الاشورى . شمشى اداد الأول ، الاسرة البابلية الاولى كان معاصراً للملك الاشورى . شمشى اداد الأول ، بعد ذلك إلى اختيار تاريخ أوفق من التاريخ الذى كان مقبولا إلى اليوم بعد ذلك إلى اختيار تاريخ أوفق من التاريخ الذى كان مقبولا إلى اليوم وانتهى بحث الاستاذ د. سيديرسكى فى هذا الباب إلى تحديدات الفلكية الممكنة ، وهو توقيت بعده « تورو دانجين » تاريخاً موثوقاً به أو على الأفل مقبولا (١٠٠٠)

و تقريب التاريخ بالنسبة إلى حمورابى أمر تحبذه الآثار ويحبذه التاريخ ولكنا يجب أن ندخل فى اعتبارنا المقابلات التوقيقية المعتمدة بالنسبة لمبدأ العصر التاريخي وهي مقابلات لا نسنطيع أن نهرب منها . من ذلك أن عصر ما قبل الأسرات والعصر الثيني بمصر وعصرى الوركاء وجمدة نصر فيما بين النهرين والاسرة الأولى فى أور وابتداء سلالة حكام تلو المعاصرة للأسرة الثالثة المصرية ( ٢٧٧٨ ) ، كلها وقائع متعاصرة . فإذا قربا تاريخ حمورابي إلى أكثر من الحد اللازم اضطررتا إلى إلغاء المقابلات التاريخية المقبولة من قبل .

وقد تقدم الاستاذ . شيفر ، في كناب حديث له سيكون لهصدى عظيم

<sup>(</sup>١) اطر علة الأشوريات ح ٣٧ (١٩٤٠) ص ٤٥ وما بعدها Revue d'assyriologie

بنظرية عظيمة الأهمية (١). ومصمون هذه النظرية أن أثر الفاتحين على المغلوبين في الانقلابات السياسية أقل بما نقدره عادة ، فالأرجح على ذلك أن بعض الغزوات الكبرى يمكن أن ترد إلى حدوث كوارث انطردت أمامها أمم بأسرها من بلادها ، مثال ذلك أن بعض الظواهر الزلزالية أدت إلى تغييرات معينة وأن في الإمكان تحديد الدائرة التي امتدت إليها أمشال هذه الظواهر: فإن قيام التخريب في أما كن معينة يحدد التوقيت بالنسبة لنفس هذه الأماكن . وقد حدث فعلا زلزال واسع النطاق حول عام ١٣٠٠ وشمل في زمن بعينه البلاد الآتية : القسم الجنوبي من آسيا الصغرى ، وأوجاريت ، ودمشق والقاهرة ثم يتلاشي الزلزال في مصر العليا . أما زلزال عام ١٣٦٠ فقد مسرالبلاد الآتية : المتنافرة المنافري و تراكو والمنافرة على النافرة على النافرة على النافرة المنافرة النافرة ا

ولايزال الأمر للآن موضوع بحث والاحوط الاحتفاظ بالتواريخ الجارية مع تقدير أنه من الممكن حدوث تغيير فى تواريخ حمورايي. وتوقيت شيفر على أية حال لن يعتبر مقبولا قبولا تاماً إلا حين تعدل التوقيتات السابقة على توقيته عما يناسبه من التعديل.

أما عن بلادكبلاد العالم الإيجى (وهى جزر بحر إيجه وطرف القارة: طروادة وميكيني Mycène) وعن بلادكنان الداخلية فإن وقائعها التاريخية في عصورها الأولى شديدة التباعد شديدة القوة ولهذا لجأ العلما. إلى الترتيب الأثرى في التوقيت وهو ترتيب مؤسس على طبيعة الآثار وخاصة الآثار

<sup>(</sup>۱) انظر ف. ا. شيفر : وصف طبقات الأرش والتوقيت في غربي آسبا وسوريا وفلسطاب وآسيا الصغرى وقدس وإبران والقوقاز ( لندن . مطبعة جامعة أكسفورد) ١٩٤٨ :

Cl. F. A. Schaeffer Stratigraphie comparée et chronologie de l'Asia Occidéntale, Syire, Palestine, Asia Mineure, Chypre, Perse et Caucase.



شكل (٢) وصول الاسيويين إلى مصر

الفخارية والمعدنية التي كشفت عنها الحفائر . ولا ينبني على هذا الترتيب إلا تحديدات توقيتية مقاربة ومع ذلك فهذا التوقيت المقارب يمكننا من إحلال بعض الاكتشافات الجديدة ف محلها الزمني . وقد اتخذ العلماء أيضا ترتيبا مشابها بالنسبة للأقاليم الغربية في عصر النحاس وعصر الحديد .

وبهذا الشكل أمكن التمييز بين عصر البرونز القديم (حول ٣,٠٠٠ إلى ٢١٠٠) وعصر البرونز الوسيط (حول ٢١٠٠ إلى ١٥٥٠) وعصر البرونز الحديث (من ١٥٥٠ إلى ١١٠٠) بالنسبة لسوريا وفلسطين . أما مابعد هذا التساريخ أى فى الفترة الممتدة إلى فتح الإسكندرية (٣٣٢) فإن الوقائع سهلة التأريخ من الناحية التوقيتية . وسأجعل فى آخر هذا الكمتاب جدولا توقيتيا مقارنا لسكل من مدن فينيقية ومصر وأشور وبابل والعالم الحيثي لكثرة العلاقات واستمرارها على مدى التاريخ بين هذه الشعوب .

ويتبع هذا الجدول التواريخ التي حددها ل . ديلابورت بالنسبة لآسيا الغربية و تلك التي حددها دريو تون بالنسبة لمصر .

ومادمنا قبلنا التواريخ التي حددها د. سيديرسكى بالنسبة للأسرة الأولى البابلية (١٩٥٠ – ١٦٥٠) فيجب أن نقبل أن الكاشيين ( ١٩٥٠ – ١٦٥٠) كانوا قد فتحوا جزءاً من وادى الرافدين قبل نهاية الأسرة البابلية الأولى . وهو أمر شديد الرجحان ، ومن فوائد هذا التعديل تقليل القطع الهائل القائم بين الإمبراطورية الحيثية القديمة والإمبراطورية الحيثية الحديثة حسب التاريخ الذي كان قائماً إلى الآن .

العصمرالحجرى: سكن الإنسان فينيقية منذ أقدم العصورالأولى وتشهد بذلك

مواقع الآثارااتي ترجع إلى ماقبل التاريخ. وأكثر هذه الموافع الآثرية اكتشف اتفاقاً إلاأنها لم تدرس جميعادراسة علية. ومن مواقع العصر الحجرى المنحوت أى العصر الحجرى الحديث مواقع نهر الجوز وهي توجد شمال البتر ون المعرف المعاليين جبيل وطر ابلس. ومواقع نهر إبراهيم ونهر بيروت وموقع عدلون Adloun في جنوبي صيدا. ومن هذه المواقع ما عمر مرة أخرى بعد العصر الحجرى بسبب غناه بحجر الصوان Silex وخلوه من الفخار. في عدلون مثلا أعيد حفر الطبقات التي ترجع إلى ماقبل التاريخ واستعملت مرة أخرى للمأوى. ومثال آخر هو أن الرومان حفروا الطبقات القديمة من خرائب رأس المكلب قرب بيروت. وقد وجدت في هذه الخرائب عظام حيوانات مثل البقر الوحشى Cervus mesopotamicus وعلى الرافدين Cervus mesopotamicus والماعز الوحشى والدبية الح وهي على الجلة أنواع عديدة لا نزال نجد فصائلها في البلاد إلى اليوم في شكل متطور بعض الشيء.

ومن المواقع الأثرية التي ترجع إلى عصر الحجر المنحوت وهو العصر الحجرى الحديث مركز نهر الدكلب ورأس الكلب ومركز نهر الزهراني Zaharani وهو على مسيرة ساعة من صيداً. ويستدل من شظايا الصوان العديدة التي التقطت به على أنه كان مركزاً عظم الحيوية.

وعن أضافوا إلى تاريخ ماقبل التاريخ في فينيقية القديمة إضافات هامة الدكتور ا . پاسمار (۱) فهو الذي وجد قرب اللاذقية غير بعيد من الطريق الموصل بين اللاذقية وطرطوس Tartous وهي طورطوز القديمة : مركزاً شيليامن العصر الحجري الرابع عند مكان اسمه هيلاله Hillalé وفي نفس المكان و جدت آثار من العصر المكلوسي من المكان وهو سابق على العصر الشيلي ) . وآثار هذا العصر الكلوسي تو جد بحسب علمنا الآن في سن الفيل ورأس بيروت و جزين Djizzin . من راس شمرا نم إن الاستاذ شيفر و جد على مسافة بضعة كيلو مترات من راس شمرا

<sup>(</sup>١) المحطه الشيليه في خلة العصرالكاوسي في فرنسا ومصروسوريا

La station chelléenne de k hilla Le Chalossien en France, en Egypte et en Syrie

بقايا عمر ان من العصر الحجرى القديم من النوع المعروف فى الفترة الشيلية أو فى الفترة الشيلية الأولى .

وقد درس م . ج . هاللر محجر الشقة (۱) وهو محجر يبعد ٢٥ كم جنوب غربي طرابلس وهو ذو طبقات صخرية أفقية ، فوصل إلى النتيجة الآتية وهي ترابط الصناعات والمناخات في فلسطين ولبنان (قارن هذا بالنتائج التي وصل إليها م . ر . نيفل ) .

وفى عمريت الواقعة على بعد ٧كم جنوبى طرطوس وجد هاللر مأوى من عصر اللڤلوازية<sup>٢٦)</sup>.

وفى , أبوحلقة » الواقعة فى الطرف الجنوبى من طرابلس وجد هاللر أيضاً فى أثناء تنقيبه مأوى كان مستعملا فى العصر الحجرى الاعلى ( الاورينياسية الاسفل ) ثم فى عصر الاورينياسية الاوسط السورى (٣).

ولعل أكثر هذه التنقيبات نوفيقا تنقيب أنتيلياس ، وتقع أنتيلياس Antélias بين بيروت ونهر السكلب وهي أكبر المراكز رواجا . وتثبت لنا هذه المواقع السابقة على العصر التاريخي أن البلاد سكنت منذ أقدم العصور ، إلا أننا لا نجد فيها خبراً عن جنس السكان الذين نزلوا بها ؛ وبعد ذلك بوقت طويل يبدأ العصر الذي نسميه بالناريخ .

منذالبدء إلى آخر الألف الثانى قبل الميلاد، ظهور فينبقة على مسدح التاريخ:

الغالب على مؤرخى العصور القديمة أن تسكون أخبارهم أسطورية ،وكذلك الحال فيها وصل إلينا من الآخبار القديمة عن فينيقية، فتأسيس المدن مثلا يرد إلى الآلهة ، ومثال آخر هو أن الاساطير الصورية (عن تذكر أنه جاء بعد خلق العالم جنس من

Eusèbe. Préparation à la vie évangélique

<sup>(</sup>١) محلة متحف بيروت ح٤ (١٩٤٠) س٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ح ه (۱۹٤۱) ص ۳۱ وما بعدها :

<sup>(</sup>٣) نفسه حـ٣ (٣/١٩٤٣) ص١ وما بعدها :

<sup>(</sup>٤) أنظر إيزيب: التمهيد لظهور الإناجيل ١٠٠٩، ،

أنصاف الآلهة ثم جنس من العمالقة اخترعوا للإنسانية ما ينفعها . ومن هؤلاء أوزوس Ousoos الصياد وكان فيما تصوروا أول من خاطر بنفسه فى البحر على جذع شجرة إلى أن رسا به الجذع على جزيرة من جزر الشاطىء السورى ، فرفع بالحزيرة عمودين أحدهما للنار والآحر للريح ثم رش دم ما اصطاده من الحيوان قرباناً ، وأسس فى نفس الوقت مدينة صور ووضع الدين الذى ظل قائما با بعد .

وفى بعض الأساطير الأخرى (١) أن جزيرة صور كانت طافية فى البحر وأن زيتونة عشتارت كانت بها تحت حراسة نسر و ثعبان . ولم يكن للجزيرة أن تقف عن الطوفان إلا إذا استطاع بعض الناس أن يقدم النسر قرباناً للآلهة وكان أوزوس (وهو شبيه هرقيل فى الأساطير اليونانية) هو الذى استطاع ذلك ومنذ هذا الوقت سكن الآلهة صور ، وبها كان ميلاد عشتارت (٢٠)، ويذكر هيرودوت (٣) أن كهنة صور أكدوا له حين زار البلاد حول عام ويذكر هيرودوت (٣) أن كهنة صور أكدوا له حين زار البلاد حول عام زيارته ، وجملة ذلك ٢٣٠٠ عاما .

ويؤكد جوستان (١) عكس ذلك ويقول إن مدينة صور أسست قبل سقوط طروادة بعام فقال: «ثم إن أهل صيدا بعد بناء مدينتهم بزمن طويل انهزموا على يد ملك عسقلان فقدموا بالبحر إلى صور وأسسوا المدينة بعد سقوط طروادة بعام، وقد وقع هذا الانهزام ﴿ حوالى عام ١١٩٠ . وعلى هذا الأساس يكون تأسيس صور عام ١٢٠٠ تقريباً . إلا أن هذا التاريخ ظاهر الخطأ لان مراسلات تل العهارنة وهي سابقة على هذا التاريخ ببضعة قرون تحوى رسائل من ملوك صور في ذلك العهد . وقد نرد هذا الخطأ إلى ما نعلم

Nonus. Diongsiaca,

<sup>(</sup>١) تونوس: دراسات دبو نبزية ص٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) شيشرون : في طبيعه الآلهه ج٣ من ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ج ۲ **س** ٤٤ ،

<sup>(</sup>٤) نفسه ج ۸ ص ۳ ، ۱

من أن ميناندر الإفسوسي<sup>(۱)</sup> يحدد بدأ التاريخ الصورى بعام ١١٩٨ فيكرن جو ستان جعل تأسيس صور فى تاريخ هو فى الحقيقة تاريخ نهضة من نهضات المدنية . أما جوزيف فلعله تبع جوستان على وجه التقريب إذ قرر أن المدينة أنشئت قبل بناء معبد القدس بقدر ٢٤٠ عاما . ونحى نعلم أن بناء المعبد أيام سلمان كان حوالى عام ٥٥٠ .

ويبدو على ضوء الاكتشافات الحديثة أن التاريخ الذى حدده هيرودوت وكان تاريخا تقريبيا هو التاريخ المطابق للحقيقة . ويوضحه ما نعلم من أنه فى أول القرن السادس والعشرين ق . م حدثت هجرة سامية قوية بادئة من شمالي سوريا وهى المنطقة التي أطلق عليها البابليون القدماء اسم بلاد أمورو ( بمعنى أرض المغرب ) وهؤ لاء الساميون هم الذين أسسوا أسرة أجاده (أو أكد (٢٠) على يد الملكين سرجون ونرام سين ، وكانوا من الشعوب الفاتحة الكبيرة ، وروايات المؤرخين القدماء عنهم بصرف النظر عن اختلاط الحقيقة التاريخية بالاساطير فيها (٣) تذكر عبورهم طوروس واستقر ارهم بكيادوكيا . والشيء المتيقن على كل حالهو أن اللوحات المسارية (١٠) المكتشفة قرب قيصرية القديمة بكيادوكيا على سبيل التحقيق وجود مستعمرة سامية قائمة في القرون الاخيرة من الألف الثاني قبل الميلاد منذ زمن طويل قبل ذلك في نفس المكان .

وكان المظنون أن سرجون الأول مد سلطانه إلى جزيرة قبرص ثم محا هذا الظن على أساس أن المقصود هو بحر الشرق بمعنى الخليج الفارسى لا بحر الغرب(°). ومهما يكن الأمر في هذا التفسير وفي أمر رحلة سرجون على قبرص فالراجح على كل حال هو أن حركة الساميين البادئة من أبواب فينيقية اندفعت

<sup>(</sup>۱) روى عنه ذلك ف: جوزيف . في العصور اليهوديه القديمة ج ٨ ( ٣ ، ١ ) وفي نقض أسهن : ١٨

<sup>(</sup>٢) برسم بعض المؤلفين اللفظ كما يأتي أكاده أو أجاده ( المعرب )

<sup>(</sup>٣) مجلة سوريا ٩٢٣ س ٢٥١ : ٢٥٢

<sup>(</sup>٤) كونتينو : ثلاثون لوحه كبادكية

G. Contenau. Trente tablettes cappadocienes

<sup>(</sup>ه) ل: و : كينج التوقيت الخاص علوك بابل الأولين < ١ ، ٢ ( ١٩٠٧)

L. W. King, Chronicles concerning Early Babylonian Kings

فى قوة تتيح لها التكاثر فى وادى الرافدين وفى آسيا الصغرى بل تتيح لها أيضا مد أحد فروعها على طول الشاطى. السورى . وعلى هذا الآساس ينطبق التاريخ الذى حدده هيردوت لنأسيس صور فى القرن الثامن والعشرين انطباقا كافيا على تاريخ استقرار الساميين استقراراً دائما تاما بالبلاد .

راس شمرا . كان موقع أوجاريت آهلا بالسكان قبل ابتداء التاريخ بزمن طويل . ودليل ذلك أن م . شيفر كشف على بعد ٧ كم شمالى أوجاريت على الشاطىء الآيمن لنهر العرب عن آثار عمران من العصر الحجر القديم مع أدوات شيلية أو أدوات من العصر الشيلى الأول(١) .

ويبلغ الطابق الخامس الذى أظهره الحفر : العصر الحجرى الحديث وفي هذا الطابق صفان : الأول عبارة عن أدوات من الصوان والعظم ومن فوقه صف به زهريات خالية من التصوير هزينة بالتخريم أو بضرب الأظافر (١٨ – ١٦ م عمقا)

والطابق الرابع يقابل العصر الأنيوليتي (الحيجر والنحاس) (على عمق يتراوح بين ١٦ — ١٦ م) وأدوات هذا الطابق كسابقه ليس بينها معادن إلا أنها ترجع مع ذلك إلى عصر النحاس بسبب ما يوجد من الفخار الملون بالصور. وهو فخار بما ثل لما يوجد في مثل هذا العصر في أكثر مواقع سوريا الشمالية وخاصة في تل حلف Tell - Halaf وهو عظيم الدقة متنوع الألوان أحيانا.

ويحوى الطابق الثالث فحاراً مماثلاً لما عرف في عصر العبيد ، وبماثلاً لبعض الفخار المصنوع على أساليب جمدة نصر . وهو بالتالى يماثل النماذج التالية التي عرفت منذ منتصف العبيدية في عصرى الوركاء وجمدة نصر . ولنا أن نؤرخ هذا الطابق بالألف الرابع ومعظم الألف الثالث لأنه برغم وجود الدفن في القدور كما هو الحال في مقابر بيبلوس (وهي مقابر ترجع إلى العصر الأينوليتي (الحجر والنحاس). طابق يتميز بقيام حقيقتين جديرتين بالتسجيل خلال هذه الفترة وهما : ظهور الفخار الكنعاني وهو عبارة عن قدور ذات

<sup>(</sup>١) الأوجاريتيان Ugaritica لوحه ج ٢

قاعدة مسطحة وزخرفة على شكل مشط ثم ظهور زهريات من الطمي المموه بالمينا ، وهي زهريات شبيهة بالسلاطين النصف دائرية القبرصيه ، وهي ترجم إلى العصر البرونزي القديم المحدد تاريخه بين ٢٦٠٠ ، ٢٦٠٠ تقريباً ، والحلاصة أنه في هذه الفترة حدث استقرار الفينيقيين في راس شمرا وقامت العلاقات بينهم وبين قبرص بدليل وجود هذين النوعين من الفخار في كلتيهما .

بيبلوس وعلاقات فينيقبة بمصر: وحفائر بيلوس أمدتنا بأخبار أفضل من ذلك . وأثبتت أن بعض الحقائق يختني غالباً وراء الميثلوحيا والأساطير التي خلفها لنا مؤرخو العصر القديم ، وإن كانت هذه الحقائق للأسف تتعرض للغموض عند مجاراتها لمقتضيات الأساطير .

ومثال ذلك ما روى بلو تارك من أن أو زوريس حين قتله أخوه , ست ، غدراً وضعه في صندوق ، وألتى الصندوق في اليم ، فجرفه التيار وأرساه على شاطي مدينة بيبلوس وثبته بين فرعى شجرة من شجرات الآثل . ونمت الشجرة واحتوت بين طياتها جثمان أو زوريس وقدمت إيزيس لما بلغها الخبر تبحث عن جثمان زوجها إلا أن ملك بيبلوس كان أعجب بضخامة الشجرة فأمر بقطعها لتنكون عموداً في قصره فاحتالت إيزيس حي دخلت القصر في زى خادمة وانتهى لتنكون عموداً في قصره فاحتالت إيزيس حي دخلت القصر في زى خادمة وانتهى الفرض المعتمد المأخوذبه أن هذه القصة ليست أسطورة نشأت في عصر متأخر . مم تحول الرأى الآن إلى اعتبارها قصة تبلورت فيها ذكرى حادثة تاريخية وهى قدم العلاقات بين فينبقية ومصر إلى أفصى حدود القدم . وسيتاج لنا أن نرى في الفصل الخاص بالدين أن هذه العلاقات لم تكن تجارية فقط بل كانت دينية أيضاً . ونحن إذا نظرنا في القرابين المكتشفة في معبد بيبلوس ، وإذا عرفنا أن منها الأسطوانات المنسوبة للعصر المنفى ، والزهريات المهداة باسم خع سخموى Khasekhémoui وأوناس (الأسرة المنامية) وخوفو ومنكاورع (الاسرة الرابعة) وساحورع (على الأسرة الثانية) وخوفو ومنكاورع (الاسرة الرابعة) وساحورع (عوب الأول

<sup>(</sup>۱) حول ايزيس وأوزوريس Iside & Osiride وما بمدها

وبي الثانى ( الأسرة السادسة ) . اعتبرنا هذه الاشياء شو اهد على استمرار هذه العلاقات وقيامها قبل ابتداء العصر التاريخى . وبلوغ النفوذ المصرى إلى هذا الحد أيام الإمبراطورية القديمة يفسر من الناحية السياسية بحاجة مصر الملحة إلى أشجار الارز والصنوبر اللبنانية . وكانت مصر تستهلك من التوابل مقادير كبيرة تستوردها من بلاد بونت الواقعة جنوبها إلا أن انعدام الخشب في بلاد بونت اضطر مصر إلى الاستغناء عن منتجات بونت . وجعلت مصر علاقتها بفينيقية وخاصة بعد أن أصبح الفينيقيون ينتجون بأنفسهم بضائع من كل نوع وكان الخشب سداً في هذه الحملات التجارية .

واستمرت علاقة مصر بيبلوس فيما بعد ، وكان المصربون يسمون بيبلوس جبلوهو اسمهاالفينيق ويحرفون الاسم فيصبح كبن إلى عهد الأسرة الثانية عشرة ثم كين Kepen بالباء الثقيلة بعد ذلك . ومما له دلالته أن مصر التي كانت تكثر من اتخاذ الحصون لحماية حدودها البرية من غارات البدو الساميين ولحماية مناجم الفيروز الازرق في سيناء ،كانت (مصر) في نفس الوقت تواصل سياسة الحملات البحرية إلى بيبلوس .

ولدينا حجر يسمى محجر بالرمو ، من عهد سنفرو (حوالي ٢٧٢٣) وهو يذكر وصول أربعين سفينة إلى مصر محملة بأشجار الآرز . وكذلك لدينا نقش بارز فى معبد الشمس الذى أقامه ساحورع ( الاسرة الخامسة حوالى ٢٠٤٠) وهذا النقش ينبئنا عن حملة بحرية إلى آسيا رجعت بأسلاب عظيمة وبأسرى كثيرين من الاسيوبين . ونعرف أيضاً أن ببى الاول أيام الاسرة السادسة (حوالى ٢٤٠٠) جند الجند وقام بحملة برية على سوريا معززة بحملة بحرية .

ثم نجد ملوك مصر بعد ذلك يصدون غارات تستهدف النهب (¹) ( الأسرة التاسعة حوالى ٢٢٥٠ ) وكانت مصر توجب على نفسها فىكل وقت أن تناهض

<sup>.</sup> ۲ س ۱ بردية بطرسبرج رقم ۱۱٦ جادنر : محلة الآثار المصرية ، لندن ، ج ١ س ٢ . الكام المحرية ، لندن ، ج ١ س ٢ . الكام الك

تسرب البدو إليها (الشكل رقم ٢، ص ٣٩)، ولدينا فوق ذلك قطعة أدبية منسوبة إلى والد الملك مرى كارع Merikara وهو من ملوك الأسرة الناسعة وهذه القطعة تصور تصويريا طريفاً يقظة مصر للبدو، وفيها يقول المؤلف لابن الملك على لسان أبيه و انظر إلى هذا الاسيوى الشريد، إن البلاد التي يعيش فيها وعرة المسالك، وهي كثيرة الماء والاشجار والجبال بما يجعل طرقها صعبة المسالك، أماهو فإنه عاجز عن الاستقر ار في مكان واحد، وإن أرجله لدائمة الحركة، وإنه ليحارب دائما دون هو اده منذ أيام حورس. نعم هو لا يفتح بلداً ولكن بلاده لم تفتح عليه . . . وقد عملت منذ وجدت على أن تسحق الدلتا ولكن بلاده لم تفتح عليه . . . وقد عملت منذ وجدت على أن تسحق الدلتا

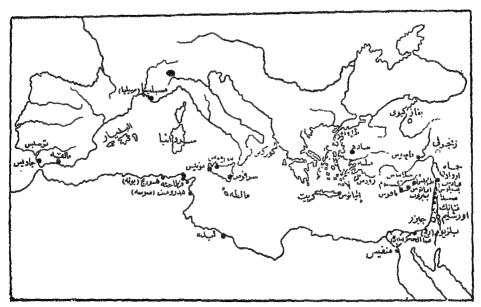

شكل (٣) خربطة المستعمرات الفيليقية

الأسيويين . وقد جئت بسكان آسيا أسرى ، واستقت ماشيتهم ولكنهم وباء على مصر ومع ذلك لاتقلق لأمرهم ... فإنهم إنما يقدرون على المواقع المنعزلة لكنهم لن يهاجموا مدينة آهلة بالسكان (١) .

وكل هذه الوقائع التي حدثت في أثناء الألف الثالث دالة على وجود علاقات و ثيقة ببن مصر و فينبقية في ذلك العصر. وكانت مصر نرسل الهدايا لمعبد بيبلوس

<sup>(</sup>١) بردية بطن سنرح رقم ١١٦، ، بحسب ١ . موريه : العشائر من ٣٥٣ ــ ٢٥٤٠

و تبعث إليها الحملات البحرية لتمون نفسها بالآخشاب . أما حملاتها البرية على سوريا فلا يراد بها الفتح بقدر ما يراد منها أن تكون حركات شرطة هدفها حماية البلاد من غزو البدو الأسيويين . وتدل الوثائق المصرية على أن مصر وبيبلوس لا تتعاملان على أساس المساواة وفى الحوادث التالية بعد ذلك تأييد قاطع لهذه الحقيقة .

تأثير آسيا في الحضاره المصرية . يتطرق بنا حديث العلاقات القديمة جدا بين مصر وفينيقية إلى مس مسألة اختلف عليها الأثريون قديما ، ثم اختلف وضعها الآن أو اختلفت على الأقل بعض جو انبها . هذه المسألة هي هل حدثت غارة آسيوية على مصر كانت سببا في توجه المصريين إلى الحضارة ؟ الواقع أن دراسة أقدم الآثار المصرية دراسة إمعان تكشف عن تقارب طاهر في مسائل معينة بينها وبين أقدم ثقافة أسيوية وهي الثقافة السومرية . وهذا التقارب يحدث في عصر كانت ثقافة سومر قد انتقلت فيه إلى الساميين .

والأبحاث في هذه السنين الأخيرة قد زادتنا معرفة بالعصور السابقة على التاريخ في آسيا الغربية وهي العصور التي نبتت فيها الحضارة.

وفيها يلى مميزات الحضارة الأعرق قدما ، تلك التى مست الأرض العذراء لأول مرة ، وهى حضارة تل العبيد ، سميت باسم مكان ظهورها جنوبى ما بين النهرين قرب أور : أدوات من العظم والصخر ، وأكواخ من الغاب المبطن بالطين وفخار أكثر اتقانا مما عرف فى سائر الحضارات ، وهى فخار ذو عجينة دقيقة لونه أصفر ضارب إلى الحضرة وزخرفته من لون واحد يغلب عليها الحظوط الهندسية ونفس هذه المميزات موجودة أيضا فى نفس العصر فى المخطوط الهندسية ونفس هذه المميزات موجودة أيضا فى نفس العصر فى شمالى ما بين النهرين ، غير أن فخارها (المسمى فخار تل حلف) مختلف فى شكله متعدد الألوان فى زخرفته ثم يحل محله فى أحيان كثيرة بالتدريج أسلوب الجنوب فى الفخار .

ويبدأ عصر العبيد منذ القدم ويمتد إلى حوالى ٣٤٠٠ ق . م وهو خلو من المعادن ، فإذا وجدفى مكان ما معدن(النحاس بالذات) مع فخار العبيد فمعنى هذا

أن عصر العبيد امتد فيه بعد أوانه ، على حين كانت العبيد نفسها قد تقدمت إلى المرحلة التالية . وهذا على الأقل شأن حضارة السوس Suse بالذات ففخارها من الطراز رقم ١ الذي يمثل مرحلة متخلفة من ثقافة العبيد .

والعصر الثانى هو عصر الوركا. (وهى الوركا. الحالية المسهاة فى التوراة إرك) وفيه يظهر النحاس وفن المعهار والآختام الطويلة والأسطوانية والكتابة. وفيه أيضا يختنى تدريجياً الفخار الملون ليحل محله فخار ذوطينة خشنة غير ملونة وذو مقابض ضخمة. ويقع هذا العصر بين ٣٤٠٠، ٣٤٠٠ ق. م تقريباً.

ثم يحل محل هذا العصر عصر جمده نصر ( باسم مكان قرب كيش المجاورة لبابل) وفيه يبدو الإتقان على ما كان قد ظهر من قبل من خواص . غير أن الفخار ثقيل خشن . وذلك راجع إلى التلوين وإيثار تعدد الألوان فى كثير من الإحيان . ومدة هذا العصر بالتقريب بين ٣٢٠٠ ، ٣٢٠٠ ق . م .

وفيما بين هذا العصر وبد. التاريخ فاصل يقع فيه عصر الأسرات القديم وهو عصر خود طابع سومرى عتيق وهو عصر يمهد فيما بين النهرين للحضارة التي تقوم عند ابتدا. العصر التاريخي، ويتمثل هذا العصر في مقبرة أور الملكية وسلالة حكام تلو.

وقد لاحظالاً ثريون المهتمون بالمصريات والمشرقيات في كثير من الاحيان شبها غير مدافع بين الآثار القديمة في مصر وسومر. وقد حاول دى مورجان أن يعلل هذا التشابه في وقت كان الاعتقاد فيه أن حضارة الطراز رقم ١ فى السوس هي أقدم الحضارات في آسيا الغربية .

وإذا نظرنا إلى الأدوات الآلية وجدنا الأدوات فى مصر فيما قبل التاريخ من الحجر المنحوت وحاصة الصوان الاشقر الجميل ووجدنا المصريين قد أتقنوا معالجته إتقانا شديداً فصنعوا منه الفؤوس والمجارف ورؤوس السهام (٤ ــــ المفارة)

وأخرجوها في تمام الإنقان . ومثل هذه الصناعة قد ازدهر كذلك في أدني ما بين النهرين وفي عيلام وفي الجنوب الغربي من إيران القديمة . غير أن دى مورجان وهو الذي درس الموضوع دراسة خاصة (۱) يرى أننا لانستطيع أن نعقد قرابة بين البيئتين في عصر ما قبل التاريخ : بين بيئة حضارة السوس من الطراز رقم ١ وبين عصر ما قبل التاريخ في مصر . ثم إن للسوس خواص لا توجد في مصر هي أننا نجد في طبقات الأرض العميقة أدوات منحوتة من حجر زجاجي يعرف باسم الأوبسيديوم وهو عبارة عن زجاج بركاني يكون في السوس معرقا بعروق حمراء . ونفس هذا الحجر يوجد في قلب أرمينية الروسية و على سفوح جبال ألا غيز ، أما اتخاذ فكرة البلطة أساسا للتقريب فإن البلطة عبارة عن تلبيس حجرة على شيء من الثقل في طرف عصاه و فكرتها قد تطرأ بطريقة تلقائية على خاطر البدائيين في أي مكان . ولا أدل على ذلك من وجود تشابه في شكل البلطات في سوم وعيلام ومصر .

وكذلك لم يكن لاقدم الفخار العيلاى ( المسمى فى التقسيمات الجارية باسم النموذج الاول) أى تأثير على الفخار المصرى ، ويسهل إدراك هذه الحقيقة إذا علمنا أن ذيوع هذا النموذج كان محدوداً ، وأنه فوق ذلك سابق على اقتباس الساميين للحضارة السومرية العيلامية .

والامر على عكس ذلك بالنسبة للفخار المسمى باسم النموذج الشانى . وهو عبارة عن النموذج الأول بعد أن لحقه التطور ويتمثل فى زهريات من طمى ضارب لونه إلى الحمرة على شى. من غلظ الصنعة مزركش بألوان منمنمة لا تحصى . وهو أقرب ما يكون شبها لبعض العينات الفخارية المصرية فى عصر ما قبل الاسرات .

<sup>(</sup>١) التأثير الأسيوى على أفريقية فى وقت ابتداء الحضارة المصرية -- وانظر مجلة علم الأجناس البشرية مجلد ٣١ (١٩٢١)

De l'influence asiatique sur l'Afrique à l'origine de la civilisation, égyptienne ; L'Ahthrologie.

والراجح إذن أن الشعبين لم يتصل بعضهما ببعض بأى اتصال فى أقدم العصور أى فى العصور الى كانت الحضارة فيها تتمتم أولى كلماتها ، وإنما كان الاقصال بعد ذلك ، والواقع أننا حين نحلل الفن الزخر فى القديم لدى الشعبين نجد فيهما جميعا نفس الازدواج بين الزخر فة الهندسية وبين تصوير المكائنات الحية مع ميل مستمر إلى النبسيط وإلى أساليب الوحدات الزخر فية . ونفس الشيء ينطبق من جهة أخرى على الشام وفلسطين وهى البلاد التى تعتبر حلقة الاتصال بين الساميين والمصريين إذا سلنا بالرأى القائل بتأثر أحد الشعبين الآخر.

ولكن التشابه قائم بين الزهريات الحجرية المنسوبة إلى عصر طينة thinite فى مصر ومثيلاتها المنسوبة إلى عصر النموذج الثانى فى عيلام . ففي البلدين كان إيثار الصانع يتجه إلى الأشكال الحيوانية (كالعصافير والثدييات) وكثيراً ما كان الصانع ينحت نفس هذه الاشكال على لوحات حجرية (كالتمائم والحلى) فيكون التشابه أظهر فى هذه الحالة بالذات .

وإذا نظرنا في الإختام فأول ما اكتشف منها في وادى الرافدين والسوسهو الحتم المسطح الذي كان أهل البلاد يستعملونه كما نستعمل نحن الإختام اليوم، وكان من عاداتهم أن يطبعوا علامة أختامهم على الطمى الاخضر مثلا ولما جاء العصر المسمى بعصر النوذج الثاني ظهرت في عيلام وسومر أختام ذات شكل خاص . فكان الصانع ينحت بعض الوحدات الزخر فية على حافة أسطوانة صغيرة من الحجر أو الصدف أو العجين الصناعى . وماعلى مالك الحتم إلا أن يديره على الطمى الرعب فتنطبع الوحدة الزخر فية على شكل شريط متصل. وهذا الحتم على الطمى الرعب فتنطبع الوحدة الزخر فية على شكل شريط متصل. وهذا الحتم من الإختام لنا ، فيها أعتقد ، أن نعده نموذجا ساميا خاصا . ونحن نعرف من الإختام لنا ، فيها أعتقد ، أن نعده نموذجا ساميا خاصا . ونحن نعرف من الإختام لنا ، فيها أعتقد ، أن نعده نموذج يظهر فجأة في مصر منذ أقدم العصور من حهة أخرى أننا نرى نفس الموذج يظهر فجأة في مصر منذ أقدم العصور وأنه كان في المبدأ يحمل بعض الصور الرمزية كالحال عند العيلاميين شم صار يغطى بالكنابة شم لم يلبث أن اختنى لأنه لا يقابل حاجة ماسة عند المصريين يغطى بالكنابة شم لم يلبث أن اختنى لأنه لا يقابل حاجة ماسة عند المصريين

لانهم يكتبون على البردى ، ثم يظهر الختم الاسطوانى مرة أخرى فى مصر حين تخضع البلاد لسلطان الساميين أو نفوذهم .

وينبه دى مورجان أيضاً إلى التشابه الملحوظ بين المناجل البدائية المعروفة عند الشعبين وكانت تصنع من أحجار صغيرة من الصوان على شكل أسنان المنشار وتركب على قطعة من الخشب المقوس. ويلاحظ نفس المؤرخ وجود تشابه عظيم فى الشكل بين الفؤوس النحاسية فى عيلام ومثيلاتها فى مصر فى عصر ما قبل الاسرات كما يلاحظ التشابه بين المدافن المستعمله فى البلدين فى عصر واحد.

وثمت ما هو أكثر من ذلك: فإن بعض العلماء وأهمهم ف. هو ميل يرون أن كل الحضارة المصرية مشتق من حضارة الرافدين (۱) ، ويرون أنه يجب الوصل بين الكتابة الهيروغليفية المصرية وبين الكتابة السومرية ، وهو رأى خاطىء من أساسه فيما أرى ، لأننا نسلم الآن بأنكل كتابة إنما كانت في مبدئها تصويراً للأفكار . إلا أن الرأى يصدق بالنسبة لاختيسار بعض العلامات وبالنسبة لبعض العوائد المشتركة في الكتابة . ومن العلماء آخرون (منهم ماسهبرو الذي يعد حجة في اللغة ) يرون أن اللغة المصرية تحمل آثاراً لا يمكنهم إنكارها من تأثير الحضارة السامة .

وقد حاول ف. هو ميل (٢) أن يثبت تطابق الإنساب الإلهية فى مصر وبابل. وقد يجب أن نصطنح الحذر فى التسليم بهذا النطابق، إلا أن أقل ما يستنتج من المقارنة هو وجود رابطة تماثل بين الديانتين.

وقد تأيدت هذه النظرية باكتشافات وفق إليها الاستاذ مونتيه فى بيبلوس منها أسطوانة أصلها من منف مذكور عليها اسم الإله دحاى تاو، إله بلاد نيجا،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب ه الأصل البابلي للثقافة المصرية ١٨٩٢.

Der Bobylonische Urspung der aegyptischen Kultur.

<sup>(</sup>۲) الشرق القديم ۱۸۹۵ . Ancient Orient.



ونيجا اسم منطقة جبل في هذا العصر . ونحن نعرف عن طريق المؤرخين القدماء أن تلك كانت حرماً مشهوراً مخصصاً لعبادة طبيعية هي عبادة أدونيس إله النباتات بوجه عام، وكان المصريون يسمون إله النباتات هذا باسم حاى تاو في عصر تانيس، وكذلك كان الإغْـريق يعبرون عن العلاقة بين أدونيس والشجرة بأنه ولد منها . بل تصور المصريون أن حاى تاو شكل (٤) حربة من الدونز

انقلب إلى شكل شجرة صنوبر . وهذا هو على الأقل ما يستخلص من دراسة نشرها الاستاذ مونتيه(١) على أساس نص مصرى قديم ، ومن هنا في رأيه جاء اعتقاد المصريين أن الإله حاى تاو هو إلههم أوزوريس .

وأمام هذا التشابه الدال على وجود تأثير أسيوى قديم جداً وصل إلى مصر دون أن يكون متبادلًا في ذلك العصر القديم أفلا يحق لنا أن نتساءل هل يجب افتراض غزو أسيوى وقع على مصر ودام مدة كاهية بحيث يترك بعده آثارآ فيها ، ثم زال عنها قبل ابتداء العصور التاريخية ؟ أما دى مورجان فيوقن بوقوع هذا الغزو . ولكنا لا نعرف متى وكيف وقع هذا الغزو بالضبط فإذا نظرنا إلى الآثار السامية التي بقيت في اللغة المصرية وجب توقيت هذا الغزو بعصر تال لعصر الطراز رقم ١ السوسي لأنه عصر غير سامي وبعبارة أخرى يكون الغزو بعد ابتداء عصر الطراز الثاني بعد أن يكون الساميون قـــــــد انتهوا من هضم هذه الحضارة.

واستلزم هذا التوقيت جعل ابتداء العصر المذكور قبل العصر التاريخي بزمن طويل يتسع لكي يتم انصباغ الساميين بالحضارة العيلامية السومرية، ولكى يغزوا مصر بعد اجتياح البــلاد الواقعة بين مصر ووادى الرافدين ، ولكى يمكثوا بمصر زمناً يتسع للنا ثير في حضارة مصر الناشئة، ولكي يخرجو ا

<sup>(</sup>١) بلاد نيجاو الواقعة قرب بيبلوس وإلهها ، مجلة سوريا (١٩٢٣) س ١٨١ .

م مصر فى عصر يبلغ مرف القدم حداً لا يسجله التاريخ ولا تشير إليه إلا الاساطير . فإذا عرفنا أن الأسر التاريخية بمصر تبدأ حول ٣٢٠٠ ق . م وجب أن يقع كل هذا العصر التحضيرى خلال الألف الرابع قبل الميلاد .

ويرى البعض أن انتشابه الظاهر الملحوظ بين الآثار المصرية الفرعونية العتيقة وآثار وادى الرافدين يمكن أن يفسر عن طريق تقسيم العصور العتيقة السابق ذكره . وإجراء المقارنة التامة ممكن بعهد أن سدت الفجوات التوقيقية المانعة بوجود بعض آثار من عصرى الوركاء وجمدة نصر . ومن الممكن أن يتقرر تقابل التوقيت على الوجه الآتى: آثار عصر ما قبل الاسرات في مصر لها مثيلاتها في عصر الوركاء ، وآثار عصر طينة (وهو عصر الاسرتين في مصر لها مثيلاتها في عصر الوركاء ، وآثار عصر طينة (وهو عصر الاسرتين الاوليين في مصر ) لها ما يقابلها من أنواع الآثار في عصر جمدة نصر . شم تتلاشي وجود الشبه بعد ذلك و تنهي السمات المشتركة الواقعة بين على ٥٠٠٠ تقريباً ، ثم تتباين السمات بعد ذلك و تقبع كل من الحضارتين طريقها الخاص .

وقد ذهب العلماء مذاهب كثيرة فى شرح أوجه الاتصال هـذه وفى شرح الطريقة التى تم بها الاتصال فذهب البعض إلى أن غزوا وقع، وكان الطريق الله الذى اتخذه هذا الغزو على الارجح طريق سوريا، ويحتمل أن يكون البحر، على مراكب تسير بقرب الشاطىء. أما نقطة البده فهى الشام العليا ومنها غلى مراكب تسير بقرب الشاطىء. أما نقطة البده فهى الشام العليا ومنها خرجت حملات الغزو السامية الأخرى التى تغلبت على أرض بابل (أسرة أجاده أو أكد فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر)، ومنها الاسرة البابلية الاولى (من القرن العشرين إلى القرن السابع عشر).

ولا يقبل أ. مونتيه الرأى القائل بافتراض حملة أسيوية على مصر، ويقدر أن التشابه الملحوظ بين الحضار تين يكنى فى تفسيره أن تقوم علاقات تجارية بين الطرفين، ويجب أن نعترف بأن حفائر بيبلوس قد أيدت هذا الرأى بحجة جديدة تعطينا دليلا يقينياً على قيام اتصالات سلمية بين البلدين منذ فجر التاريخ. لكن قبل هذا أى قبل هذا التبادل التجارى المنتظم هلا نستظيع أن

نقع فى تاريخ مصر على آثار لتلك الحملة الأسيوية ؟ وهلا يختنى هذا الغزو وراء التضاد بين حورس إله الجنوب وأخيه ست إله الشمال ؟ وست الذى صار فيما بعد موضع اللعن هو إله الأسيويين ، وهو يقابل سوتخ وهو إله الهسكسوس فيما بعد . وهلا يكون صحابة حورس أو ، أتباعه ، كما يسمون وهم الذين عرفوا المعادن ووصفوا بأنهم غزاة ، هلا يكونون هم أنفسهم سكان الجنوب وقد تعلموا على يد الغزاة ؟ وهلا يكون المصريون بعد أن ألفرا صناعاتهم غلبوهم بنفس سلاحهم ثم طردوهم فكان طردهم كطرد سلالتهم للرعاة فيما بعد ؟ وعلى أساس هذا الفرض يكون طريق البحر بين مصر وبيبلوس قبل استعماله للتجارة السلبية قد استعمل طريقاً للغزو إلى جانب الطريق البرى وطريقاً لهرب الاسيويين وطريقاً سلكه المصريون لاحتلال بلاد الأسيويين . وهلا تكون حرب التحرير التي قام بها أحمس بعد ذلك بألفي عام حرباً سبقت بها مصر ما قبل الاسرات فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ؟

وعلى أية حال يجب أن يستبعد الرأى القائل بأن المصريين انصبغوا بصبغة الحضارة الأسيوية عن طريق الفينيقيين. فمثل هذا الفرض لا يفسر ما للتأثير الاسيوى من عمق، وهـو فى نفس الوقت لا ينفع فى تفسير بعض الإساطير مثل أسطورة وأتباع حورس، مع صلتها الوثيقة بهذا الفرض.

وليس فى الإمكان الإجابة عن الأسئلة السابقة إجابة يقينية ومع ذلك فهذا الجدل أدى إلى كسب فرعى هام هـو تحديد المقابلات التوقيقية العامة ، فعصر ما قبل الأسرات يقابل عصر الوركاء وعصر طينة يقابل عصر جمدة نصر . ودليل ذلك أن واجهات المنازل المنسوبة إلى عصر ما قبل الأسرات تماثل تلك التي توجد على الأسطوانات المنسوبة إلى عصر الوركاء ، وأن صورة الرجل القائم بين أسدين المرسومة على يد سكين منسوب إلى جبل العرق تماثل بإنسانها وحيوانها الصورة المرسومة على أسطوانات عصر الوركاء وعلى نصب الصيد المنسوب إلى الوركاء (من عهد جمدة نصر ) .

ونقطة أخرى أبدتها الاكتشافات الاخيرة ومضمونها أن بعض المؤرخين

وقف عند الحقيقة التالية وأبرزها: وهي أنه إذا كان الأسيويون غزوا مصر في عصر ما قبل الأسرات و فمن المؤكد أن هؤلاء الغزاة لم يكونوا الساميين المنسوبين إلى الطراز رقم ٢ من العصر السوسي لسبب بديهي هو أنهم لم يكونوا ظهروا بعد (١) ، ويستدرك على هدذا القول بأن حضارة السوس من الطراز الثاني كانت قد ظهرت بل كانت كبرت في أثناء الانصال بمصر في أواخر عصر ما قبل الأسرات والعصر الطيني ، كما يستدرك على نفس القول بأن أصحاب مضارة السوس وأنا أعتقد أنهم أسيويون لا ساميون سساركوا في حضارة آسيا الغربية العامة وهي الحضارة التي كان مركزها في سومر ، وأن أصحاب حضارة السوس تلقوا حضارة آسيا الغربية كما تلقتها مصر ؛ ولم يكونوا هم الذين نقلوها إلى مصر . ثم إن الطراز الثاني طراز لاحق العبيد . وعصر العبيد كان أطول أمداً في السوس ( الفط الأول ) منه في الرافدين . فن الممكن إذن أن يكون الفط رقم ٣ قد بدأ في آخر عصر الوركاء وشمل آخر عصر الوركاء وعصر جمدة نصر ووافق في مصر نهاية عصر ما قبل الإسرات والعصر الطيني . وهذا الوقت هو بالضبط الوقت الذي وجدت فيه آثار دالة على نقط الإتصال بين البلدين .

الألف الثانى: فإذا حل الآلف الثانى ازددنا علماً ببيبلوس من مصر. فنى أيام الآسرة الشانية عشرة كان أمراء بيبلوس المعاصرين لأمنمحات الثالث والرابع ( ١٨٠٠ ق . م) من أتباع مصر ، وكان الفراعنة يرسلون إليهم الهدايا وبنعتونهم بلقب والنبيل الأمير ، وهو لقب كانوا يمنحونه لحكام المدن . ومع ذلك فإن أحد هؤلاء الأمراء واسمه إبشيموالي Ypshemuabi رسم اسم نفسه على شكل خرطوش ملكى، ومعنى هذا أن نفوذ مصر فى بيبلوس بلغ من القوة حداً جعل هذا الأمير الفينيق نفسه يرسم اسمه بالهير وغليفية المصرية على سلاحه الذى اتخذه رمزاً السلطانه كما رسمه على قلائده .

ولدينا شاهد على مقدار معرفة المصريين بالشام هو ، نصوص اللعنات،

<sup>(</sup>١) ديسو : بجلة سورياً ، ٧ (١٩٢٦) ص ٧٧٠ .

وهذا اسم يطلق على النقوش المصرية التى تذكر عدداً من الشعوب الأجنبية وخاصة شعوب آسيا. وتوجد هذه النقوش مرسومة على زهريات لتحفظ بعد الرسم عليها أو مرسومة على تماثيل صغيرة تمثل أسرى. وتلك النقوش ذات صفة سحرية وتنسب على الأرجح إلى الأسرة الثانية عشرة (١).

ولدينا وثيقة فريدة خاصة بعصر الاسرة الثانية عشرة وهي وثيقة مصرية فيها وصف طريف لحياة الريف الفينيق. وهذه الوثيقة عبارة عن قصة عنوانها «مغامرات سنو هی (۲)» « و هو نبیل مصری هرب من مصر علی أثر هوت أمنمحات الأول (حول ١٩٧٠) خو فأ من ابنه وخليفته سنوسرت الأول وخو فأ من عواقب تآمره على هذا الابن، ، وعبر حائط «الوصى بعد عنا، عظم تحت ستار الليل، ويقول النبيل في تعليل ذلك « لأني كنت أخاف أن يراني الحارس القائم على مقدم برج السور ، وبدأت السفر ليلا ، وفي اليوم التالي عند الفجر بلغت بيتين Peten ثم استرحت في جزيرة قموير Kamoueı . وحل على بما العطش واشتد حتى خارت قواى وحتى صار لحلق صرير الحشرجة وحتى قلت لنفسى: « هذا طعم الموت ». فلما جمعت كل قواى وضغطت على عضلاتي سمعت صوت قطيع آت من بعيد ، ورأيت رجال سيتيو Settiu . وكان أحدرؤ سائهم عن أقام بمصر فعرفني وسقاني ماء وغلا لي لبنا ، فصحبته مع قبيلته فأعانوني على التنقل من بلد إلى بلد . وجذه الوسيلة قصدت كان Keben و هي جبل ثم بلغت الشرق وأقمت هناك سنة ونصف سنة . وكان . إنشي بن عآمو ، الرئيس الأعلى لبني « لوطانو » فطلبني وقال لى : « ستسر ببقائك عندى لأنك تعرف لغة مصر » . و إنمــا قال ذلك لانه علم من أنا وكان سمع شيئاً عن شهرتي ، وكان بتلك البلاد مصريون مثلي فحدثوه عني ، فزوجني رئيس لوطانو من ابنته الـكبري ، و تـكرم

<sup>(</sup>۱) كورواييه ، الحياة والتفكير ١٩٤١ ص ٢٦١ – ٢٦٤ ، وبه دكر المراجع Gouroyer. Vivre et Penser.

<sup>(</sup>٢) موريه: من الحسكومات القبلية إلى الإمبراطورية، س ٢٦٦ وما بعدها A. Moret Des clans aux Empire

وراحم ج مسيرو : قصص شعبية من مصر القديمة ، ص ٧٩ وما بعدها . وراحم ج مسيرو : قصص شعبية من مصر القديمة ، ص ٧٩ وما بعدها .

O. Maspéro. Contes Populaires de L'ancienne Egypte.

فعرض على أن أختار من بلاده خير الإقاليم التي يمليكها عند حدود إحدى الدول المجاورة ، فاخترت إقليما عظيما اسمه آسيا ، فيه تين وعنب ، والنبيذ فيه آكثر من الما. والعسل يفيض به والزيت كثير والفاكهة من كل نوع دانية على أشجارها ، ومساحات الشعير والقمح لا حصر لهما ، وفيه كل نوع من أنواع الحيوان . ومنحت لى امتيازات كبيرة حين جاءنى الأمير زائراً ونصبنى أميراً على خير قبائل البلاد وخصص لى راتب خبر لا ينقطع ونبيذاً لكل يوم ولجاً مسلوقاً وطيوراً مشوية . وكان لى فوق ذلك صيد البلاد يصيدونه لى أو يهدونه عدا ما تصيده لى كلاب الصيد ، وعددا طعام كثير يعمل لى ولبن مطهو بحكل الطرق ،

وقضيت كذلك سنين عديدة حتى اشتد أولادى وصار كل واحد منهم على رأس قبيلة ، فكان لا يمر رسول نازل من الشمال أو صاعد إلى الجنوب نحو مصر إلا سارع إلى لانى أكرم ضيافة كل إنسان ، وإذا سار رجال سيتيو للحروب البعيدة أو لإخضاع الامراء الاجانب كنت أقود حملاتهم لأن رئيس لوطانو جعلى قائد جنده سنين طويلة ، وكنت إذا سرت إلى أى بلد ما أكاد أنقض عليها حتى تأخذهم هزة الهلع في مراعيهم وحول آبارهم ، فآخذ دوابهم وأغتصب سفنهم وعبيدهم وأقتل رجالهم حتى اكتسبت قلب أميرى بسينى وقوسى وغزوى وإتقان خططى وأحبني لما عرف من شجاعتى وجعلى رئيس أولاده حين رأى ما لذراعى من مرونة .

وجاه في رجل من أشداء رجال لوطانو ذات
يوم يتحدانى فى خيمتى . . . وينذرنى بتحريض
من قبيلته أنه آخذ دوابى . فقضيت الليل أشد
حزم قوسى وأسوى سهامى وأشحذ خنجرى
وأنظف أسلحتى ، فسارع رجال لوطانو إلى عند
الفجر وقلوب الجميع تتحرق شفقة بى ، يتصايح

الفجر وقلوب الجميع تتحرق شفقة بى ، يتصايح مكل (ه) مبداليه فلادة بإطار رجالهم و نساؤهم ، وقلوبهم قلقة من أجلى ، وكانو ا يقولون: « أيوجد حقاً رجل شديد قادر على مصارعته ؟ » .

وحمل الرجل ترسه وفأسه وحرابه المحزومة ، فتركته يستنفد أسلحته دون عناه ، فلما تفاديت سهامه حتى وقعت جميعاً على الأرض ولم بقع واحد منها بجانب الآخر : انقض على . وعندئذ سددت إليه قوسى فانغرز سهمى فى عنقه فصاح وخر على أنفه ، فأجهزت عليه بنفس فأسه ، وقمت على ظهره أصبح صيحة النصر وصاح الاسيويون فرحا . . . أما الرئيس إنشى بن عآمو فاحتضنى بذراعيه ، واستوليت على مال المهزوم وأخذت دوابه ؛ وما كان دبره لى عكسته عليه ، وأخذت ما كان معه فى خيمته ، ونهبت حظائره ، واغننيت وامتلات خزائني وكثرت دوالى . .

ولما أسن سنوهي استأذن الملك سنوسرت الأول في الرجوع إلى مصر ، فرحب به فرعون ، وقال مازحاً الملكة ولأولاده وكانوا حاضرين : « ها هوذا سنوسرت يعود في هيئة أولاد عآمو وهيئة واحد من سلالة سيتيو ، وأثار هذا القول ضحك الحاضرين » ·

هذه هي القصة التي لا مثيل لها في الآداب الأسيوية وهي تصور لنا تصويراً دقيقاً أميناً حياة سكان سوريا العليا وأخلاقهم وهم بمثابة الضاحية الكبرى لفينيقية في العصر الذي ازدهرت فيه مملكة حمورابي في بابل. وفي القصة أشياء كثيرة : حياة البدو وخشونة الطباع البدائية والتعبير الساذج عن الشعور بأفضلية أهل مصر على الشعوب المجاورة.

وفى أول هذا الألف الثانى تذكر أوراق البردى المصرية أهمية الأخشاب والزيوت المستوردة من الشام ، وفيه أيضاً تستسلم فينيقية لبريّق تلك الحضارة المصرية حتى إنها لتأخذ عنها عادة التحنيط(١) ، إلا أنه فى هذا الوقت الذى ظن الناس فيه أن مصر قد غمرت كل سوريا بصبغتها بصفة نهائية كانت مصر مع ذلك على وشك أن تقع فريسة للاسيويين .

<sup>(</sup>١) جاردنر : وصايا حكيم مصرى س ٢٣٠

Gardiner. The Admonitions of Egyptian Sage

الهكسوس . عصر تل العمارنة : في الفنزة الواقعة بين عصر الأسرة الثانية عشرة ( أول الألف الثاني ) و بين ظهور فينيقية لأول مرة في التاريخ في عصر تل العيارنة (القرن الخامس عشر ) حدثت حادثتان ، الأولى : غارة مروعة آتية من آسيا الصغرى وسببها من غير شك هجرة كثيفة آتية من أوربا هي هجرة شعبي الحوريين والـكاشيين ، وهـذه الغارة انقضت على سوريا العليا وأخذت تجتاح ما قرب منها إلى أن أغرقت أرض كنعان أي سوريا وما سمى بعد باسم فلسطين . وكان هؤلاء المغيرون الطارئون يتألفون من جملة شعوب واستاق المغيرون أمامهم في أثناء زحفهم شعبُ الأموريين النازلين في سوريا العليا وشعب الكنعانيين النازلين في سوريا ، وكان من بين الكنعانيين من غير شك سلالة إحدى القبائل الآرامية . وهي قبيلة انتهى إلينا تاريخها في قصة إبراهيم حين خرج من مدينة أور الواقعة في كلديا السفلي إلى حران ( على نهر بلخ رافد الفرات ) فأقام بها ثم خرج منها ليستقر فى كنعان. وعلى أية حال فقد اجتاح المغيرون مداخل مصر دون أن تعوقهم حدود سيناء ودخلوا مصر دون حرب تقريباً على قول المؤرخ ما نيتون، واستُقروا بالدلتا وهي أخصب بقاع البلاد وأغناها واستبدوا بأمرها . هذه الحقبة الاليمة من تاريخ مصر هي التي عرفت باسم عصر سيادة الرعاة أو الهكسوس. وفي هذا العصركان الفراعنة من الأسيويين وكانوا يمالئون بني جنسهم . ومن هذا الوضع نفهم فها تاما ما في مغامرات النبي يوسف المروية في العهد القديم من صدق. فالوزير يوسف حكمه حكم فرعون ، كلاهما أسيوى . والمهاجرون السوريون يتوقعون يقيناً حسن اللقاء في البلاد، غير أن سيادة الهكسوس لم تتعد الدلتا. وبتي الملوك القوميون مقيمين في الجنوب حتى جاء عام ١٥٨٠ فقامت أحداث كبرى لعلما تكرار لحرب التحرير الكبرى التي خلصت مصر في فجر التاريخ من السيادة السامية . ونهض عندأن أهل الجنوب إلى الشهال وثاروا في وجه الطغاة الغاصبين . وكان أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة هو الذي قضي على سيادة الهـكسوس.

وكانت مصر إلى هذا الوقت لا تفكر إلا فى أن تعيش فى أمن ورا. سياج من حدودها فلما تخلصت من سيادة الهكسوس اعتنقت سياسة توسعية وأدركت أن سوريا باب مفتوح دائماً لغارات مستقبلة عليها ، ولهذا لم ينقطع فراعنة الأسرة الثامنة عشرة عن الزحف إلى أعلى نحو الشهال. وفى أثنا. هذه الزحوف اتصل الفراعنة بمدن فينيقية بحكم وقوعها فى طريقهم .

وهكذا افتتح أحمس فينيقية فى أثباء تتبعه للهكسوس، ثم إن تحتمس الأول أخذ بعد ذلك الجزية من فينيقية عندما زحف زحفاً بلغ فيه الفرات (١٥٢٥). ثم جدد تحتمس الثالث (١٥٠٣ – ١٤٤٩) فتح ما فتحه أجداده وقام بتنظيمه.

فإن أكثر المدن الفينيقية عقب الانتصار على الكنعانيين استسلمت دون مقاومة ما عدا سيميرا وأرواد فإنهما أخذتا عنوة .

واعتبر تحتمس فينيقية بلاداً تابعة لمصر، ولدينا من عصر التبعية هـذا نوعان من الوثائق: الأول رسـائل تل العارنة. والثانى بردية أنستاسى وهى البردية التى يرد فيه ذكر كيبونا Kepuna ( بيبلوس ) وبيروت وصيدا وسارپتا Sarepta و دير ( صور ) التى يحمل إليها المـاء الحلو بالسفن والتى تغزر أسماكها حتى لتربو على عدد حبات الرمل فيها.

أما خطابات تل العبارنة فإنها تصور لنا حقيقة الحالة المعنوية فى المدن الفينيقية وكيف كانت أرادوس وسيميرا وصيدا معادية لمصر، وكانت صور وبيبلوس ملتزمة للطاعة، وكيف أنه بعد فقدان فينيقية كانت بيبلوس المدينة الوحيدة التى أقامت على الوفاء لصلتها القديمة الوثيقة بالفراعنة على حين كان بعد أوجاريت يجعلها تؤثر التقرب بالحيثيين (١).

ورسائل العمارنة عبـارة عن سلسلة من اللوحات مكتوبة باللغة البابلية بحروف مسمارية موجهة إلى ملوك مصر : أمينوفيس الثالث (١٤٠٥ –١٣٧٠)

<sup>(</sup>۱) يرد دكر هذه المدينة في الخطاب رقم ۱ من أمينوفيس الثالث إلى الملك كدشمان انايل البابلي وق الخطاب رقم ۱۰۱ من أبي ملسكي ملك صور يسب فيه سوء حال أوجاريت بعد أن نزلت بها الزلازل .

وأمينوفيس الرابع ( ١٣٧٠ – ١٣٥٢ ) مرسلة من الحـكام الذين تولوا باسم الملكين حكم سوريا وفلسطين أو مرسلة من ملوك آشور وبابل أو من بعض أمراء آسيا الصغرى . وكل هذه المراسلات حفظتها لنا دواوين الفراعنة إلى أن المصرية في ذلك العصر . وتدل لغة الوثائق على أن لغة البلاد المفتوحة بقيت اللغة الدبلوماسية . وتدل محتويات الوثائق على أن امتلاك مصر لفينيقية مزعزع جداً برغم التبعية المفروضة على فينيقية فقد كان أعدا. مصر الأفويا. وهم الحيثيون النازلون بآسيا الصغرى يحتلونكل سوريا الشمالية ويتسربون بنفوذهم إلى داخل فينيقية ويتخذون بها أعوانا ويستغلون قربهم من البلاد لتقويض السيادة المصرية دون إعلان حرب . ورسائل العمارنة عبارة عن صرخة تحذير طويلة أرسلها حكام فينيقية لينذروا سادتهم بما يدبر لهم من المـكايد وبما يرون فى دوائرهم من خيانة وتلون، ولينذروهم بالاعتداءات التي تستقطع لصالح العدو المدن الصغيرة واحدة بعد الأخرى. وكل رسالة تنتهي بطلب الإمداد دون أن يرن لهما صدى . وجموع هذه الرسائل عبارة عن لوحة حية تصور عدم الأمن الدائم السائد في فينيقية أيام ملك أمينوفيس . وأكمل سلسلة من من الرَّسائل في هذه اللوحات هي الرسائل التي يرد فيهما ذكر أغلب المدن الفينيقية ( بيبلوس ، وصيدا ، وسيميرا ، وبيروت ) وهي رسائل رب عدى حاكم بيبلوس وعددها لا يقل عن خمس وأربعين رسالة . وكانت طلبات الإمداد مع ذلك طلبات معتدلة جداً؛ فصور تطلب عشرين رجلا وبيبلوس أربعة رجال بعرباتهم ومدينة مجــدو الفلسطينية تطلب رجلين . وواضح أن مثل هذا العدد يجب أن يمثل عدد المعلمين للجند من أهل البلاد . وتذكر الرسائل إلى جانب هؤلاء الامراء الرسل الملقبين بلقب رابيسو وهم المفوضون من قبل ملك مصر ومهمتهم التي كلفوا بها هي الإشراف على تنفيذ أوامر الملك ، والفصل فى المنازعات .

كان الأمراء الخارجون على أمينوفيس الثالث من أمراء شمالى الشام .

وكان العدو الرئيسي لمصر هو أمير شعب أمورو واسمه عبد أشيرتا ثم ابنه أزيرو ، أما الحلفاء على حد قول رب عدى صاحب جبل ( أو بيبلوس ) وقول أبي ملكي الصورى فهما زيمردا الصيداوى وملك بيروت . وكان زيمردا بحسب الرسائل نفسها لا ينقطع عن الإدلال بولائه لمصر . وكذلك كان شأن عد أشيرتا. ونحن نتبين من هذه الرسائل العديدة أن فرعون كان يعد هذه الشكاوى غير ذات أهمية وينسب رسائل التحذير الواردة من هؤلاء الملوك الصغار إلى حسدهم لمن يحذرون منهم . غير أن الخطر كان حقيقياً في الواقع . فإن المدن كانت تسقط تباعاً في يد شعب أمورو المتضامن مع الحيثين ، وكانت سوريا على وشك الضياع من يد مصر .

وإليك مثلين على لهجة هذه الرسائل وأسلوبها ·

## ۱ - رسالة زيمردا حاكم صيدا

يقول حاكم صيدا ، إلى سيدى الملك وإلهى وشمسى ونفس حياتى : وعند قدمى سيدى وإلهى . . . إلخ أسجد سبع مرات وسبعا . واعلم ياسيدى الملك أن صيدا مطمئنة خادمة لسيدى الملك الذى أودعها بين يدى . ثم إنى عندما علمت برسالة سيدى الملك التي كتبها إلى عبده فرح قلمى ، ورفعت رأسى وبرق الدمع فى عينى عندما سمعت رسالة سيدى الملك . واعلم أيها الملك أنى أقود جند سيدى الملك وإنى أنفذكل ما يأمر به ، واعلم أيها الملك أيضاً أن لى أعداء أقو ياء ، وإن كل المدن التي أولانيها الملك سقطت فى يد ، اللهوس، فهل يأذن الملك بأن أضع نفسى تحت حماية قائد جنده الإسترد البلاد التي سقطت فى يد ، اللهوس ، والاستعيد قبضتى عليها ، والأمضى فى خدمة سيدى الملك كا خدمه آئلى من قبل ،

فن هم هؤلاء اللصوص؟ هم الذين تشير إليهم النصوص المسمارية بهـذا الرسم سار ـ جاز ، وقراءته والقتلة ، وسحن لا نعرف شعباً يوصف بهـذا

<sup>(</sup>۱) كونزون لوحه رقم ۱۱۱.

الوصف ونفترض أن المراد هم عصابات اللصوص التي تشابه بعض الشيء وجماعات الجند، الذين عرفوا في تاريخ فرنسا في العصر الوسيط. ويمكن قراءة اللفظ أيضاً هابيرو. وقد ذهب البعض إلى أن هؤلاء الهابيرو هم العبريون، وكثرت الدراسات حول هذا الموضوع ونذكر منها آخر دراسة وهي تجعل لهذا اللفظ معنى دالشريك، (١) فلعلهم مرتزقة يؤجرهم كل من شاء تجنيدهم واحداً بعد الآخر.

## ۲ - رسالة رب عدى حاكم جبل

من رب عدى إلى سيدى الملك: ألتى بنفسى بين قدى سيدى سبع مرات وسبعا، ها أناذا سمعت كلام سيدى الملك فانشرح به قلمي كثيرا. وليعجل سيدى المرسال الجند على جناح السرعة وإذا لم يرسل سيدى الملك جنداً نموت و تؤخذ معنا مدينة جبل. وهي الآن كما كانت بالأمس وقبل الأمس في قلق. والآن وأمس وقبل أمس ما زال الناس يقولون و ليس لدينا جند، وقد كتبت مرة فجاءتني جنود وأسرت أبا شانو، وها هم أو لاء الناس الآن يقولون ملم يكتب وإذن فسنؤسر، وها هم أولاء الاعداء يسعون إلى الإستيلاء على جبل ويقولون و لو استولينا على مدينة جبل لنقوينا بها، واعلم أنهم لو استولوا على جبل لتقووا بها. وأنا لا منجدلي إذا لم تسر إلى لنحاربهم معاً. واعلم أني أحفظ مدينة الملك ليلا ونهارا ولوسرت لفتح بلد تخاذل الناس عني لكي يستأثروا بالبلد لانفسهم وليس لدينا جند لحفظ مدينة جبل التي هي مدينة

<sup>(</sup>١) ا . دورم : دن البدو العرانيين .

E. Dhorme La Religion des Hébreux nomades.

وراجع ا . ح .كرايلنج : أخبار من أوجاريت خاصة بشعب خابيرو ،

سيدى الملك فليعجل سيدى الملك ببعث الجند وإلا هلكنا. ولو افتصر الملك على الكتابة لأيقن الناس أنهم هالكون. أما من يقول للملك و إن الطاعون بالبلاد، فهم ساعون إلى الشر، فلا يصغ سيدى الملك لـكلام الغير، فلا طاعون بالبلاد، والحالة الصحية بها أحسن من ذى قبل. و سيدى يعلم أنى لا أكتب بخبر كاذب إلى سيدى. والرؤساء عادة لا يحبون أن يسيروا بالجنود أكتب بخبر كاذب إلى سيدى. والرؤساء غادة لا يحبون أن يسير وا بالجنود الإ إذا كانت الظروف ملائمة لهم، لكمى أنا أود أن يسير الجنود وأن يرى الملك بلاده وأن يستولى على كل شيء، واليوم الذي تتحرك فيه للمسير هو اليوم الذي تنحاز فيه كل البلاد لمولاى الملك ومن ذا الذي بستطيع أن ينهض اليوم الذي تنحاز فيه كل البلاد لمولاى الملك ومن ذا الذي بستطيع أن ينهض

فى وجه جند الملك فلا ينزكن سيدى الملك هذا العام لابناء عبد أشيرتى وأنت تعرفهم: إنهم نزلوا جميعاً فى أرض سيدى الملك . .

ولم يكن من الممكن أن يدوم حال القلق والتمالك

المصور في لوحات تل العمارنة ، وسرعان ما ابنلع المرابية والحيثون والحيثون شمالي الشام نسيئاً فشيئاً أما المراعنة فإنهم واصلوا بعث الحملات إلا أنها حملات شكل(٦) تمثال سبده بيلوس الفراعنة فإنهم واصلوا بعث الحملات إلا أنها حملات شكل(٦) تمثال سبده بيلوس افتصرت غاية قدر تها على غزو البلاد لا على الاحتفاظ بزمام البلاد لمصر وقد تباهى توت عنخ آمون بانتصاراته الحربية في سوريا وبالجزيات التي تلقاها ولكن بعض علماء المصريات يعتقدون أن الأمر لا بعدو أن يكون من مبالخات دواوينه . وعلى كل حال كانت مصر قد فقدت الشاطىء فعلا عندما تولى الملك سيتي الأول (١٣١٨) . وفي وفت قيامه بالملك كانت مصر استردت طمأ نينتها الداخلية بعد أن طلقت المدعة . وعادت مصر إلى عبادة آمون بعد طمأ نينتها الداخلية بعد أن طلقت المدعة . وعادت مصر إلى عبادة آمون بعد وأراد بها أن يجعل من قرص الشمس المسمى ، أتون ، إله مصر الرئيسي بل وإله كل البلاد المعروفة يومئذ .

وابتدأ سيتي الأول بتنظيم قواعده ثمم استرد لبنان من يد الحيثيين. وخلفه ( ٥ -- الحضارة )

رمسيس الثاني ( ١٢٩٨ – ١٢٠٠ ) فبني بالدلتا عند موقع بلوز ( الفرما ) وأثاريس : مدينة بي ـــ رمسيس لتكون مرقباً لمصر ترآقب منه فينيقية . ثم قام رمسيس في ألسنة الثانية من حكمه بحملة مظفرة أقام في أثنائها نصباً للنصر على صفحات الصخور عند مصب نهر الكلب قرب بيروت Beruta . وفى شمالى هذا المكان لقى رمسيس الثابى الحيثيون بجيشهم مضافاً إليه مرتزقة وجماعات من قطاع الطرق جندهم الحيثيون لتلك الحملة . وقد شهرت الأشعار الهوميرية أسماء هؤلاء المرتزقة مثل : بيداسا ( البيداسيون ) وماسا (الميسيون) ودردانوي ( الدردانيون ) وإليونا ( أهل إليون ) ودناوانا ( الدنانيون ) ولوكيٌّ • Pédasiens. Mysiens, Dardaniens Itiuna, Dananiens Lyciens, (الليكيون) وكانت هذه الجماعات طلا ثع الحملة التي نريد وصفها بعد قليل ، وكانو ا مفر قين في بلاد الحيثيين فجندهم الملوك لينتفعو ابخدماتهم وليشعلوا تعطشهم للنهب للإضرار بعدوهم. زحف رمسيس الثانى نحو الشهال للقاء الحيثيين وكانوا معسكرين بقادش على نهر الأورونت في جنوبي البحيرة وقرب مدينة حمص الحالية . أما فينيقية فاقتصرت على ترقب الحوادث. ولا محل هنا للتفصيل في وصف فصول الصراع لان حوادثه مشهورة عن طريق الرسوم المجوفة المحفورة على معايد الكرنك ومعبد رمسيس بأبي سنبل Ipsambul . وكان اللقـاء برغم ادعاء المصريين غير حاسم. وانتهت العمليات الحربية بمعاهدة حول عام ١٢٧٨ أق. م. ومن هذه المعاهدة التي نعرف نصوصها الإصلية نلاحظ أن المصريين سموا إله الأسيويين سوتخ Suteh كما كانوا يسمون إله الهكسوس. وقد ذكرنا من قبل ما يمكن استخلاصه من التقريب بين التسميتين في هذين الموقفين المختلفين. وطبيعي أن يكون مصير فينيقية السائرة في فلك النفوذ المصري معلقاً بمصير مصر . وهذه الحقيقة تظهر في حفائر جبيل الواقعة عند موقع جبل فقد كشف مونتيه عن مدفن هناك ووجد فيه زهريتين من المرمر عليهما اسم رمسيس الثانى وألقابه . وكانت الزهريتان من بين الدفائن الثمينة التي دفنها ملك جبل معه في قبره. ومعنى هذا أن التقــاليد المصرية استمرت، وأن أمراء عادوا إلى تبعية مصر مرة أخرى أيام الأسرة التاسعة عشرة التي ينتمي إلها رمسيس الثانى على نحو ما كانوا فى تبعيتها أيام الاسرة الثانية عشرة . غير أن أمير بيبلوس هذه المرة لا ينقش اسمه بالهيروغليفية المصرية بل يرسمه بالفينيقية . ومن هذا النقش عرفنا أن اسمه أحيرام .

وقد أخرجت لنا حفار كفر الجرة وثيقة أثرية من الطراز الأول فى الأهمية بالنسبة لتاريخ الألف الثانى . وهذه الوثيقة تعرفنا التأثيرات السائدة حول القرن الثامن عشر قبل الميلاد فى ضواحى مدينة من مدن فينيقية الجنوبية هى مدينة صيدا ، فترينا كيف طرأ على الطابع الكمعانى الأصيل فرعان من التأثير : مصرى وإيجى ، إلا أنه لا دليل على التأثير الإيجى إلا من الآثار ومن الدراسة اللغوية لأسماء الأعلام الفينيقية . ومثل هذا الاستدلال اللغوى الأثرى يدل بذاته على عراقة القدم . ولا سبيل إلى إلقاء ضوء جديد على هذا الأثرى يدل بذاته على عراقة القدم . ولا سبيل إلى إلقاء ضوء جديد على هذا التأثير إلا بعلم الآثار ما دمنا لا نملك وثيقة إيجيه المصدر . والمهم هي ألانهمل هذا التأثير لأن الآثار تدل على أنه كان أقوى من نفوذ مصر كلما سرنا نحو الشمال .

أما العصر التالى فعصر قلافل، وفيه قامت الشعوب التى خدمت الحيثيين بصفتها مرتزقة وغزت آسيا الغربية برآ وبحرا حول عام ١٢٠٠ حتى غمروا بغزوهم إمبراطورية الحيثيين وامتد غزوهم إلى سوريا حتى وقفت أمواجه عند حدود مصر وكان رمسيس الثالث (١١٩٨ – ١١٦٦) هو الذى رد الغزاة . وكل هذه الحركة تسمى بحركة شعوب البحر، ويتصل بها قصة الحرب المشهورة التى قامت فى طروادة . وكان من نتائج هذه الحركة استقرار شعب جديد فى جنوبى فلسطين هو شعب بولوساتى Pulusati ومنه جاءنا اسم الفلسطينيين . إلا أن هذه الحركة لم تمض دون أن توقع بفينيقية بعض الضرر . فقد نهب الغزاة عدداً من مدنها أخصها صيدا على قول المؤرخ چوستان(۱) . وقد تأيد هذا القول بحفائر عام ١٩١٤ عند موقع قصر صيدا، إذا كشف الجس فى تلك هذا القول بحفائر عن طبقة غنية ببقايا الفخار من عصر الحديد (البادىء تقريباً فى القرن

<sup>(</sup>١) بارخ - فصل ٢٨: ٣

الحادى عشر ) ثم كشف الجس عن طبقة جدباء من تحتما ثم عن طبقة وجدت فيها آثار بقايا متكلسة يمكن أن تنسب إلى آخرالعصر البرونزى وهي عبارة عن آثار حريق ينطبق تاريخه على وقت تخريب المدينة .

وصور أيضاً لقيت نفس المصير ، وهذا المصير يفسر رواية جوستان عن تأسيس صور قبل بناء معبد بيت المقدس بأربعين ومائتي عام. ولعل هــذا المؤرخ إنما أشار إلى ترميم المدينة وما أعقب ذلك من نشاط ورواج لم تعرف المدينة مثلها في تاريخها . فإنه حين انقطعت الشدة نهضت المدن العينيقية من خرائبها بينما كان شعب الزكال Zekal (وهو شعب ذو قرابة بالفلسطينيين) يحتل الموانى من أول جبل الكرمل حتى دور .

إلا أن الروابط بمصر تضعضعت بعد غارة شعوب البحر بدليل أن رسل رمسيس التاسع ( منتصف القرن الثاني عشر ) احتجزوا في بيبلوس سبعة عشر عاماً ، وبدليل آخر هو نص رحلة إلى بيبلوس قام بها ون ــ آمون ( وهو ونامون) Oun-Amon في أواخر أيام الأسرة العشرين، حول ١١٠٠، باسم أحد الرعامسة الأخيرين، لجلب خشب الأرز لسفينة آمون المقدسة .

ونص الرحلة يدل على هبوط نفوذ مصر فى ذلك الله المرابعة ال لرسوله . وأكثر من ذلك أنه يأمل ألا يدفع الثمن ذهباً لأنه لا يملك ذهبا فسيستعيض عنه

بتمثال وآمون الرحالة ، إلا أن ملك بيبلوس

لم يلق إلى مثل هذا العرض التفاتاً أول الأمر،

وكانت محاورات و تذللات حصل و نامون بعدها على جزء من مطلبه فقط . ثم إن الرسول وقع في أزمات أخرى في قبرص وأهمها التهرب من القر اصنة وكان يظن أن متاعب رحلته انتهت بعد ما سلم من مضايقات ملك بيبلوس .

وكل هذه القصة شاهد على قلق الأحوال العامة آخر الألف الثاني وعلى أن رسل فرعون لم يكن لهم من الهيبة إلا القليل .





سُكل (٧) أختام أسطوانية بالأسلوب الكيادوكي .

ثم أعقب ذلك تخلص فينيقية من وصاية المصريين ودخولها فى عصر من الرواج الحق. وفينيقية هذا العصر ذات صبغة سامية تامة (أول الألف الأول ق ، م ) وفى هذا الوقت بعينه عرفتها الأشعار الهوميرية ووصفتها .

أوجاريت في الألف الثانى: يدل الطابق الثانى من حفائر مدينة أوجاريت على أن المدينة عظمت ابتداءً من الألف الثانى. ويؤيد تحقق هذه العظمة ما وجد فى هذه الطبقة من معابدكما يؤيدها ما كان للمدينة من مكانة ثابتة تردد صداها فى رسائل ذلك العصر ، مثال ذلك أن حور ابى صاحب حلب كتب الى ملك مارى ينبئه بعزم ملك أوجاريت على زيارة مارى. ثم إنه ينسب إلى الفترة الأولى من عصر هذا الطابق الثانى الحفرى : بعض مدافن تضمن أثاثها الجنائزى ادوات زينة بمائلة لما وجد من ذلك فى بيبلوس. ومورد تلك الادوات على الأرجح من نواحى القوقاز وصرة البلقان والدانوب الأوسط ومن هذا الوفت كانت أوجاريت تتلفت نحو مصر وتدل الآثار المصرية وفى هذا الوفت كانت أوجاريت تتلفت نحو مصر وتدل الآثار المصرية المكتشفة فى أوجاريت على حسن الصلات بين البلدين. ولكن نفوذ مصر يقترن هناكما افترن دائماً بنفوذ آخر : فقد كشفت الحفائر عن منتجات كريتية يقترن هناكما افترن دائماً بنفوذ آخر : فقد كشفت الحفائر عن منتجات كريتية من العصر المينوى الأوسط (مثل فخار لماريس).

ثم يستقر الحوريون فى أوجاريت فى أثناء غارات الهكسوس ولعل الحوريين كانوا السبب البعبد لحركة الهكسوس، وفى هذا الوقت أيضاً تعظم الجالية الإيجية. وكل ذلك لم يكن إلا استقراراً موقوتا ، لأن مصر بعد طرد الهكسوس عادت واستردت زمام الأمر فى ميناء أوجاريت. وأدركت مصر وشعب ميتانى وبملكة سوريا الشهالية التى أسسها الحوريون أن صوالحهم مشتركة فتحالفوا رجاء درء الخطر الآتى من ناحية بملكة الرافدين والحيثيين (من منتصف القرن الخامس عشر إلى العشرين السنة الأولى من القرن الرابع عشر). وعندئذ تدخل أوجاريت فى أجمل عصورها رواجا. وتظهر فيها

المساكن المريحة والطرق الطيبة والمدافن المبنية بناء متقنا ومرافق الميناء التى أقيمت على خليج ميناء البيضاء بقرب المدينة والوكالات التجارية العديدة والمنتجات المصرية والإيجية ، كل ذلك شواهد على رواج عام .

مم جاء زلزال أعقبه طغيان البحر ، فحرب كل الثروات في منتصف القرن الرابع عشر . ولم تكد أوجاريت تنهض من رمادها حتى وقعت سريعاً تحت سيادة الحيثيين أيام ملك من ملوكها اسميه نقياد فصار تابعاً للملك الحيثى سوپيلوليوما Suppiluliuma . فلما وقعت الواقعة الكبيرة في قادش بين رمسيس الثاني ومعظم المدن الفينيقية والإمبراطورية الحيثية . انحازت أوجاريت إلى صف الإحلاف بحكم تبعيتها، ثم عاد السلام وبقيت عناصر السكان التي تجمعت فيها من قيل كما هي في نفس المدينة وزاد عليهم أهل ميكيني Mycéne وأهل قبرص وكان لهؤلاء الجدد دور هام . ثم جاءت فترة رواج أخيرة لا غد لها لأن أوجاريت تخربت حول ١١٨٠ ق . م في أثناء غارة شعوب البحر السكبرى التي أوقفها رمسيس الثالث عند أعتاب مصر . وقد أشرنا من قبل إلى أن المدينة (أوجاريت) — فيما عدا بعض فترات نهوض — لم تقل نفسها بعد ذلك من كبوتها

وإذن فنحن نرى من مثال أو جاريت ، كما رأينا فى مثال بيبلوس بعض طواهر أساسية تكيف كيان المدن الفينيقية : وهى وجود وكالات تجارية وجاليات أجنبية كاملة العدد لا تنترك للعنصر الفينيق إلا مكاناً ضئيلا . وهذا العنصر القومى متأرجح يميل مع هذه الناحية أو مع تلك حسب ما يتهيأ عقده من أحلاف وقتية .

واتجاه هذه الأحلاف هو وحده الذى يختلف باختلاف موقع المدن الجغرافي . مثلا بيبلوس، هي أقرب من غيرها لمصر فهي لا تحيد إلا قليلا عن فلك مصر . أما أو جاريت فأقرب إلى قبرص والحيثيين والحوريين وهي لذلك تجعل لهم مكاناً أكبر ( من مكان مصر ) في حياتها السياسية .

الألف الأول فيل الحيلاء عهد الاستقلال: منذ هدذا الألف لم يكن لفينيقية أن تخشى كثيراً جانب مصر، فإن الخطر الأكبر تركز في الشمال الشرق أي في أشور، غير أن قوة أشور في عام ١٠٠٠ ق.م لم تكن هائلة كالقوة التي صارت لها بعد ذلك بمائتي عام فكان قصارى جهدها التسابق مع مملكة بابل، فتوفر لفينيقية تبعاً لذلك قرنان من السلام كانا العصر الذهبي بمعني المكلمة في حياة فينيقية السامية، وخاصة في حياة صور، فكانت الفترة الواقعة بين عامى ١٠٠٠، مع جبر الأرقام فترة استقلال بلغت التجارة الصورية فيها أقصى ذروتها، وبلغ التوسع أقصى مداه، وكانت الأساطيل الفينيقية فيها أقصى ذروتها، وبلغ التوسع أقصى مداه، وكانت الأساطيل الفينيقية فيها أقصى ذروتها، وبلغ التوسع أقصى مداه، وكانت الأساطيل الفينيقية فيها أقصى ذروتها، وبلغ التوسع أقصى مداه، وكانت الأساطيل الفينيقية فيها أقصى ذروتها، وبلغ التوسع أقصى مداه، وكانت الأساطيل الفينيقية فيها أقصى النواحي البعيدة لتؤسس بها الموكالات التجارية والمستعمرات الدائمة.

ولدينا لهذا العصر مصدر إخبارى جديد هو العهد القديم، ثم النصوص المسارية التى خلفها ملوك أشور، ونصوص ميناندر الإفسوسى المؤرخ التى اطلع عليها المؤرخ چوزيف واستغلها فى رواياته.

كان لأبى بعل ملك صور ابن اسمــه حيرام أو أحيرام اشتهر بسبب المصالاته بسليمان وينسب إلى حيرام ( ٩٨٠ – ٩٣٦ ) أنه وسع مدينته ورمم المعابد القديمة وبنى أخرى جديدة . وكان معبد ملقارت قائماً على جزيرة صغيرة منفصلة عن جزيرة صور السكبيرة فسد حيرام الفاصل بين الجزير تين وهياً منه مرافى مريحة للسفن أحدهما إلى الشيال والآخر إلى الجنوب طبقاً للعادات الفينيقية . ووصل بين الميناءين بقناة داخلية . وأشهر حادث فى أيام حكمه هو الحلف الذى عقده مع سليمان ملك إسرائيل وكان هذا الملك أراد بناء معبد أورشليم فى العام الثانى عشر من حكم حيرام فلجأ إلى الفينيقيين باعتبارهم وحدهم القادرين على إمداده بما يحتاج إليه من مواد بناء ومن مهندسين وفنانين ، وولى وجهه شطر حيرام . وكان حيرام على علاقة طيبة مع داود أبي سليمان . وقال له سليمان (١) : « والآن فأمر أن يقطعوا لى أرزاً من لبنان ويكون عبيدى مع عبيدك ، وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول لأنك تعلم أنه ليس

<sup>(</sup>١) سفر الملوك الأول إصحاح ه : ٦ --- ١٢

بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين ، - فلما سميع حيرام كلام سليمان فرح به وقال ، قد سمعت ما أرسلت به إلى ، أنا أفعل كل مسرتك فى خشب الآرز وخشب السرو (و) عبيدى ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر ، وأنا أجعله أرماثاً فى البحر إلى الموضع الذى تعرفنى عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله وأنت تعمل مرضاتى بإعطائك طعاماً لبيتى : فكان حيرام يعطى سليمان خشب أرز وخشب سرو حسب كل مسرته ، وأعطى سليمان حيرام عشرين ألف كر حنطة طعاماً لبيته وعشرين كر زيت رض ، هكذا كان سليمان يعطى حيرام سنة فسنة ... وكان صلح بين حيرام وسليمان ، وقطعا كلاهما عهداً ، .

ويحدثنا العهد القديم عن سليمان أنه بعد بناء المعبد أراد أن يقدم لحيرام هدية رائعة ، فقدم له إقليما عند حدود الجليل به عشرون بلدا غير أن الإقليم لم يرق حيرام وهو من تملك يداه عند الشاطىء الفينيق أكثر البلاد غنى وخصبا . وقد روى كل ذلك العهد القديم فقد ورد فيه : « و بعد نهاية عشرين سنة بعد ما بنى سليمان البيتين بيت الرب و بيت الملك ، وكان حيرام ملك صور قد ساعف سليمان بخشب أرز وخشب سرو و ذهب حسب كل مسرته ، أعطى حينتذ الملك سليمان حيرام عشرين مدينة في أرض الجليل . فخرج حيرام من صور ليرى المدن التي أعطاه إياها سليمان فلم تحسن في عينيه فقال ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخى و دعاها أرض كابول إلى هذا اليوم [ومعني اللفظ: كلا شيء ] فأرسل حيرام للملك منه و عشرين و زنة ذهب (۱) » .

وكان الحلف بينهما متينا بحيث أنسى حيرام مصالحه التجارية . ولعل السبب أن حيرام كان يعرف من غير شك قوة جاره فساعد هذا الجار فى مشاريعه البحرية ولم يعلق بها اسمه هو كعادة الفينيقيين فى الغالب . وقد أشارت التوراة إلى ذلك فقد جاء: « وعمل الملك سليمان سفما فى عصيون جابر التي بجانب أيله (أو أيلات) على شاطىء البحر الأحمر فى أرض أدوم .

<sup>(</sup>١) سفر الملوك الأول : ٩ : ١٠ --- ١٠ .

فأرسل حيرام فى السفن عبيده النواتى العارفين بالبحر مع عبيد سليمان ، فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا أربع مئة وزنة وعشرين وزنة وأتوا بها إلى الملك سلمان(١) . .

والحكمة العجيبة المشهورة التي ينسبها المؤرخون لسليمان كانت أيضا مما يتصف به حيرام . وهذا هو المؤرخ چوزيف يؤكد لنا أن الفينيقيين وخاصة أهل صوركانوا يحتفظون في دواوينهم بالأوراق الرسمية التاريخية ، ويردد نفس المؤرخ رواية تدور حول الملكين و تبادلهما الأحاجي وترتيبهما على أساس رهائن ضخمة ، ثم يعقب نفس المؤرخ على هذه الرواية تعقيبا محموداً في حيدته فيقول: إن سليمان لم يكن دائما الكاسب في هذا الرهان (٢)

وهذه العادة عادة وضع الإسئلة تطبق في الغالب على خصم بقصد خلق الحيرة له أو محاولة إخضاعه قبل الالتجاء إلى القوة . وهي عادة كانت شائعة في العصر القديم جدا مثال ذلك شمشون حين سأل الشباب الفلسطينيين حل لغز على أن تنوقف حياتهم أو موتهم عنى الجواب (٢) . ومثال آخر ملوك الجنوب الوطنيون في مصر عندما أحسوا بأنهم من القوة بحيث بقدرون على طرد الهكسوس الأسيويين المحتلين للدلنا ، فإنهم لجأوا فيها تقول الروايات على طرد الهكسوس الأسيويين المحتلين للدلنا ، فإنهم لجأوا فيها تقول الروايات فرد ملك الدلنا برسول يقول لغريمه النائي عنه بمقدار طول مصر إنه أوجب على نفسه طرد أفر اس البحر من بلاده لأنهم أقلقوا نومه ، فإذا عجز ملك الجواب فالمطلوب منه على سبيل الرهان ألا يعبد آلهة إلا آلهة المكسوس . والأساطير اليونانية الحاصة بأوديب وأبي الهول كلها من هذا الباب ،

وبينها كان حيرام يشارك في حملات سليمان البحرية ، كان من ناحية

YA -- Y7: 4... (1)

<sup>(</sup>۲) ونفسه : ۹ ، وضد أبيان : ۱ ، ۱۷

<sup>(</sup>٣) القصاة ١٤: ١٢

أخرى ينمى التجارة الفينيقية مع قبرص وأسبانيا إلى أن مات . ثم لم يحكم ابنه بعل ــ أتسور Utsur غير سبع سنين ، ثم عبد عشتارت إلى أن خلعته ثورة من الثورات وحلت الفوضى فى صور بعد ذلك إلى أن أعيدت الأسرة واشتهر من ملوكها عند أذ إتبعل ، وكان له إلى جانب لقب الملك كهانة عشتارت . وفى هذا الوقت (فى نفس عصر إتبعل) كان الانقسام الديني يفرق إسرائيل فرقا منذ عام ٩٣٣ ، فني الجنوب مملكة يهوذا الصغيرة وعاصمتها أورشليم ؛ وفى الشمال مملكة إسرائيل وملكها يومئذ آخاب بن عمرى ، وعمرى هو مؤسس مملكة السامرة .

وكان إتبعل شديد التحمس فى تدينه ، وكذلك ابنته إيزابل . فلما زوجها للملك آخاب اتجه نفوذها وهى ملكة جديدة إلى إحلال آلهة الفينيقيين شيئاً فشيئاً محل عبادة الله فى مملكة إسرائيل . والتوراة فيها صدى هذه العقيدة الاجنبية وطقوسها الخاصة فى لعنات إيليا وأكثر من ذلك أن عتليا بنت إيزابل تزوجت يهورام ملك يهوذا وأدخلت دينها فى مملكتها الجديدة . وعلى هذا النحو ظل نفوذ فينيقية سائداً زمناً ما فى كل فلسطين إلى أن اندلعت الثورة على يد الانبياء . وقد خلد الشاعر راسين فى تمثيلية أثالى (عتليا) هذا الموقف فى تحوير قليل فى تفسيره .

ثم كانت الفترة التي تلت حكم إتبعل فترة اضطراب . والأخبار التي وصلتنا عنها أخبار مشوبة بالأساطير . وأهم تلك الأخيار ما يخص تأسيس قرطاجنة ومضمونها إنه كان لا تبعل حفيد اسمه متان Mattan ترك بنتا اسمها إليسا هو ابنا اسمه پبجهاليون ، ثم إن إليسا أقصيت عن العرش معد ولا يتها بزمن قليل وصار الملك إلى أخيها پبجهاليون ، فقتل هذا الأخ زوج أخته و اسمه أخر باس Acharbas واستولى على أملاكه ، وهر بت إليسا قاصدة قبر ص ولم تبلغها إلا بعد مغامرات مرت بها : ومن قبرص قصدت أفريقية فنزلت على الموقع الذي سمى منذ هذا الوقت قرطاجنة . واستطاعت أن تؤسس هناك مدينة بفضل معاونة الصوريين عن كانوا من ضربها السياسي وكان هؤلاء الأنصار من كل الطبقات (حول ١٤٤) .

الفتح الأشورى: وفى هذا الوقت استهدف الفينيقيون للخطر من جديد وكانوا منه فى مأمن فى أثناء فترة الاستقلال ما عدا محاولة غزو واحدة من قبل ملك مصر ششنق فى القرن العاشر.

أما أشور فلم يكن لها أن تصبح إمبراطورية كبيرة إلا إذا حصلت على منافد بحرية . ولهذا ولى ملوكها وجوههم شطر فينيقية كلما استطاعوا اتباع سياسة التوسع . وكانت المدن الشمالية الفينيقية أول مدن دخلت في الطاعة لقرب العدو منها . فلما تمكنت الإمبراطورية الأشورية فيما بعد امتلكت فينيقية كلها وأقاليها الداخلية الكنعانية .

وكان ملك أشور تجلات بليزر قد تملك أرواد عام ١١٠٠ ليكسب لبلاده منفذا على البحر ، غير أن هذا الاحتلال لم يدم بدليل أن أشور ناصربال اكتنى فى عام ٨٧٦ بفرض الجزية على ملوك صور وصيدا وأرواد ، وسجل ذلك فيما يعرف باسم و نقوش الثيران والاسود ، بهذه العبارة : وفى هذا الوقت جاءتنى جزية ملوك ساحل البحر وملوك طرف الارض كا هل صور وأهل صيدا . . . وأهل بيبلوس . . ومدينة أرواد الواقعة وسط البحر ، فقبضت فضة وذهبا ورصاصا وبرونزا وخمسا وثلاثين زهرية من البرنز وثياباً من القباش الملون بالالوان الزاهية وعاجاً ودلفيناً ( وهى دابة فى البحر تنجى من الفباش الملون بالالوان الزاهية وعاجاً ودلفيناً ( وهى دابة فى البحر تنجى الغريق ) من مخلوقات البحر (١) ، وهذه قائمة تدعو إلى التفكير لتنوع الاشياء المحصاة فها .

ثم خلفه ابنه شيلمنصر الثالث (٨٦٠ – ٨٦٥) فأخذ الجزية من أهل صور وصيدا وجبل عدة مرات . وهزم ملك أرواد فى معركة حامية لأنه خلعالطاعة ويؤيد ذلك الصور البرونزية المنقوشة على أبواب وجدت فى بلاوات Balawat (ومعظمها اليوم محفوظ فى المتحف البريطانى) . فإنها تصور سفن هذه المدن ومن فوقها راكبوها يحملون إلى الملك هدايا ثمينة . وفى عام ٧١٤ كان تجلات بلمنزر

۱۹۹ ف . بادج ، ل . ف ، كينج حوليات ملوك أشور ، لندن أ ، ۱ ، ۱۹۰۲ ، ص ۱۹۹ WBudge et L. W. King, Annals of the Kings of Assyria.

يعد من أهل جزيتة حيرام ملك صور (أو على الأصح حيروم وفقا للاسم الأشورى وهو حيرومتو) ولدينا من ناحية أخرى استدراك على ذلك فى نقش فينيق من هذا العصر عثر عليه فى قبرص<sup>(۱)</sup> منقوشا باسم حاكم يصف نفسه بأنه خادم حيرام ملك أهل صيدا . ومغزى هذا أن حيرام الثانى كان ملك المدينتين صور وصيدا وينضاف إليهما وكالة تجارية أسسها فى قبرص . ثم إن ملك أشوركانت له حملة عام ٧٣٤ فرض فيها غرامة على جبل وأرواد كافرض على ملك أسور خسين ومائة تالنت (أو وزنة) من الذهب وفى هذا دليل يثمت أهمية هذه المدينة فى ذلك العصر .

ثم إن إيلولايوس (أولولى بالأشورية) Elulaeus, Luli ملك صور وصيدا ذاق مرة أخرى ألم الغزو على يد شيلمنصر الخامس(٧٢٧ – ٧٢٧) ملك أشور . وكان ذلك من غير شك حين قام هذا الملك في عام ٧٢٥ بحملته على أوزيه Osée ملك السامرة .

وكان كل العصر الأشورى ممتلئا بثورات دائمة فى بلاد كنمان القديمة فـكانت القبائل المجاورة للبحر الميت ، وعالمك يهوذا وإسرائيل ودمشق وفينيقية تثور منفردات تارة ومتحالفات فيما بينها تارة أخرى وكانوا فى أثباء ثوراتهم يلتمسون النجدة من ملك مصر غير أن فزعون كان يتهرب فى أكثر الاحيان تاركا حلفاء يندحرون .

وبمناسبة ثورة قامت فى صور أيام سيادة شيلمنصر على مدن الساحل نرى هذا الملك يجمع ستين سفينة من صيدا وجبل وأرواد ، ويحاول أن يغزو بها جزيرة قبرص ، غير أن اثنتي عشرة سفينة صورية دمرت أسطوله وأسرت من الأشوريين نحو خمسهائة. فافتصر ملك أشور بعد هذه الضربة على حصار جزيرة صور إلا إنه مات قبل أن يخضعها . ثم جاء خلفه فلم يكن أكثر توفيقا . أما عن شيلمنصر الخامس فالراجح أنه قبل أن يتولى ملك أشور ولى حكم فينيقية من قبل أبيه تجلات بليزر الثالث .

<sup>(</sup>١) بحموعة النقوش السامية رفم ه

ويبدو أن فينيقية استسلمت للتبعية أيام سرجون الثانى ملك أشور (٧٢٧ — ٧٠٥) وخاصة بعد أن دمر الأشوريون مملكة السامرة (٧٢٢). فلم يكن للفينيقيين مخرج إلا التحالف مع أهل الجنوب. فتحالف لولى أيام حكم سنحريب الاشورى ( ٧٠٥ — ٦٨٦) مع أمراء يهوذا ؛ إلا أن سنحريب شتت الثوار عام ٧٠١ واستولى على مدنهم حتى اضطر لولى ملك صيدا إلى أن يهرب إلى قبرص ، فجعل سنحريب مكانه إتبعل (تو بعلو باللغة الاشوريه) ملكا على هذه البلاد ، وأقام سنحريب لانتصاره نصبا إلى جانب أنصاب رمسيس على صخور نهر السكلب.

وفى هذا النصب يرد ذكر ملك أرواد واسمه عبدى ليتى Abdiliti وملك جبل واسمه أوروملكي Urumilki .

ثم آل مير اشار تبعل ملك صيدا إلى الملك عدملكو ملك الشور في ٩٥٨. الملك الجديد بما وقع لاسلافه فثار على أسرحدون ملك أشور في ٩٧٨. فاءه العقاب عاجلا وفتحت فينيقية ووصف فتحها محفوظ في حوليات الملك أسرحدون ( ٩٥١ - ٩٦٨ ) وهو كما يأتى: وأنا فاتح صيدا الواقعة على ساحل البحر ، ومخرب مبانيها ، أخذت حصنها وقذفت به إلى البحر ، وخربت مواضع مياهها ، وأمام جيوشي هرب ملكها عبد ملكوت إلى وسط البحر مواضع مياهها ، وأمام جيوشي هرب ملكها عبد ملكوت إلى وسط البحر وقطعت رأسه ... وبنيت مدينة أخرى وسيميتها أسرحدون (١٠) ،

و تحصى النقوش في هذه المناسبة الغنائم العجيمة التي اغتصبت من صيداً ، فتذكر الذهب والفضة والاحجار الثمينة والعاج والثياب ثم الرقيق والدواب.

ونزل صيدا الجديدة (أسرحدون ) قوم نقلوا إليها من الخليج الفارسيغير أننا لابزال نجهل موضع المدينة الجديدة بالضبط لوهن شأنها فالظن أن المدينة

<sup>(</sup>۱) د دلوكنيل: سيجلات بابل وأشور القدعة شيكاغو ( مطبعة الجامعة ) ۲ (۱۹۲۷) س ه ۲ و دا بعدها . D. D. Luckenbill. Ancient Records of Assyria and Babylonia.

لم تعرف رواجاً شديداً. ولم تعمر مدة طويلة على أية حال ولدينا دليل نورده بعد قليل على أن المدينة في العصر الفارسي كانت قائمة في مكان المدينة القديمة وأما منذ تخريبها إلى ذلك الوقت ظلت فاقدة أهميتها الأولى .

ولدينا عهد (۱) مفقود بين أسر حدون وبعل ملك صور وهو كعهود ذلك العصر مزيج من التزامات محددة ، ومن لعنات على من يخرق الشروط ، والعهد يلزم ملك صور أن ينقل غنائم الأشوريين من الجنوب إلى الشمال ويستنزل لعنات الآلهة على أسطول الملك إذا لم يقم بتعهداته . ويذكر العهد فى نصه الأشورى عند ذكر الآلهة : آلهة الأشوريين القومية وآلهة الفينقيين جنبا إلى جنب وهم . بعل سميم (ويقسابل أورانوس عند فيلون) ، Baal—samém ، وبعل سلجه Baal - malagé وبعل سبونو Baal - sapunu و ويقسابل حدود) وملقارتي Baal بل حدود) وقد كتبت هذه الأسماء بحروف أشورية وهي تقابل بعل شميم ، وبعل ملكي ، وبعل سافون ، وملقارت ، وإشمون ، وعشتاروت ، وبا — يا — تى — إبلى وبعل سافون ، وملقارت ، وإله مذكور في العهد القديم وفي كتاب فيلون على أنه مظهر من مظاهر الإله إيل الح (٢) الح (٢).

وبرغم هذه المعاهدة تمسكت صور باستقلالها ، وانضمت عام ٣٧٣ إلى طهرقة ملك مصر وعدو أشور ترجو صيانة استقلالها . فعاد أسر حدون مرة أخرى وحاصر المدينة وكانت لاتزال إلى هذا الوقت قائمة على جزيرتها . وقد صور الملك هذه الحوادث على نصب وجد فى زنجيرلى فى سوريا الشمالية نرى عليه صورة أسر حدون ماسكا حبلا يجر به ملك مصر وملك صور من شفاههما.

والواقع أن الملكين انهزما غير أنه يجب أن نسقط من هذه الصورة جانب المبالغة الشرقية لانه لاحجة تقطع بأن هذين الملكين وخاصة ملك مصر قد

<sup>(</sup>١) فينكار : أبحاث في العصر الفديم ، ٢ ، ص ١٠

Winckler. Altor. Forshungen.

<sup>(</sup>٢) أَ فَايِدْتُر : أَرْشَيْفِ الدَّارَاسَاتِ الفَدِيمَةُ ٨ (١٩٣٢) ص ٢٩ ، ٥

E. Weinder. Archiv fur Orentforschung.

أسرا. ولعل المقصود المرسوم شخصيات من الاسرة المالكة، ويؤيد ذلك أن المصرى مصور وعلى أحد عارضيه ضفيرة معلقة هى شعار أبنـــا الملوك، إلا أنها نعرف من ناحية أخرى أن لولى ملك صيدا قد أسر فعلا.

ثم كان من أوائل العمليات فى حروب أشور بانيبال ملك أشور ( ٦٦٩ ــ ٦٢٥ ) حصار صور عام ٦٦٨ ، ولكنه عجز عن أخذ المدينة لحصانة موقعها الجزرى ، فغزا الساحل وعقد صلحاً مقروناً بجزية ونقل كثيراً من أهل الإقليم من إقليمهم وحمل معه بنات ملك صور وبنات إخوته وضمهم إلى حريمه وأخذ ولى العهد ( واسمه يهاو ملك Yehawmilk ) رهينة .

ولم يهدم أشور بانيبال صوركما هدم سنحريب صيدا من قبل مع أن قلب صيدا السياسي الأساسي كان يقع في البر على الشاطيء عند المسكان الذي فيه القصر اليوم على حين كان مركز صور الأساسي يقع في جزيرتها لا على الساحل.

أما ملك أرواد فتقدم بالطاعة إلىأشور بانيبال وحمل إليه جزية من ذهب وحريراً قرمزيا وأسماكاً وطيوراً وحمل معه إحدى بناته لنكون فى الحريم الملكى.

فلما مات ملك أرواد واسمه ياكن لو lakin-lou ، سار أبناؤه العشرة لتقديم واجب الطاعة بين يدى ملك أشور ، ونقلت لنا أسماءهم الدواوين الأشورية وهي : إزى بعل ، وأبى بعل ، وأدونى بعل ، وسبادى بعل ، ويودى بعل ، وبعليما شوبو ، وبعل هنونو ، وبعل ملكو ، وأهيملكي(١).

ثم تخلصت فينيقية بعض الزمن من منافسة البحرية القبرصبة فى أثناء الاشتباكات بين أشور وجزيرة قبرص فلما فتح سرجون ملك أشور الجزيرة وخلد هذا الفتح على نصب من أنصاب النصر أقامه فى لارناكا Larnaka خلا الجو للفينيقيين وآلت إليهم مؤقتا سيادة البحر الابيض وتردد صدى هذه

<sup>(</sup>۱) دورم :البلاد التوراتية ص١١١ .Dhorme. Pags bibligues ورسم الأسماء الفييقية بالأشورية أس هام لنا لأنه يعرفنا بنطقها ، ونحن نعلم أن الفينيقيين لم يكونوا يرسمون الحركات .

السيادة فى تاريخ إيزيب (بين القرنين الثالث والرابع للميلاد) فإنه قسم تاريخ حوض البحر الأبيض إلى حكومات بحرية (تلاسوكراتى) أى إلى فترات بحسب الشعوب المختلفة التى تداولت السيادة على البحر، ومنها سيادة فينيقية فى فائرة من الزمن تبلغ خمسا وأربعين سنة.

وبرغم تنقل السيادة بين مدينتي فيذيقية الكبير تين وهما صور وصيدا فإننا نرى في الأغلب ملوك صدور يحملون في نفس الوقت لقب ملوك صيدا ويتولون أمرها أيضا. ثم إن نقود صيدا تطلق على المدينة اسم وأم صوره، ويسمى العهد القديم صيدا بوليد كنعان (١). ويفضل هومير إطلاق اسم الصيداويين على جميع الفينيقيين.

ويؤكد لنا المؤرخان حوستان (٢) وجوزيف (٢) فدم صيدا على غيرها . أما استرابو وهيرودوت (١) فلا يصدران فى الأمر حكما ولكن الراجح أن صيدا ظلت إلى الألف الاول تحتل الصدارة فى القسم الجنوبي من فينيقية .

وقد قلمنا على سبيل الاستنباط أن صيدا أقدم مدينة ، غير أن القصة لا يمكن إثباتها ، والمحقق أن اسم صيدا اسم يطلق غالباً على الفينيقيين أيضا . اما مدينة جبيل فإنها برغم عراقتها فى القدم لم تنل مثل هذه الشهرة . ولعل تبعيتها لمصر منعتها من القيام بدور سياسى من الطراز الأول كأدوار المدن الفينيقية الآخرى . أما أوجاريت فقد كانت اختفت من مجال التاريخ .

وفيذيقية بحكم موقعها فريسة مثيرة للأطماع بين جارين قويين هما مصر والرافدين. ولا اعتداد بالحيثيين منذ غزتهم شعوب البحر فإنهم صاروا لا يعدون شعباً كبيرا. أما البابليون فإنهم ماكادوا يتحالفون مع الفرس

<sup>(</sup>۱) سفر التكون ، ۱۰: ۱۵

<sup>(</sup>٢) التارخ ، ١٨: ٣

<sup>(</sup>٣) العصور المودية القدعة ، ١ : ٦ Antque Judaïque

YY: Y: 17 (1)

<sup>£ £ :</sup> Y (0)

ويدمرون الإمبراطورية الاشورية ( ٦٦٢ ق م ) حتى تحولت فينيقية نتيجة لهذه الحوادث عن الاشوريين أيضا وعادت فاتجهت لمصر. ولم يدم ذلك كثيرا لان البابليين سرعان ماور ثوا مكان السيادة فى « أرض الغرب ، عن الاشوريين بفضل موقعة قرقميش ( ٦٠٤ ) . وحاول فرعون مصر أبريس أن يسترد البلاد من الاشوريين فوقع ثقل هذه المحاولة على عاتق صور وصيدا بسبب ماكان من انحيازهما إلى جانب مصر، وهزمهما نبو خذنصر ( ٢٠٤ - ٥٦١ ) بسبب ماكان من انحيازهما إلى جانب مصر، وهزمهما نبو خذنصر ( وجعل مكانه واحدا من أنصاره هو بعل الثاني ( ٤٧٤ – ٥٦٥ ) ثم اختارت صور لنفسها بعد ذلك النظام الجمهوري برئاسة قاض يلقب « بالسوفيت » .

العصر الفارسي والمفدولي : ولقيت الإمبراطورية السابلية الجديدة نفس مصير الإمبراطورية الأشورية على يد الفرس. فإن الفرس بدءوا بأن هزموا الميديين حلفاء بابل القدماء فلماصبغوهم بصبغتهم ولوا وجوههم شطر بابلوكان يحكمها يومئذ أمير ضعيف الهمة هو نبونيد Nabonide فكان من السهل أن يهاجم كورش Cyrus الإمبراطورية البابلية الجديدة بمعونة بعض حكام أقاليمها. فلما سقطت بابل ( ٥٣٩ ) تحولت فينيقية عن مصر بطبيعة الحال وكان تحولهم إلى الفرس بطبيعة الحال لطمع هؤلاء فى منفذ على البحر الابيض. وفي نفس ألوقت كان الفرعون أمازيس يُستولى على قبرص ويستعيض بهاعنضياع فينيقية . وفي هذه الفترة الفارسية استعادت صيدا من جديد مكان الصدارة في البلاد بعد انزوا. دام خمسمائة سنة . أما صور فكانت في تدهور ، وكانت مستعمرتها في قرطاجنة تنفصل عنها سياسيا ( ٥٢٠) أما إمبراطورية الفرس الواسعة فإنها قسمت البلاد إلى أقاليم وأطلقت علىكل منها اسم سترايية وجعلت فينيقية وسرريا وقبرص جميعا سترأبية واحدة تحمل رقم ٥ ، وَكَانَ من صالح الفينيقيين وصالح الفرس على السوا. محو قوة اليونان . ولهذا التوافق في المصالح لم يحاول الفينيقيون في أول الأمر أن يحرروا أنفسهم من نير الفرس بلجعلوا من أنفسهم حلفاء أوفياء إبان الحروب المسماة بالحروب الميدية التي نشبت ( ٢ - الحضارة )

بين الفرس واليونان فانهزم فيها الشرق على يد الغرب، ومع ذلك فإنه حين ملك أمر قبرص أحد اليونان واسمه إفاجوراس Evagoros حول عام ٣٩٣ : هاجيم فينيقية وأخذ عدة مدن استسلمت له منبها صور . ثم طرأ تغيير على سياسة صيدا بعد ذاك أيام الملك إستراتون الأول (حول ٣٦٠) فتقرب هذا الملك من اليونان حتى حمل لقب محب اليونان ( فيلهيللين ) وشارك هذا الملك مي ناحية أخرى في ثورة ولاة الأقاليم على الفرس عام ٣٦٢. وكانت صيدا يومثذ عاصمة فينيقية وكان لملك الفرس بها قصر . وقد وجد فعلا في صيدا بناء مشيد على نمط الأبنية السوسية مزدان بأعمدة ذات تيجان على شكل ثيران كالأعمدة المحفوظة في متحف اللوفر . وكان هذا البناء قائماً وسط المدينة .. واتَّفق عند حفر الأساس لمدرسة صيدا الأمريكية منذ نحو خمسين سنة أن وجدت بقايا أعمدة ذات تيجان منحوتة من الاحجار المعروفة بالبلاد على شكل ثيران باركة واستطاع الاستاذ كليرمون جانو أن يحدد هويتها ونسبها إلى العصر الفارسي وربطها بالواقعة التاريخية التي نحن بصددها . ثم ضاعت بعد ذلك تلك القطع ، وكانت موجودة ضمن مجموعة هامة يملكها الدكتور فورد في صيدا، وهمي الآن محفوظة في متحف بيروت ( انظر الشكلين ١١ ص ٩٦ ، ١٢ ص ٩٨ ) وكان للقصر حديقة للصيد ( مسهاة باليونانية باراديسيوس ، ومنها اشتق اللفظ الفرنسي يارادي بمعنى الجنة ).

وفى هذه الثورة قامت فينيقية بدور إيجابي ورحبت بقدوم جيش مصرى مدداً لها.

وفى عام ٣٤٦ قام تنيس ملك صيدا بثورة جديدة. وكان أول أعمالها هدم قصر الستراب وتخريب الحديقة الملكية. فسار ملك الفرس أرتجزكسيس Artaxerxés الثالث أوخوس: قاصدا فينيقية وأحرق صيدا فهلك من سكانها فيا يقال ٤٠ ألفاً وقتل تنيس أيضاً مع أنه منذ المبدأ خان شعبه لصالح ملك الفرس، وخلفه على ملك صيدا إستراتون الثاني.

nverted by Tiff Combine - (no stomps are applied by registered version)







لوحة رقم ٣



ومن ملوك جبل فى العصر الفارسى ملك اسمه يهاو ملك نعرفه عن طريق نصب مكتشف فى حبل ، كما نعرف أسرة صيداوية صغيرة ملوكها هم تابنيت وإشمونزر وبود عشتارت · وسندرس قبورهم فى الفصل المخصص للفن .

ثم حل دور التدهور على الإمبراطورية الفارسية شأن غيرها من الدول وانتزع الإسكندر منها أقاليما فى أثناء فتوحه المظفرة ·

وقد أظهرت الإمبراطورية الفارسية قدرة ممتازة على التنظيم ، واستغلت خبرة الفينيقيين فى الملاحة . ومن ذلك أن سنحريب حين قام بحملته على عيلام استقدم غمالا سوريين وفينيقيين لبناء أسطوله ثم أحدر الاسطول إلى الخليج الفارسي عن طريق القنوات والنهر .

وجند و الملك الكبير ، ملك الفرس فى العصر الفارسى سفن المدن الكبرى الفينيقية و تولى ملك صيدا أميرالية الاسطول و في الفينيقيون فى كل حملات الفرس و لكنهم وفضوا مهاجمة قرطاجنة وكان قبيز أراد أخذها، ففضل قبير أن ينزل عندرأيهم على التعرض لحذلانهم ثم إنه كان على الفينيقيين إلى جانب التزامهم بتقديم الإمداد البحرية لبحريته والتزامهم بدفع جزية معلومة سنويا : ألا يعقدوا بأنفسهم صلحاً ولا حرباً مع أية أمة بل أن يعدوا من أعدائهم أو من حلفائهم أعداء الفرس وحلفاءهم .

وتدخلت البحرية الفينيقية عام ٤٩٨ ضد اليونان الأسيويين حين ثاروا ، وحسم تدخلها الآخر ، وتدخلت البحرية نفسها حين نقضت قبرص عهدها فسارت إليهم فرقة غازية نزلت بسلاميس فى قبرص إلا أن الاسطول الفينيق انهزم أمام الاسطول الايونى على حين انتصرت الفرقة الفينيقية البرية وقضت على الثورة القبرصية . ولم تمض إلا عدة سنين حتى انهزم الايونيون فى معركة بحرية أمام ميليه ( ٤٩٤) . واشتركت فينيقية بعد ذلك من غير شك فى حلة بحديد أمام ميليه ( ٤٩٤) . واشتركت فينيقية بعد ذلك من غير شك فى حلة به وضد اليونان . وشارك الفينيقيون أيضاً فى التجهيز لحملة . ٤٩ الكبرى أيام إجزركسيس Xerxés وكلفوا بحفر قناة فى البرزخ الفاصل بين جبل أتوس

والقارة لعبور السفن منها كما كلفوا بأن يبنوا فوق الهيليسبونت جسرين من السفن . ثم فى وقعة سلامين ( ٤٨٠ ) كان سلوك الأسطول الفينيقى ممتازآ ، فهو الذى أنشب القتال ثم ظل يحارب حتى بعد فقدان المعركة . ثم قام الأسطول بعد ذلك باستعراضات بحرية فى البجر الأبيض ، فعمد اليونان إلى الصلح المسمى صلح أنطالسيداس Antalacidas وهو الذى اشترط فيه تحريم إلى الصلح المسمى صلح أنطالسيداس هجوم يونانى على آسيا .

وقد حفظ التاريخ صدى منافسة وحشية بين اليونان وآسيا . ولكن المؤرخين اقتصروا على وصف النزاع من وجهة النظر اليونانية ، كما هو الحال دائماً ، وأسرفوا في نسيان صفات خصومهم الممتازة ·

وكان الاسيوبون فى نظر اليونان يعدون دعيا، أو دبرابرة، وهى كلمة سرعان ما يزلق بها اللسان ، ولكنها لا تعنى أكثر من اسم و بلاد الصحراء ، الذى أطلقه المصريون فى عصر الإمبراطوية القديمة على البلاد الواقعة وراء حدودهم ، ولم يمنعهم هذا التعبير عن الاتصال التجارى بحيرانهم . ثم إن لفظ البرابرة فى الاصل لم يكن يستتبع كل المعانى الشائنة التى ضمناها إياه بعد ذلك . فالبرابرة عبارة عن الاجانب بحسب المعنى الدقيق الخاص . وماكان للاسيوبين واليونانيين أن يتجاهل كل فريق منهم قيمة الحضارة القائمة لدى جاره لمجرد واليونانيين أن يتجاهل كل فريق منهم قيمة الحضارة القائمة لدى جاره لمجرد اختلاف الحضارة . فقد كان التبادل التجارى بينهما قوياً إلى درجة أكبر بكثير مما يمكن أن ننصوره على أساس استمرار النزاع بينهما .

والواقع أن حركة ذهاب وإياب مستمرة قامت بين اليونان وآسيا عهادها الفنانون والعلماء. وكان إقليم أيونيا البوتقة الجامعة التي تنصهر فيها الحضارتان حتى أننا لنجد في بلاد بابل سكان البلاد يضيفون أحياناً إلى أسمائهم السامية في العقود اسما يونانيا يعدونه لقباً مشرفا ممتازاً . فني كل من البلدين ، بلاد اليونان وآسيا ، نزوع إلى الآخر قوى لاسبيل إلى قهره . وكما إن مصر في عهد اضمحلالها

فتحت الدلتا للعنصر اليونانى كذلك فينيقية جعلت لهذا العنصر اليونانى مكانا جليلا ودليل ذلك التلقب بمحب اليونان أو ، فيل هيللين ، وهو لقب منحته الرعية للملك إستراتون .

وحين تجهز الإسكندر لغزو آسيا كان الفرس بين أمرين : إما أن يدافعوا براً عن إمراطوريتهم الواسعة وإما أن يجمعوا أسطولهم وأن ينقلوا الحرب إلى بلاد الغزاة . فاخناروا الحل الأول برغم المعارضة الشديدة من الاميرالية الفارسية .

وكان النصر من نصيب الجيش المقدونى بفضل نظام . الفلانج ، ، وانهزم ملك الفرسداريوس كو دمان هزيمة ساحقة في إسوس (٣٣٣) وهرب إلى عاصمته ولم يستغل الإسكندر نصره عن طريق تتبع الفارين بل قرر البدء بضم كل الشاطى. السورى ومصر ، وكان متفطناً إلى ما يتعرض له من خطر من ناحية البحر ، وأراد بقراره ذلك أن يقطع دابر الخطر وأن يحرم الامبراطورية الفارسية من كل اتصال بالشاطى. وجعلت الظروف تحقيق هذا القرار بسيراً إلى حد ما . فأكثر أمراء صيدا كانوا غائبين يةودون أساطيل مدنهم بعيداً عن فينيقية . وكان الولاة ومجالس الاعيان في المدن الفينيقية على علم بمدى الكارثة التي حاقت بالفرس، فسبقوا من تلقاء أنفسهم إلى فتح الأبواب أمام الظافر. فتلقته أرواد وجبل وصيدآ بالفرح والراجح أن السيادة الفارسية إنما لقيت الترحيب في المبدأ فقط ثم صارت كريهة في أعين الفينيقيين منذ أن اشتد أرتجزركسيس أخوس في قمع المنسحبين من ولائه إبان ثورة الستراپيين . إلا أن صور وهي المدينة التي لم تطأها حامية محتلة أجنبية أيام السيادة الفارسية طمعت حين وصل الإسكندر إلى أبوابها ألا يعاملهم أقل من معاملة الفرس، وبعثت إليه بتاج من ذهب وهدايا واعترفت به سيداً للمدينة ولم تفتح الأبواب .

وأصر الإسكندر على دخول المدينة ، وأبي أهل صور فحاربهم ، واعتقد أهل صور أنهم بمأمن من الخطر بفضل موقع مدينتهم الجزري وتفوق بحريتهم دون أن تخطر ببالهم الحيلة التي لجأ إليها عدوهم . فإن الإسكندر عزم على ردم مجرى البحر الفاصل بين جزيرة صور والقارة ، فدق أعمدة فى المـــاء ثم ردم الاعماق الواقعة بين الاعمدة بكل ما أمكن إيجاده من الاشياء. وعلى هـذا النحو نقل الشاطيء نحو البحر إلى أبعد من ذي قبل. وفي نقس الوقت أتم تخريب، ما كان مخرباً من قبل جزئياً من التماثيل القديمة في صور القارية ليتم بها إقامة الجسر . فلما بلغ الجسر إلىمنتصف مجرى البحر بين الشاطي. والجزيرة وجد المكان عميقًا محميًا بتيارات قوية تتجمع فيه، وتضاعفت الصعاب وخاصة حين استخدم أهل صور سفنهم ليوقعوا بعمال الجسر أضراراً بالغة. ومن ذلك أنهم سيروا إلى الجسر سفناً مشتعلة أحرقت الأبراج الحشبية وآلات الحصار التي جهزها المقدونيون . ولم يثن ذلك من عزم الإسكندر بل إنه أقنع أساطيل صيدا وجبل أرواد بعد عودتهما إلى أوطانهما أن تحتذى حذو مدنها وأن تنحاز إلى صفه فاقتنعت ثم انضمت بعد ذلك بُقليل سفن قبرص إلى السفن الفينيقية وأصبح الإسكندر يتصرف في ٢٢٤ سفينة، فسيرهما على الجزيرة وضيق الحصار عليها ، وتقدمت أعمال الجسر تقدماً سريعاً حتى اتصلت صور بالقارة وبدأ الحصار بالطرق العادية . ووحد المدافعون في الجزيرة جهودهم مع جهود سفنهم غير أن أسطولهم منى بهزيمة حاسمة وأحدث عدوهم فى سورهم ثغرة ، وسقطت المدينة عنوة ، وعومل السكان معاملة قاسية وشتتوا بالحديد والنار وألتي الرعب في قلوب الفينيقيين بعد انتهاء الحصار الذي دام سبعة أشهر فلم تفكر فينيقية قط في المقاومة. أما جسر الإسكندر فلم يهدمه الزمن بل انضافت إليه بالتدريج طبقات رملية ربطت بين الجزيرة والأرض يصفة نهائية.

وقد أشرنا من قبل إلى ذيوع الصبغة الهلينية في آسيا منذ عصر الحروب الميدية ، ونضيف هنا أن التأثير اليوناني ظل يزداد بعد ذلك واتجهت الأنظار إلى • المودات ، والعادات اليونانية ثم لم تلبث اللغة اليونانية أن أصبحت لغة الساحل على حساب اللغة الفينيقية . فأخذت هـنه اللغة الأخيرة تختف من النقوش بالندريج .

ولما مات الإسكندر عام ٣٣٣ اقتسم قواده إمبراطوريته الواسعة فصارت فينيقية موضع نزاع من جديد بين البطالمة والسلوقيين كما كانت من قبل موضع نزاع بين كل من مصر وآسيا . فتبدلت أيدى المصريين والسوريين على مدن فينيقية المختلفة مرات عديدة في سنين قليلة .

( 1, Kin )

فمدينة صور أخذهما أنتيجون ثم استردها بطليموس الأول ثم أخذها سلوقيوس ثم استردها بطليموس الثاني . ومن قيله كان بطليموس الأول قدأ قصى أسرة صيدا عن العرش ونصب القائد فبلوكليس ملكا مكانه إلا أن حكم هذا الملك الجديدكان قصير الأمد. وكنت أشرت من قبل إلى أسرة صيداوية عماة رومانية من ببلوس

هي أسرة تابنيت و إشمو نزر و بو دعشتارت، وأشرت إلى العثور على آثار هم في صيدا . والآن يحبأن نفسح لهم هنا مكاناً في التوقيت حسب قول البعض، أما البعض الآخر فيرى أن هذه الأسرة سبقت ذلك

الوقت وأنها يجب أن توضع آخر القرن الخامس وأول القرن الرابع ، وسنناقش هذه المسألة عند درآسة التو أبدت.

وفى صـور أقام أنطيوخوس الرابع إيفانوس ( ١٧٥ – ١٦٤ )



( شكل ٩ ) معبد قبرصي من الفخار ،

بعض الوقت. فأقيمت بالمدينة أعياد دينية ضخمة قرباناً لملقارت، وقرن اليونان هذا الإله بهرقليس. وأعادت تلك الأعياد ذكرى البهاء الدارس فى هذه المدينة الجديدة المبنية على أنقاض المدينة التى هدمها الإسكندر وقد حدث فى أثناه إقامة أنطيوخوس إببفانوس فى صور أنه تدخل المفصل فى نزاع كان أهل صور طرفاً فيه: هو أن منيلايوس رئيس كهان البهود سرق من معبد القدس زهريات ثمينة وباع بعضها الأهل صور وكانت النهمة ثابتة على منيلايوس غير أنه اشترى العفو من أنطيوخوس بشمنه، فقضى أنطيوخوس بالموت على الشاكين ( انظر ، مكابى ، ٤ : ٣٢ — ٥٠ ) فلم يملك أهل صور إلا أن يحتفلوا احتفالا مهيباً بجنازة هؤلاء القتلى لتكون مهابة الاحتفال نوعاً من الاحتجاج.

الفترة اليونائية الرومائية: والفترة الممتدة من موت أنطيوخوس الرابع لم الميفانوس ( ١٦٤ ق م ) إلى قيام يومي ( ٦٤ ق م ) تعتبر فى تاريخ فينيقية فترة فوضى ، استهدفت البلاد فيها لغزو البدو ولمذاق الحروب الداخلية الشنيع ، وتولى حكم بيبلوس وطر ابلس طغاة منهم تريفون الذى تولى الملك اغتصابا ، وخرب بيروت فى عام ١٤٠ ق.م .

فى هـذا العصر اسـتقلت صور وصيدا : الأولى عام ١٢٠ والثانيـة عام ١٢٠ ق.م . وبهذين التاريخين تبدأ عصور خلفت بهاتين المدينتين آثاراً ذوات تواريخ ثابتة معروفة .

أما فيما بين عامى ٨٣ ، ٦٩ أى بعد سقوط السلوقيين فإن كل فينيقية آلت إلى يد تجران الارمني.

وفى أيام السيادة الرومانية استعادت طرابلس وصيدا وصور امتيازاتهم واستمر الحال على ما هو عليه حين جعل أنطونيو إلى الملكة كليوبترا حكومة فلسطين وسوريا البقاع (أو سوريا الداخلية). ثم آلت السيادة إلى أوجست

(أوغسطس) فأعاد بناء بيروت عام ١٤ ق.م وجعلها مقر فرقتين من الجيش. ومنذ هذه اللحظة شاركت فينيقية فيما صحب ظهور المسيحية من أحداث كبرى: فمر بها الرسول بولس (حول عام ٢٧) عند عودته من اليونان ومن آسيا الصغرى إلى فلسطين، وأنشئت بها فيها يقال كنيسة (سفر الأعمال ٢٠: ٣/٣). ونحن نعرف أسماء أساقفة صور في هذه القرون الأولى ونعرف أن المدينة اختيرت لعقد بجمع كنسى (ذي ميل أريوسي)هو المجمع الذي حرم أثناسيوس ثم أعتبر بعد ذلك غير مطابق للأصول الدينية.

وقد أثار تقدم المسيحية الناشئة حفيظة الأباطرة على فينيقية فاضطهد الإمبراطور مكسميان المسيحية فى السواحل عام ٢١١ ، وينضاف إلى ذلك تباين الميول فى البلاد إلى حد كبير . فهدينة صيدا بين على ٤٠ ، ١٨ ق. مكانت مركز مدرسة فلسفية منتسبة لأرسطو على حين كانت المدرسة الرواقية مزدهرة فى صور . وكان فى بيبلوس (جبل) فيلون المشهور ، وسنتحدث عنه فيها بعد . ثم هرهبيوس النحوى تلميذ فيلون وهو معاصر للإمبراطورين تراجان وهدريان . وكذلك مرينوس الجفرافي وهو الذي مهد لظهور بطلميوس الجغرافي البلوزي ، وكان مكسيموس الصوري أفلاطونيا وهو أحد مؤدبي الإمبراطور مارك أوريل ، ويُحسَدُ پورفير الصوري وهو من أعلام الأفلاطونية الحديثة من أهم خصوم المسيحية ( ٢٦٢ م ) .

وصار لصور من الناحية الثقافية أهمية كبيرة طغت بعض الشيء على بهاء المدن الفينيقية الآخرى عند ابتداء التاريخ الميلادى. وصيدا أيضاً كانت مدينة مشهورة حسب قول إيزيب أسقف قيصرية (في القرن الرابع).

أهمبة فبنيفية من النامية السباسبة: ولو ألقينا نظرة سريعة عامة على تاريخ فينيقية لرأينا إلى أى حدرسم لهما تخطيطها الجغرافي مصيرها السياسي . فلها سلسلة من المواني هي الدعامة لثروة البلاد التجارية ، ولها جبال قريبة جداً من

الشاطى م لا تترك بجالا كافياً من السهول . والبلاد فقيرة برجالها وبأرضها وهى تبعاً لذلك لا تملك قوة حربية . وموقعها الجغرافي يجعلها ثغراً بالنسبة لمصر وسوريا العليا ، فهى لا تنجو من أحد البلدين إلا لتقع تحت سيادة الآخر . فلم تتوافر لها تبعاً لذلك القوة التي تتبح للدول القوية الفتوحات الكبرى . ثم إنها لم تتوج تاريخها بأيام مجيدة كالتي توفرت أحياناً لبعض المهالك الصغيرة كمملكة إسرائيل أيام داود وسليمان ولكنها على أية حال احتفظت بروحها الاستقلالية وان حال ضعفها بينها وبين تحقيق هذا الاستقلال إلا عن طريق السياسة وعن طريق طلب المعونة من الخارج دون انقطاع .

وهذا الرأى هو رأى رينان (۱) ويتبعه ماسبير و (۲) وبيرو وشهييز (۲) .

فهل أخطأت في اعتبار فينيقية دولة سياسية من الدرجة الثانية (٤) ؟ الجواب أن المدن الفينيقية أثبتت قوتها من غير شك ولم ترض بالانزوا. أمام المشكلات . فعادت كنعان تارة ومصر تارة أخرى وبلاد أشور خاصة . ولكن الصدارة في هذه الاحلاف إنما كانت لملك قرقميش أو ملك دمشق . أما المدن الفينيقية في هذه الاحلاف إنما كانت لملك قرقميش أو ملك دمشق . أما المدن الفينيقية فكانت مفرقة غير موحدة تحت قيادة رجل واحد . وعلى هذا النحو كان الفينيقيون حاضرين في ميادين القتال المختلفة . أما فينيقية الموحدة فغير موجودة قط.

وقد يرد على هذا بما حدث فى وقعة قرقر ، وهى وقعة التتى فيها حول عام ٨٥٣ شيلمنصرالثالث بحلف سورى مؤلف من ٢٠٠٠ راجل ، ٤ آلاف عربة . شاركت فيه أرواد بمجهود ضئيل بلغ ٢٠٠ راجل ، أما سين (وهى شيانا عند الأشوريين) وهما مدينتان تابعتان عند الأشوريين) وهما مدينتان تابعتان

Mission de Phénicie

<sup>(</sup>١) بعثة فينيقية الفرنسية ص ٢٧٩ . ٨٥٨ .

Histoire ancinne.

<sup>(</sup>٢) التاريخ القديم ، ٢ : ١٦٩ .

Histoire de l' Art

<sup>(</sup>٣) تاریخ الفن ٣ ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) ر . ديسو في مجلة سوريا ح ٧ (١٩٢٦) ص ٢٧٢ .

لأرواد فاشتركت كل منهما بعشرة آلاف رجل. وهذا هو على الأقل ماسجل فى نص رسمى أشورى. وليس المقصود بفرض صحة الأرقام وجود جيش دائم يجند رجاله بنسبة منوية محددة من السكان. فنى هذا العصر كانت جيوش الشرق هى بحموع كل الرجال القادرين على الحرب دون ترك أى رجال تقريبا خلف الجبهة وهذه الحقيقة تحد بعض الشيء من دلالة الرقم فهل هذا التقدير يوجب الثقة ؟ الجواب أن وصف واقعة قرقر ورد فى ثلاثة آثار هى نصب ومسلة و تمثال تركها شيلمنصر ونقش عليها بأمره خبرنصره - أما النصب فيذكر ومسلة و تمثال تركها شيلمنصر ونقش عليها بأمره خبرنصره - أما النصب فيذكر و يبلغ القتلى بنحو ٢٠٠٥٠٠٠٠

ألا يكون أقرب إلى العدل أن نعد فينيقية وفلسطين أيضاً دولا في المرتبة الثانية من الناحية السياسية إذا قيست بجارتها مصر وبلاد آشور؟ فلا ننس أن فلسطين أيام سليان ، وفينيقية كما كانت حوالي العام الآلف: إنما تبدوان شعوباً كبيرة بفضل تجارتها بوجه خاص وبفضل ظروف سعيدة أتيحت لها عقب غارة شعوب البحر إذ زالت الإمبراطورية الحيثية ، وانطوت مصر على نفسها وشغلت آشور بالسعى للاستباق مع بابل فيما كان بينهما من حروب لاتنقطع . فلم يكن أمام كنعان قوة تنافسها وخلا لها الجو . أما فيما عدا تلك الفترات فإن فينيقية كانت تقوم بدور يتوقف على طاقه أراضيها ، وهي أقل بكثير في هذه الناحية من مصر ومن بلاد الرافدين .

## النَّأريخ في فينيفية :

اتخذت بعض المدن الفينيقية فى العصر المقدونى والإغريقي الروماني حادثأ

<sup>(</sup>۱) د د لو كنبل: سجلات أشورية وبابلية قديمة ( مالإنحليزية ) شيكاغو ،١٩٢٦،١، ، س ٢٢٣، ٢٠٣، ٢٠٥ وقد وجد الرقم على التمثال غير واضح فقرأ لوكبل ٢٩ ألفا بدل ٧٥ ألما وهذا نما يزيد مدى الخلف .

D. D. Luckenbill. Ancient Records of Assyria and Babylonia

مشهور آمن تاريخها لتأريخ و ثائقها ، واحتذت في ذلك مثال اليونان والإمبراطورية السلوقية وأكثر هذه التأريخات محلية غير معروفة إلا على المسكوكات . والسنة الأولى تشير في الغالب إلى استقلال المدينة أو إلى أى حادث بحيد آحر . وأهم التأريخات الفينيقية تأريخ أرادوس الذي يبدأ من ٢٦٩ ق.م . و تأريخ بيروت (١٩٧ ق.م ) وصور (٢٦ ق.م ) وصيدا (١١٠ ق.م ) . وهذه الأخبار نافعة بوجه خاص في قراءة المسكوكات .

## المستعمرات

ليس من الممكن أن نعرض لحضارة فينيقية دون أن نتكلم على المستعمرات التي أسسوها في جميع أنحاء العالم المعروف في أيامهم (الشكل ٣). والروايات التاريخية تنسب إلى صور تأسيس كل مانعر فه من الوكالات التجارية والمؤسسات الفينيقية ، ولا تصدق هذه الروايات إلا في جزء منها فقط مثل قبرص وإفريقية الشهالية . فني قبرص أقر الصوريون سيادتهم في كيتيون ، ومنها مدوا سيادتهم إلى أيداليون ، وتماسوس . ولايپثوس ، ولرناكا . وأحاطت مؤسساتهم بالجزيرة من كل طرف كما يحيط الحزام بالشيء ولم تقتصر صفة المؤسسات على أن تكون مستودعا تلبضائع بل كانت سياسية أيضا فإن بعض نقوش القرنين الرابع والثالث ق.م . تشير إلى قيام ملوك فينيقيين في كيتيون وأيداليون إلا أن الصوريين لم ينفردوا وحدهم باستعبار قبرص ، فإن يونان آسيا الصغرى الساحلية استقروا بالجزيرة أيضا حتى كانت أسماء الذين أدوا الجزية الشور في القرن السابع أسماء غير فينيقية .

وكانت ثروة جزيرة قبرص ضخمة لوفرة مافيها من الأحجار الثمينة والمعادن وخاصة النحاس. وقد تغالى أهل الجزيرة فى استغلال غاباتها حتى انقرضت غير أنه ما كان ينقرض شىء إلا حل محله شجر الزيتون والكروم والحبوب. وكلها كانت رصيداً أكبر فى صالح الصادرات.

وفى قيليقيا نجد آثاراً واضحة جداً لمؤسسات الفينيقيين أما فى پمفيليا وليكيا فالآثار أقل وكذلك نزل الفينيقيون فى رودس، وياليزوس، وكاميروس وكانوا يتخذون لأنفسهم رئيساً يلقبونه بلقب فالاس . وظلوا كذلك إلى أن انتهى احتلالهم هذه النواحى عندما نافسهم الكاريون واليونان . وكذلك نزل الفينيقيون فى جزيرة كريت وجزر الإسپوارد والكيكلاد (وهى جزر الارخبيل) على قول توسيديد (١) . والراجح أنهم ظلوا فى هذه النواحى ولم يتجاوزوا الدردنيل .

وإذا كانت البلاد التي ينزلها الفينيقيون ذوات حكومات قادرة على حماية نفسها فإن ملاحى فينيقية الشجعان لا يؤسسون فى هده الحالة مستعمرة حقيقية ، بل يكتفون بمجرد وكالات تجارية وبشراء حق حرية التجارة. وكذلك كان حالهم بمصر ، فإنهم استقروا عند مصبى الدلتا وفى ممفيس خاصة حيث اتخذوا لانفسهم حياً خاصا سمى ، معسكر الصوريين ، وكانوا يعبدون فيه عشتارت فى معبد بنوه لانفسهم على قول هيرودوت فى إبان حروب طروادة تقريبا (١١٩٠) .

ولم يقف تقدم الفينيقيين عند هذا الحد. فإنهم نزلوا أيضاً في صقلية واتخذوها محطة ينتفعون بها في أسفارهم الخطيرة إلى أعمدة هرقليس وقد نزلوا خاصة في پانورموس ( بالرمو ) وسولئيس ( سولونت ) وفي موتيا. ومواضع هذه المدن الثلاث الصقلية مواضع اختاروها في عناية بالغة مسترشدين بما يجدون فيها من المنافع. وكانت پانورموس في بطن أحد الخلجان، وسولئيس عند أحد الرءوس، وموتيا على جزيرة في بطن الخليج الواقع شمال رأس ليليبيه.

أما مالطة وجولوس(أوجوزو Gozzo) فهى جزر واقعة فى عرضالبحر صالحة للأساطيل لتكون مرافئ ارتفاق عند المرور من شرقى البحر الابيض

<sup>. :: \ (\)</sup> 

إلى غربيه . ويقول ديودور: إن الفينيقيين استقروا بهاتين الجزير تين. وكذلك نزلوا فى جنوب سردنيا وفى جزيرة إفيسا . واتخذوها كمحطات لهم فى طريقهم إلى مؤسساتهم الأسبانية .

أما فى أسبانيا فنى عصر ليس من الممكن تحديده (حول القرن الثانى عشر كا يقول فيليو پاتركولوس أو على الأرجح حول القرن الثامن والتاسع): حوال الفينيقيون بالتدريج وكالاتهم التجارية فى جادير أو جاديس (المسماة



( شکل ۱۰ ) حائط بالحجر العادی

اليوم قادس ) قرب مصب الوادى الكبير، وجعلوها مستعمرات. وكانوا يحصلون من هناك على الفضة المتوفرة في أسبانيا . ومن جادير كانت السفن تخرج لاستجلاب القصدير فتبلغ الشاطىء الشمالي الغربي الأسباني ، وقد تصل الى جزائر كاسيتيريد ( وهي جزائر

سيللي). وكل هذه البلاد الأسبانية كانت تسمى عند الفينيقيين بلاد ترشيش.

ويقابل هذه التسمية عند اليونان ترتيسوس . وهذه التسمية بنرشيش اكتسبت بسبب بعد البلادمعني غامضاً وصارت تعني المغرب الأقصى أو أبعد البلاد التي بلغتها التجارة الفينيقية . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ترشيش هي طرسوس الواقعة في قيليقيا . وهذا الرأى غير متبوع بوجه عام إلا قليلا .

فإذا انتقلنا فى آخر المطاف إلى شاطى، أفريقية الشمالية رأينا نشاط الفينيقين منتشراً على طول الساحل فإن تأسيس قرطاجنة كان في نظر الفينيقيين عامة بدأ مرحلة ميمونة فى سير



( شكل ١١ ) تيجان أعمدة على الأسلوب الفارسي

الاستعبار. فمن قرطاجنة ابتدأت حركة توسع كان من شأنها أن تزيد ارتقاء الوطن الأم وأن تعلو باسمه. ولكنا إذا قصرنا النظر على الشاطىء الفينيق وحده تبينا أن تأسيس قرطاجنة كان بدء اضمحلال بالنسبة للوطن الأم إذ تحول بالتدريج دور الصدارة إلى قرطاجنه على حساب فينيقية.

وهذا الدور لم يكن مجرد دور تجارى فقط بلكان سياسيا أيضا. ونلاحظ أن منافسة اليونان لفينيقية كانت فى حوض البحر الابيض الشرقى أشد بكثير منها فى الحوض الغربى. ويقول توسيديد: إن منافسة اليونان أدت إلى قصر نشاط الفينيقيين فى صقلية على المدن الثلاث التي ذكرناها من قبل. وكان من نتيجة النشاط اليونانى أن تقدم الفوسيون آخر القرن السابع وأول القرن السادس إلى أسبانيا ينازعون من تقدموهم إلى البلاد وخاصة فى إقلم مالقة.

و إلى الفوسيين يرجع تأسيس مسيليا عام ٦٠٠ ق م وهى اليوم مرسيليا. وقد ظلت هذه المؤسسة منافسة قوية للتجارة الفينيقية .

ووضعت قرطاجنة مستعمرات فينيقية الغربية تحت حمايتها، وتولت بذلك الصدارة، وهي صدارة يسوغها البعد عن الوطن الآم وعجزه عن النجدة. ومن ذلك أن المؤرخين مكروب وجوستان يذكران بإيجاز الهجوم الذي تعرض له الفينيقيون في أسبانيا من قبل جيرانهم الآسبانيين. وكانت صور من البعد بحيث تعجز عن النجدة فضلا عن سيرها نحو الاضمحلال. والواقع أن عهد استقلال المدن الفينيقية زال وأعقبه عهد صراع بين الاشوريين والفرس، اضمحلت في أثنائه صور وصيدا، وأصبح نشاطهما بطبيعة الحال محدودا.

وأقدم مستعمرة فينيقية فى أفريقية الشهالية هى على الأرجح مستعمرة أوتيك . وكان المؤسس لها مدينة صورمن غير شك ، أسستها حول عام ١١٠٠ ق. م وكانت أوتيك فى موقع حسن قرب مصب مجردة الحالى . فلما تحول النهر طغى رمله على المدينة . أما مستعمرة هيهو (وهى اليوم بيزرت) فكان لها مرفأ عظيم فى بحيرة بيزرت . أما مستعمرة ليپتيس فكانت المدينة الوحيدة التي اختيرت فى موقع غير مناسب بجوار خليج سيرت . ولم يكن لها مرفأ إلا مصب نهر .

قرطامة: واسم قرطاجنة قارط هادشت باللغة الفينيقية بمعنى المدينة الجديدة وهى تقع فى بطن خليج أو تيكينسيس Sinus Uticensis ( وهو اليوم خليج تونس )، ويحميها من الشرق والغرب رأسان ، و تقع بعض مساحتها على صخرة مشرفة على البحر وقد أشرنا من قبل إلى أسطورة تنسب تأسيس المدينة إلى صوريين قادتهم إليسا بنت الملك متان عندما هربت من طغيان أخيها پيجاليون . ويسمى الرواة إليسا باسم ديدون (اى الهاربة) و لا و ثائق لدينا تسوغ قبول هذه الرواية أو رفضها ، و يبدو مع ذلك أن تأسيس قرطاجنة حول آخر القرنالتاسع (حول ٨١٤) لم يحدث ضد إرادة صور الاننائرى المدينة الجديدة تقف من الوطن الام موقف التابع . فكان يخرج منها فى كل عام وفد لتقديم القرابين فى صور فى معبد ملقارت وكانت هذه القرابين تبلغ فى المبدأ عشر دخل قرطاجنة (١٠٤ ما ١٠٤ ) .

وسارت قرطاجنة على نفس سياسة صور وصيدا الاستعمارية وقد أشرنا





قمة عامود من صيدا وقاعدته

إلى هذه السياسة من قبل ، فأظلت قرطاجنة بحمايتها المستعمرات الفينيقية القديمة وأسست مستعمرات جديدة ، وفى عام ١٥٠ استقر القرطاجنيون فى جزيرة إليسا وهى محطة مهمة على الطريق الموصل بين سردينيا وأسبانيا مارا بحزر البليار ، واحتلوا شواطىء جزيرة مينورقة فى البليار ووجدت قرطاجنة نفسها تنافس اليونان فى كل مكان بحيثأن الحرب نشبت بين الشعبين حول عام ٥٥٠ ، واستطاع السوفيت

ملخوس أن يطرد اليو نانيين من صقلية غير أنه انهزم في سردينيا فعاقبه مو اطنوه

<sup>(</sup>۱) ج. ج لاپیر، ا. بللیجران : قرطاجنة البونیة G. G. Lapeyre, A. Pellegrin (۱) ج. ج لاپیر، ا. بللیجران : قرطاجنة (جزء من المسكتبة التاریخیة التی یعتبر السكتاب الحاضر جزءاً منها ــــ م. هورمییدان ، قرطاجنة من نشر المطابع الجامعیة ۸۰ Hours-Miédan. Carthage.

بالننى من قرطاجنة ، وعندتذ تحول ضد وطنه وحاصر قرطاجنة وأخذها وتولى حكمها ، ثم خلفه ماجون وعلى يديه تدعمت قوة قرطاجنة .

وحول عام ٥٣٥ وقع اشتباك بحرى بين اليونان والاسطول الفينيتي وفي ظل النصر طرد القرطاجنيون اليونان من كورسيكا وأحلوا محلهم حلفاءهم من

أهل إتروريا ، ويحدثنا جوستان أن ملخوس وازدروبال من بعده ثم هملكار بن ماجون شنوا على سردينيا عدة غزوات . وعلى هذا النحو استطاعت قرطاجنة أن تقر مستعمر اتها على الشاطى ، الاسبانى ايضاً .



( شكل ۱۳ ) بلاطة واردة منبيبلوس

وفى عام ٥٠٩ عقدت قرطاجنة

أول حلف مع روما . وذلك بعد طرد الملوك التركوين بعام واحد ، وظل تاريخ قرطاجنة طول القرن الخامس كله يدور حول صراعها الطويل مع صقلية ، وهو صراع انتهى لصالح قرطاجنة .

وفى القرن الشالث ابتدأت الحروب البونية وفى الحرب الأولى منها ( ٢٦٨ — ٢٦٨) انتصر الرومان فى البحر وفشلوا فى أفريقية فانحازوا إلى صقلية وانتصروا بها على أهل قرطاجنة ، وفى عقب هذه الحرب ثار المرتزقة على قرطاجنة فلم تنج منهم ولم تقمع حركتهم إلا بعد عناء كبير فلما نجت من هذا المأزق جاهدت فى سبيل فتح أسبانيا إلا أن الحرب البونية الثانية ( ٢١٩ — ٢٠٢) اندلعت فى أثناء ذلك - وكان هانيبال قائداً مشهوراً بحملاته فى أسبانيا وإيطاليا وإفريقية ، فعبر أسبانيا ومر بغالة ونقل الحرب إلى إيطاليا وانتصر على الرومان فى وقعة كان ( ٢١٦) ولكنه عجز عن استغلال هذا النصر بالتقدم إلى روما ، وفى نفس الوقت انهزم أخوه أزدروبال أمام الرومان وشحذ الرومان جرأتهم ونقلوا الحرب إلى إفريقية ، فاضطر هانيبال إلى العودة وأعقب ذلك صلح كان كارثة على قرطاجنة

ووجد الرومان فرصتهم في أثناء حملة وجهتها قرطاجنة إلى جارتها وهي نوميديا فأعلنوا الحرب مرة ثالثة ، ودامت الحرب هذه المرة ثلاث سنين وانتهت عام ١٤٦ بأخذ قرطاجنة وانتهبت المدينية وخربت تخريبا تاماحتي لم يبق منها شيء قائم ، وحرم للأبد ابتناء مساكن عند موقع المدينة المهدمة ، ومع ذلك فروما نفسها هي التي أسست منازل لحامية جديدة على موقع قرطاجنة بعد هدمها بأربع وعشرين سنة إلا أن تاريخ هذه المدينة الوارثة للمستعمرة الفينيقية يدخل طبعا في تاريخ روما

النظام السياسي في فبنيقية وقرطاجنة : ينحصر مانعرفه عن النظام السياسي الفينيق في شيء قليل. أما في العصور القريبة فلدينا أقوال المؤرخين ، أما قبل ذلك أي في الألف الثاني ق.م. فلا شيء لدينا . إلا أننا بفضل النقوش نستطيع أن منكورٌ لانفسنا فكرة كافية عن سير الحكومات الفينيقية . وهو سير يكاد يكون واحداً في كل تاريخها . ورسائل تل العهارنة تدل على أن ملوك سوريا كانوا يكتبون إلى فرعون باعتبارهم أتباعا . فالعلاقات بين الطرفين علاقات. التابعين للسادة . ومع ذلك فنحن نعلم أن المدنوالبلاد التابعة لفينيقية استقلت بعد ذلك وحكمها ملوك محليون: ملوك يختارون من بعض الاسر المنتسبة إلى أصل مقدس. ويمكن القول على أساس ذلك إنه وجدت أسر حاكمة بمعنى المكلمة . والراجح مع ذلك أن سلطان الملك كان محدوداً بمجلس يسمى مجلس الشيوخ مؤلف من أغنى تجار المدينة . وهذا الأساس، أساس تسويد الاغنياء هو الذي نجده أيضاً في قرطاجنة . وهو أساس ضرورى في جملته لدولة تستخرج مواردها الرئيسية من التجارة . ولدينا من نصوص راس شمرا مايلتي ضوءًا على تجارة المدينة(١) ففيها ذكر وكالات للأقمشة المصبوغة باللون القرمزي ، وذكر أصناف الحرفالمختلفة الموجودة بالمدينة وكان لكل صنف من الحرف رؤساء يديرون أموره ويسمى الواحد منهم «رَبًّا». وعلى هذا الأساس نفسه كان رؤساء القوافل هم أعظم الشخصيات عند أهل تدمر الذين كانوا شعباً

<sup>(</sup>١) مجلة سوريا ، ١٥ ( ١٩٣٤ ) ص١٣٧ ومابعدها .

تجارياً كالفينيقيين . واكتسبت مجالس الشيوخ فى آخر العصر الفينيق سلطة تدكاد تساوى سلطة الملك . وكان فى مقدورهم فى صور أن يتخذوا أى قرار فى غيبة الملك . وكان لهم فى صيدا أن يتخذوا ما يشاءون ضد إرادة الملك () . وكان عدد الاعضاء فى مجلس صيدا مائة عضو () . وفى سفر حزقيال () صدى عاكان من أمر مجلس الشيوخ فى جبل (أو بيبلوس) . ومثل هذا النظام لم يكن ليوجد فى بابل ، ولكنه وجد عندالفرس النازلين بآسيا الصغرى . وفى استطاعتنا افتراض وجوده فى آشور الآن العناصر الغير السامية فيها كانت كبيرة (أ) .

ونحن نعرف أن الجمهورية قامت فى صور فى العصرالبابلى الجديد (أو الثانى) وكان يتولى رياستها قضاة على مثال ما كان فى مملكة إسرائيل قديماً . وكان القضاة يعينون لمدة سنتين ، وكانت العادة أن يتولى الحكم اثنان منهم مرة واحدة.

وتتحدث النقوش عن وجود ربأو رئيس فى صيدا وقبرص وجولوس. وهى جزيرة قريبة من مالطة . ونسنطيع أن ندرك معنى وجود هذا اللقب فى هذه المدن المختلفة على أساس ما عرف فى أوجاريت وما عرف فيا بعد فى تدمر .

أما فى قرطاجنة فقد قامت الجمهورية منذ وقت مبكر . وكانت الحكومة فى يد الإسر الغنية بالبلاد ، وكان السلطان فيها موكولا إلى شخصيتين يختارهما مجلس الشيوخ ويحملون لقب سو فيت (٥) وكانت هذه الوظائف العالية تسند فى الغالب إلى نفس الاسر حتى داخلت هذه الاسر الاطهاع وأصبحت فى كثير مر . للاحيان خطراً يهدد الدولة .

<sup>(</sup>۱) أريان ۲: ۱۹، ۱۹، کانت - کورس ، ٤: ١، ١٥٠

<sup>(</sup>۲) ديودر ۽ ۱۰: ۱، ١٥.

<sup>(</sup>٣) إصحاح ٢٧: ٩

<sup>(</sup>٤) وأما عن أهمية بجالس الشيوخ ف آسيا الصغرى فانظر ج . راديه : ليدياو العالم اليوناني ف أيام المرمناد ، ١٨٩٣ ، ص ٩٠ ، ٩٣ ، ٩٤ .

G. Radet. La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades (٥) استقرت العادة على كتابة سوفيت بتشديد الفاء ، مع أن النطق لايستدى التشديد لأن أصل الكلمة في السامية هو « شوفيت » بغاء مخففة بمعى تاضي .

وبهذه الطريقة استطاع ملخوس مثلا بعد أن حارب دفاعا عن الجهورية أن يحدث فى النظم انقلاباً لصالحه بفضل معونة جنده (القرن السادس) وبهذه الطريقة أيضاً استطاع ماجون من بعده أن ينقل سلطانه إلى ابنه ثم. إلى أحفاده .

وجميع ملوك فينيقية هؤلاء كانوا فى الغالب مستقلين بعضهم عن بعض لا يتحدون إلا لجحابهة غارات المغيرين . وأشهر اتحادات جمعت المدن الفينيقية اتحاد أرواد وصيدا وصور تحت رئاسة صيدا أيام الفرس الاخمينيين achéménides . وكان هذا الاتحاد ملتزماً بإمداد ملك الفرس بثلاثمائة سفينة من نوع يعرف بالتريريم على قول هيرودوت (١) .

ونحن نعلم من رسائل تل العمارنة أن أمراء فينيقية كانوا يستخدمون جماعات من المرتزقة تحت قيادة رؤساء منهم من طراز الكونديتيورى. Condottiere أو رؤساء الجند، وكان مثل هؤلاء الرؤساء سراعا إلى الخيانة جريا وراء صوالحهم . وأمر النورة التي قام بها المرتزقة في قرطاجنة يدلنا على أن المستعمرات سارت على نفس طريقة الوطن الأم .

## الفصيل لنيتاني

## الدىن

فى كل البلاد ذوات الحضارات القديمة مثل مصر وآشور وبابل وفينيقية يكون الدين أساسا للجماعة يتجه إليه تفكيرهم الدائم ويكون الموحى لهم بفنونهم ونظمهم ويكون ما عداه شيئاً إضافياً بحيث لا يمكن أن ينمو عندهم شيء إلا بالتحالف مع الدين.

فما هي المعتقدات الدينية لدى الفينيقيين ؟ علينا أن نستنبط عناصر بحثنا ، وأن نعمل على التصوير الكامل لهذه المعتقدات مستعينين بالعهد القديم إو بالنقوش وبما رواه اليونان واللاتين ، لأن الفينيقيين أنفسهم لم يخلفوا لنافما نعرف إلى أيامنا هذه أى إيضاح عن هذا الموضوع .

ونحن نعرف الدين الفينيتي في مرحلتين مختلفتين من تاريخه :

١ ــ صورة للروايات القديمة مسجلة بنصوص راس شمرا .

٢ ــ وصف ما آل إليه هذا الدبن منذ العصر اليوناني الروماني عن طريق
 الكتب المدونة في عصور قريبة منا .

نصوص رأس شمرا — الآلهة والأساطير: أخرجت إلينا حفريات رأس شمرا معلومات جديدة زادت علمنا بالدين الفينيق كما كان خلال الآلف الثانى . ولا شك أنه كان فى هذا التاريخ قد تعرض لتغييرات عميقة طرأت على شكله كما كان فى الآلف الثالث . أما التغيير بعد الآلف الثانى فى العصور القريبة فى كان أعمق بكثير بفعل التأثير اليونانى الذى كان يومئذ شائعاً فى كل مكان .

وعلينا إذن أن نصف حالين من أحوال الدين الفينيق : الحال الأول وهو الاحدث على ضوء ماكتب الكتاب في العصور القريبة ، والحال الآخر وهو الذى ساد فى الآلف الثانى على ضوء ملاحم دينية عظيمة ، كملاحم الرافدين ، خلدت معالم الدين الأساسية . وهى ملاحم جمعت بأمر الملك نقماد (فى منتصف القرن الرابع عشر) . ونستنتج من قراءة نصوص راس شمرا أن رأس مجمع الآلهة هل إيل داجون ويسميه فيلون و دمسقيوس إيل كرونوس. وخصائصه الإشراف على مجارى الأنهار والتنبؤ بالمطر ، وقرينته عشيرات البحر الإشراف على مجارى الأنهار والتنبؤ بالمطر ، وقرينته عشيرات البحر

ويليه بعل والاسم يعنى السيد فهو وصف يعين هنا إلها معيناً هو حدد لدى أهل سوريا (وأداد لدى أهل الرافدين) واسمه مشتق من أصل أخذت عنه الافعال كسر وأرعد وأبرق ، والواقع إنه إله يتولى أمر القمم والعاصفة والرعد والمطر الجالب للخصيب وتذكر بعض أساطير راس شمرا بعل إلها لا معبد له على حين أنه كانت لسائر الآلهة معابد ، شم أذن أيل أبو الآلهة بأن يعالج هذا النسيان . ونستنبط من هذا أن بعل إله أدخله الفينيقيون على آلهم بعد أن استم عندهم بحمع الآلهة . ومثل هذا يلاحظ أيضاً عند أهل الرافدين . وخصائصه والارجح إذن أن بعل إله كلى سابق على العصر الفينيقي . وخصائصه وتصويره على شكل محارب ذى خوذة بمسك بيده صاعقة أمور تجعل هويته نفس هوية الإله الكبير المعروف في سوريا العليا ولدى الحيثيين والحوريين أيضاً . فهو على الجملة إله أسيوى ، ثم إنه ليس شخصية جديدة حتى حين تسميه فلسطين الجنوبية : بعل سافون أو بعل الشمال أو سافون فقط ، وقرينته هي غشيرات (ويجب تمييزها عن عشيرات البحر قرينة إبل أى زوجته) .

ويليه ألييان بن بعل وخصائصه شبيهة تقريبا بخصائص أبيه وهو يتولى المنابع الارضية والانهار وعلى سبيل التوسع يدخل فى مملكته البحر من حيث فيه مصاب الانهار.

فإذا نظرنا إلى بابل للمقارنة فإننا لا نعرف إلا « أداد ، وحيداً فيها إلا أن الواجب أن يتسع مجال المقارنة إلى أبعد من ذلك لأن الدين البابلي ليس

لوحة رقم ٣

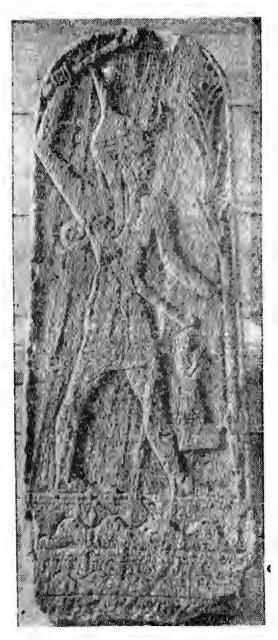

شاهد بعل الصاعقة



قطعة من إفريز (؟) صيدا



سيدة إلشية

إلا تقريبا وتعديلات للدين السومرى للتوفيق بينه وبين العادات السامية (البابلية). ونحن نعلم أن السومريين نسوا منذ وقت مبكر أهمية إله المطـر والقمم مع أنه معروف لدى الأسيويين. وسبب الاهمال أن الخصب في سو مر إنما يأتي من فيضان النهرين . و ليس معنى هذا أن السومريين أهملوا مبدأ الخصب واختصاص بعض الألهه به ، فلديهم ننجرسو إله الفيضان Nin-girsu ، ودموذي Dumzui ، ونين جزيدا Nin-gizzida وشارا إله مدينة أومــًا ، وكلها آلهة زراعية ، إلاأنها تعتبر تعددا في صورة الإلهالا كبر جريا على قاعدة متبعة عند الأسيوبين ، ويوجد إلى جانب الإله الأكبر الاله الابن ، وخصائصه تتداخل ضمن خصائص الإله الأكبر ولهذا احتار فيه رجال الدن بعض الحيرة ، فهو تارة ابن الإله الأكبر والآلهة الكبرى وتارة زوج الإلهة وتارة أخرى ابنها وعشيقها . والإله الأكبر قرين حيوانى هو الثور على حين أن قرين الإله الابن حيوان مننوع الماعز وصورة الإلهالابن المنقوشة علىصخور ياسيلي كايا lasili-Kaia تصوره ممتطيا النمر وهو مطية الآلهة الكبرى . أما فيها عدا ذلك فصورته هي نفس صورة الإله الأكبر إلا أنه أمرد. ونستنتج من كل ما سبق أن بحمع الآلهة الفينيتي في صورته الآولى يضم أيضا آلهة أسيوية أصيلة دخلت في فينيقية وفي سائر آسيا الغربية قبل وصول الساميين .

ثم نجد أنات Anat أخت أليبان وهي محاربة عذرا. لها كل صفات عشتار صاحبة إربل الأشورية ، وهي التي عبدها المصريون عندما فتحوا أرض كنعان. وصوروها بصورة الإلهة أنتا Anta .

ثم نجد عشتارت وهى تبدو كأنها بديلة للأولى مع احتفاظها بوجودها الحناص، ويحدث مثل هذا فى بابل فإن إنين Innin وعشتار ونانايي Nanaï الحناص، ويحدث مثل هذا فى بابل فإن إنين المقريبة باسم أتارآتي A ra'té ومن هذا الاسم جاء اسم أتارجانيس Atargatis ويقابل عشتارت إلهة

<sup>(</sup>١) ف . شيل ، المجلة الأثرية ج ٢٤ (١٩٣٧) ص ٣٨ .

V. Scheil. Revue d' Assyriologie.

يسميها المصريون قطش ويجعلونها فى صورة امرأة عارية مصورة من أمام واقفة على ظهر أسد.

أما خصيم أليبان فأخوه موت Mot ، وله نفس صفات نرجال Nergal البابلي فهو شمس الظهر والمهلك لحكل نبات وإله الجحيم . وكما أن بعل إله الطرفين المتضادين فهو من جهة إله العاصفة التي تحطم وتهدم وهو من جهة أخرى إله المطر الجالب للخصب ، كذلك أليبان فهو إله المنابع والأنهار وهو من جهة منبت الحب وهو من جهة أخرى إله الفيضان الذي يجتاح . أما خصيمه موت فهو ملك الحصاد وفترة ركود الأرض عقب الحصاد . وأليبان (ومصيره متعلق بمصير موت ) لا يجوز له أن يعيش مع موت في مكان واحد . فإذا كان أحدهما على الأرض كان الآخر في الجحيم ، وهما معاً يمثلان تعاقب الفصول . وهذا هو ماصورته أسطورة عشتار وأدونيس . وقد عرف النبظ مثل هذا التضاد : في التضاد بين ديونيزوس دوزاريس . وقد عرف النبط مثل هذا التضاد : في التضاد بين ديونيزوس دوزاريس . عدو الخر (۲) .

وأسطورة الربيع والشتاء المعروفة مصورة فى أمر بعل وألبيان. وتنقسم الاسطورة إلى أربعة فصول هى: موافقة إيل على بناء معبد لبعل الذى لم يكن له معبد، ثم اتخاذه المهندس كوسر Kousor (٢) للقيام بالبناء و يعد هذا انتصاراً لبعل ولكنه مع ذلك لا يلبث أن يخلى مكان لموت وأن ينزل إلى الجحيم وأخته أنات تبكيه، ثم يأتى وقت الحصاد والقربان إلى موت فيقطع باعتباره سنبلة ثم يذرى باعتباره حبة ثم يخبز ويؤكل. ثم يجىء بعث ألبيان ولكنه قبل أن يعود للظهور يظل مختفياً بعض الوقت حتى تعم الدهشة من تأخره كل هذا التأخير

<sup>(</sup>۱) موت بمعنى الموت عند فيلون البيبلوسى ، وموت « البطل أو المحارب » بحسب قول ديسو في « اكتشافات راس شمرا » ص ١٠٤ .

R. Dussaud, Les Découvertes de Ras-Shamra.

<sup>(</sup>۲) ر . دیسو: اکتشافات راس شمرا س ۱۰۶ .

<sup>(</sup>٣) يستممل الأشوريون فعل قصر بمعنى ربط وحم إذا اتصل الأمر بالخليقة ، راجع قصيدة الخليقة سطر ٦ .

فى إظهار نفسه . فتكلف بالبحث عنه والعوده به إلهة الشمس واسمها شاپاش Shapash (۱) ( والشمس هنا إلهة كماكانت عند الحيثيين ) .

وتتصل طقوس الحصاد الزراعية أيضاً بأسطورة الحكم دانل، وكذلك أيضاً أسطورة ميلاد « الآلهة الظريفة الجيلة ، فهي عبارة عن قصة ميلاد ولدين ثم خمسة آخرين مع التعليمات العادية عن زراعة الحقول ومع الأوامر الخاصة بالحرث ومع الوصية بإحراق الذبائح رجاء إخصاب الحقل . ومثل ذلك أيضاً من حيث الصلة بطقوس الحصاد أنشودة «الإله نيكال Nikal والإلاهات كوشاروت Kosharot (۲) ، ( والأرجح أنها موجهة للإلهة نيكال ) وهي أنشودة تنضمن وصف زواج مقدس بين الأرباب ( hieros gamos ) ويدور كلامها دائما حول طقوس الإخصاب. فالإله القمر واسمه يريه Yarih يطلب يد الإلهه نيكال ويكون القيم على مفاوضات الزواج الإله حرحب Harahb إله الصيف , ويذكر النشيد مهور الخطيبة المختلفة كما يذكر الموازين المعدة لتقدر الهدايا . وليس من الممكن هنا الإسهاب في موضوع هذه الأشعار ونكتني بأن نذكر أنه من الممكن ترتيبها لتكون مجموعات أدوار شعرية لبعل وأنات، ومثل هذا الترتيب قد عمل بالنسبة لمردوخ Marduk وعشتار فى بابل . وثمت خاصية يجب إبرازها وهي كثرة السيات الدالة على الأثر البابلي في هذه الأنشودة ، وخاصية أخرى هي تشابهها في أحيان كثيرة مع القصائد الدينية الحيثية : ومن أمثلة التشابه ذكر الآلهة بنفس الترتيب غير أن أقدم الآلهة في الترتيب أحل محل أصغرهـا كما هو الحـال في الديانتين السومرية والبابلية (وكـذلك في الديانة المصرية).

وتعد قرابين الترسيم التي قدمت لهيكل القدس صدى لما قدم من قرابين عند بناء معبد بعل ، غير أن قرابين بعل ترتفع بأصلها إلى طقوس

<sup>(</sup>۱) شاباش في موضع شمس ويبرر هذا الرسم من ناحية رسم اسم حورابي حوراوي ومن ناحية أخرى ساوسدوكين Saosdoukin وهي تقابل في الإغريقية شمش - شوم - أوكين Shamash-shum-ukin.

<sup>(</sup>۲) مجله سوریا ، ۱۹۳۹ ، ص ۲۰۹ -- ۲۲۸ ، کیروس ه . جوردن : زواج الآلهة Cyrus H' Gordon. A marriage of the Gods,

القرابين البابلية في نفس المناسبات. فعندما يموت بعل ويخرج المنادى لا تبون Latpon ليظهر حزنه فإنه يحاكى أدايا Adapa في نواحها لموت تموز Latpon وجزيدا Gizzida. ونحن حين نذكر قول شاباش الإله موت: ووسينتزع إيل من منزلك مصراعى بابه » بممنى تخريب المنزل أنذكر في نفس الوقت ماكان من أهمية المصراعين باعتبارهما رمز المنزل عند أهل الرافدين ونذكر مصويرهما بما نسميه الرمح المقوس. وكذلك حين نذكر بعث أليبان وبقاءه مختفيا بعض الوقت نذكر أسطورة تليهنو Télépinu وضرورة البحث عنه واختفاءه حتى بعد أن أوقظ (٢)

ومن النصوص السابقة نستنج أن دين الفينيقيين في منتصف الألف الثانى قم قد احتفظ أشد احتفاظ بعناصر دالة على أصوله وعلى أنه فرع من الدين الأسبوى الأول: دين الخصب والإخصاب. ونفسر هذا باحتفاظ فينيقية بالعناصر الآسيوية القديمة السابقة على وجودها. وهنا ألاحظ دون إبداء حكم الترابط بين الأسيويين والإيجيين ومواضع الشبه الكثيرة بين عقائدهما وفنونهما بسبب ما كان للإيجيين في فينيقية الشيالية من نفوذ قوى في كثير من الأحيان وأكثر منذلك أن الدين الفينيقي يؤله نفس الآلهة التي اعتدنا لقاها في سائر العقائد المبنية على مبدأ الخصب، وأن التفاصيل عن مفاهيم هذا الدين وعن طقوسه الزراعية وافرة غير ضنينة. وقد سجل أ. مورية نفس الملاحظة حديثا و نبه إلى أن مثل هذه الطقوس القديمة جدا تتبح لنا للمرة الأولى وأن نثناول بالتحقيق والتفسير ما تقدم به من قبل محبو المقارنات من فروض لمل النفرات. (1)

<sup>(</sup>۱) ج. كونتينو ، المبسط في الآثار الشرقية ، باريس ( أو جست بيكار ) ح ۲ ، ۱۹۳۱ ص ۵۸۸ شكل ۳۹۰ .

<sup>(</sup>۱) ج. كونتينو : حضارات الحيثيين والحورييين والمثيانيين ، الطبعة الثانية ( مابو ١٩٤٨) ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) ش . بيكار يدرز أوجه الشبه بين ديانات ماقبل العصر الهليني ودبانات آسيا في كتاب حديث جداً من المجموعة اسمه « مانا » أو أديات ماقبل العصر الهليني (كريت وميكس ) في دار المطبوعات الجامعية ١٩٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الطقوس الزراعية في الفعرق القديم على ضوء نصوص راس شمرا الحديثة ضمن دراسات=

ويسمح لى هنا أن ألاحظ أنه في حالة دراسة حضارات ذوات وفرة في الآخبار والو ثائق كحضارة مصر و آسيا الغربية فإن الفولكلور لا يضيف إلى كمية الو ثائق و الآثار التي خلفتها تلك الحضارات إلا الشيء القليل. مثال ذلك أننا عندما وجدنا لأول مرة في نصوص راس شمرا ذكرا واضحا لطقوس العبادة الزراعية كانت لدينا من قبل أخبار وافرة عن خواص هذه الآلهة الزراعية مصورة بصورة الحبوب وعما كان يقدم لها من تعبد وكل تلك الإخبار مأخوذة عن الآقدمين أنفسهم بدليل أن مقال موريه الذي ذكرناه آنفا عملي، بذكر عن الآقدمين أنفسهم بدليل أن مقال موريه الذي ذكرناه آنفا عملي، بذكر وبدليل أن الشراح من المؤرخين خلفوا لنا صورة سليمة من هذه العبادات وبدليل أن الشراح من المؤرخين خلفوا لنا صورة سليمة من هذه العبادات لها وبدليل أن الشراح من المؤرخين خلفوا لنا صورة سليمة من هذه العبادات لها وهيمة المحدودة ، والفولكاور لا يعيد صورة الماضي بل بؤيدها فقط .

العلاقات بالعهد القديم: في قصائد رأس شمرا محصول كبير يمكن استخراجه ففيهاوصف العادات والعقائد الكنعانية قبيل الفتح الإسرائيلي تقريبا وأهمية هذا الوصف أنه يمدنا لأول مرة في التاريخ بأخبار ثابتة عن الكنعانيين وكذلك تلقي نصوص رأس شمراً ضوءاً أنصع على بعض أوامر الكتاب لمقدس مثال ذلك تحريم طبخ العنز الصغير بلبن أمه ، وهو تحريم ظلت علته غير مفهومة مع أن شرحه بسيط وهو أنه رد فعل ضد عادة كنعانية صيغتها واطبخ الحمل في اللبن ه(١)

و إذا حللنا نصوص راس شمرا نفسها لاحظنا فيها عدداً من التعبيرات الشعرية التي استعملت في العهد القديم، ووجدنا أيضاً فيها لهجة واحدة متسقة جداً وبحموعة كاملة من الأساطير مترابط بعضها ببعض، وللكنها أساطير من نوع مختلف جداً عن نصوص الكتاب المقدس. وليس هذا الجانب هو الذي تمكن فيه المقارنات وإنما تكون المقارنة في وجود

<sup>=</sup> متفرقة مهداه إلى كايار Capart ، بروكسل ( ١٩٣٥ ) ص ٣١١ — ٣٤٢.

Rituels agraires de l'ancien Orient à la lu miére des nouveux textes de Ras --Shamra.

<sup>(</sup>١) ر . ديسو: اكتشافات رأس شمرا ، ص ١٥٣ .

نفس أسماء الأماك والأشخاص فى نصوص راس شمرا وفى العهد القديم. وعندما ترجم الاستاذ ثيرولو لأول مرة قصائد راس شمرا الدينية وهى عبارة عن الجزء الأهم من لوحات أوجاريت الابجدية ، اقترح الاستاذ ديسو تفسيرات لم يوافقه عليها علماء فقه اللغة المو ثوق بهم مثل الاستاذ ألبريت والاب دى ثو والاساتذة ل جنسبرج ، وبو بحار تنر (۱) وغيرهم . وكانت النقطة التي احتدم حولها الاختلاف : تفسير الاسماء فى النصوص التي تذكر أشخاصاً أو أسماء أماكن واردة فى الكتاب المقدس : مثل تيرح أبو إبراهيم Térah وأشير وزبولون على أنهاء أسماء قبائل ثم قادش والنقب فى جنوب فلسطين وأشدود Ashdod وغيرها .

أما الشراح الذين ذكر ناهم آنفا فاقتر حوا أن تفسر كثير من النصوص التي وردت فيها أسماء الأعلام هذه بتفسيرات متباينة بحسب السياق و ذهبوا إلى أن هذه الأعلام إنما هي أسماء معان وأنه لا موضيح لأسماء الأعلام والأماكن التوراتية.

وأمام آراء على مثل هذا التباين ، وأمام صدورها عن ثقات لاجدال فى علىهم يكون الجزم بشىء مهمة صعبة إذا لم يكن الإنسان نفسه مختصا بالذات . فليتقبل كل واحد حسب ذوقه النقدى الترجمة التى يراها أكثر وحدة على أن يعتبرها ترجمة مؤقتة .

والحير في تأجيل الحكم وإن كان الفرض القائل بأسماء أعلام فرض جذاب يستحق عند بعض العلماء أكبر الترحيب وإذن فا كتشاف نصوص راس شمرا يعد مسألة ذات أهمية خارقة . وفهم هذه النصوص أمر رئيسي لشرح العهد القديم من حيث الأقاليم التي عاش فيها محرروه ومن حيث اللغة التي كتبوا بها . وعندما نزداد علما بلغتهم ونزداد معرفة بمصطلحاتهم سيجد العلماء

<sup>(</sup>١) الحجلة الأدبية الديدية الديدية Theologische Literaturzietung ، ص ١٢ — ه ١ وفي المجلة التواراتية ومجلة المدارس الأمريكية للبحث الشرق » في هذه السنين الأخيرة مناقشات حول هذه النصوص .

أنفسهم من غير شك متفقين على ما يجب استخلاصه من تلك النصوص . وفى انتظار ذلك يجب فيما يبدو أن نلتزم جانب الحذر .

ومما لايخلو من نور أن نقارن النراجم بعضها ببعض وخاصة ما تم فى السنين الأخيرة على يد من ذكرنا آنفا وعلى يد الأساتذة جوتزى ومونتجمرى وجوردون (١٦وغيرهم.

ما كتب فى العصور التاليم: ومن أنفع الأشياء أيضاً ، أن نحلل الديانة الفينيقية فى الصورة التى كانت عليها فى العصور القريبة ، لأننا نلمس بهذا التحليل التغييرات الطارئة على المعتقدات ، فإن الطبيعة الاسيوية التى ميزت الديانة الفينيقية فى عصرها الاول ، قد اتخذت شكلا جديدا مختلفا بتأثير الفلسفة اليونانية ، وظل فى الإمكان مع هذا التغير الطارىء التعرف على الارباب الكبرى .

فيلور, وسانخونياتور Sanohoniaton : وأكثر ما يستشهد به من الكتب كتاب فيلون البيبلوسي الأصل ، وهو كاتب يوناني ولد في فينيقية حول عام٢٤ على قول المؤرخ سويداس ، وتسمى باسم هيرينيوس Herennius وكان حياً أيام هدريان (عام ١١٧) . وهذا السكاتب هو الذي نقل إلينا فكرة الديانة الفينيقية عن خلق العالم . ويقول فيلون نفسه : إنه ترجمها عن كتب سانخونياتون الكاهن الفينيق ، الذي ولد حول القرن الحادي عشر ق م . فنحن نظرياً أمام وثيقة قديمة ذات قيمة ممتازة باعتبارها صادرة عن فينيق نقل روايات كاهن من من كهان العصر القديم ، وكان شأن هذه الوثيقة شأن النظريات الأشورية البابلية التي جمعها كلداني اسمه بيروز ثم ضاعت ولم يبق منها إلا بعض قطع أوردها الكتاب اليونان في كتبهم ، وكذلك ضاعت كتب سايخونياتون بل لم يحدثنا عنه الكتاب اليونان في كتبهم ، وكذلك ضاعت كتب سايخونياتون بل لم يحدثنا عنه أحد قبل أن يترجم عنه فيلون . وظرف سيء آخر : هو أن كتب فيلون أيضاً ضاعت ولم يصلنا عنه إلا بعض قطع أوردها مختلف المؤرخين ، وأكثر ضاعت ولم يسائخ المكنسي ، والذي مؤلاء المؤرخين صيبتاً هو إيزيب الملقب بأبي التاريخ المكنسي ، والذي كتب فيهيد هؤلاء المؤرخين صيبتاً هو إيزيب الملقب بأبي التاريخ المكنسي ، والذي كتب في أو ائل القرن الرابع للميلاد . ويورد إيزيب في كتابه ، التمهيد كتبه في أو ائل القرن الرابع للميلاد . ويورد إيزيب في كتابه ، التهيد

<sup>(</sup>۱) الأدب الشعرى في أو جاريت ' مجلة أرينتاليا ، ۱۲ ( ۱۹۶۳ ) ص ۳۱ — ۷۰ . (۱) الحادث )

للحياة الإنجيلية ، تلك المقتبسات المنسوخة عن سانخونياتون لكى ينقض مافيها من نظريات (١) . ولهذا الوضع تساءل النقاد عن درجة الوثوق التي يجب أن نوليها لمجموع أقواله . فذهب البعض إلى أن إيزيب قد أنشأ هذه القطع ، ولا المجموع أقواله ، فذهب البعض إلى أن إيزيب قد أنشأ هذه القطع ، أو حورها على الأقل ، ليسهل على نفسه رفضها ، وذهب البعض الآخر إلى أن الانتحال لم يكن على يد إيزيب بل يرتفع إلى فيلون أو إلى أن إيزيب إنما جمع روايات فينيقية من روايات العصور القريبة وأخرج منها صورة متكاملة ، وذهب آخرون إلى أن فيلون قد ترجم فعلا عن كاتب فينيق قديم . ومن المستحيل اليوم على أية حال ، إثبات وجود سانخونياتون ، فإنه لا يقطع بوجوده ألا شهادة واحدة هي شهادة فيلون البيبلوسي . ويرد على هذا بأن كتب فيلون تحمل في لغتها اليونانية صدى الروح السامية ، وأن اسم سانخونياتون ، وإن بدا في أول الأمر غريبا ، قد أصبح اسها مضبوطا ، أو ضبطت بعض عناصره على الأقل عن طريق بعض النقوش ، وأنه من الحق لـكل ذلك أن نعترف لفيلون مراجع أخذ عنها .

وها هي ذي الفكرة الفينيقية عن أصل العالم وعن أصل الآلهة:

فى البدء كان كل الوجود عبارة عن الهواء السميك والفضاء، ومنها خرجت الريح وخرجت الشهوة. وهذان بدورهما أخرجا الجبلوكان شكله شكل بيضة. وفى داخل البيضة تكونت المخلوقات وبقيت فى حالة الجنين دون حركة إلى أن انشقت البيضة وقذف الجبل حينتذ بالشمس والقمر والنجوم، أثر الضوء فانفصلت المياه عن السماء.

ولم يكن خلق الإنسان أقل تعقيداً من ذلك. فمن الريح المسهاة كولهيا Kolpia وزوجته المسهاة بآو Baau ، ولد أيون ( أو الحياة ) Aion ، وبروتو جونوس ( أو أول مولود ) . وكان أيون أول من عرف الفواكد الصالحة للأكل ، ثم ولد

<sup>(</sup>١) طبعك . موللر : مقتبسات من المؤرخين اليونانيين ، راجع لاجرائخ : دراسات عن الديانات السامية : Cf. Lagrange : Etudes snr les religione sémitiques من ٢٩٦ --- ٢٠٦ .

فدن من الأولاد ، جنوس ، (أى الجنس) وجنيتا (وهو المؤنث المقابل للمذكر السابق) وهما أول من عبد الشمس . ومن أولادهما ، الضوء والنار واللهب ، وهم الذين اكتشفوا النار . ومن النار ولدت المالقة géants ، وكان أحدهم أول من بني المدن ، وعاش هذا البنتاء مخاصماً لأخيه أوسوؤس Ousôos . الذي كان أول من اتخذ الملابس من جلد الحيوان .

وبنفس الطريقة التي تجعل لـكل إله اسما موافقاً للاختراع للنسوب له ، يذكر فيـلون ستة أزواج من الإخوة اخترعوا : ١ ـ الصيد في البر والبحر . ٢ ـ فن صناعة المعادن والملاحة . ٣ ـ الحرف وخاصة صناعة الآجر . ٤ ـ الزراعة . ٥ ـ القرى وحظائر الماشية السائمة . ٦ ـ القانون والعدل .

ومن القانون والعدل ولد تاأوتوس Taautos مخترع الكتابة ، وأبالسة يعرف الواحد منهم باسم «كبير Cabires ».

أما الآلهة فهم في المبدأ إليون Elioun وبيروت Berouth وهما ولدا أورانوس السماء وجي الأرض ( Ouranos, Gê ) . وولد أورانوس إيل El الرانوس السماء وجي الأرض ( Saitulos ) . وولد أورانوس إيل المحنى الله) وهويته هوية ساتورن عند فيلون ، وهو الذي أسس مدينة جبل بيبلوس . ثم ولد أورانوس أيضاً : بايتولوس Baitulos ( أي بيطل بمعنى بيت الرب ) ، وداجون ، وأطلس ، وزيوس ديماروس ، وينطس Pontos ( بمعنى البحر ) . ثم ولد ديماروس ملقارت إله صور ، ثم يلي ذلك عشتارت الإلهة الكبرى في فينيقية ، ثم ريا Rhea وغيرهما .

ثم إن إيل استمان بإخوته الذكور والإناث وثار على أورانوس السماء، ورزق إيل، وهو أول مولود للسماء: أولاداً أيضاً هم: پرسفيون Perséphone وأثينا وإيروس والموت إلخ. ومن الشطط أن نسير في هذا التعداد إلى أبعد من هذا . والأوجب علينا أن نستغل تلك الإساطير دون أن تصدنا عنها ناحتما الشكلية .

وأول شيء يجب ألا ندهش له : عادة مغرقة فى القدم ، شائعة لدى الأشوريين والبابليين وفى اليونان وعند العبرانيين ، هى عادة افتراض أشخاص معينين على أنهم مخترعوكل ماأنتجه التقدم لتنظيم المادة ، وعادة تسمية هؤلاء

الأشخاص بأسماء الأشياء المخترعة. وعادة أخرى ، مضمونها إدخال المخترعات والقوى الطبيعية الفيزيقية الموجودة تحت حسنا فى شكل شجرة أنساب بعض أفرادها مولود لبعض. والواقع أن هذا الترتيب منهج عملى ، ومجهود محمود فى سبيل الوصول إلى فكرة التبويب ، وهى الفكرة التي لاعلم بدونها ، وهى الرد الحاسم الذي ظفر به الإنسان البدائي عندما حاول التفكير ، ورد به على العامة الجاهلة جهلا مطبقا ، السارية في ظل أفكار غير محدودة ولا منظمة . وهذا التبويب طريقة مريحة ، لاشك أنه أحل فى نفوس الفلاسفة فى الزمن البدائي راحة كبيرة وطمأنينة عظيمة ، ولاشك أن هؤلاء الفلاسفة ، تصوروا أنهم وجدوا حل المسائل التي يتساءل عنهاكل إنسان ، والتي لانستطيع نحن الإجابة عنها في آخر الأمر إلا بالركون إلى الإيمان وإلا بالاعتراف بالعجز .

و تلك الاسماء الأولى ، التي تطلق على الاشياء المخترعة ، أو على القوة الطبيعية المشار إليها بالاسم، أمر معروف لدىكل الشعوب القديمة . فعند العبرانيين :كلمة حواء تعنى الحياة ، وإنوش تعنى الإنسانية ، وتوبالقين ( قين تعنى الحداد ) • وعند الكلدانيين :كلمتا كيتُّو وميشارو تعنيان القانون والعدل. والأمر مثل ذلك لدى الجنس الهند وأوربي ، فعند هيزيود ، وفي الصورة التي رسمها الإغريق لنشأة العالم، يجيء لفظ كرونوس بمعنى الزمن، وإيروس بمعنى الحب، وأورانوس بمعنى السماء، ونكتفي بهذه الأمثلة القليلة. وكذلك أشجار الأنساب التي هي الأساس الأول لفكرة خلق العالم عند اليو نان، توجد أيضاً في التوارة إما على شكل سرد عند الكلام على تطور التقدم البشرى، وإما على شكل شجرة نسب حقيقية، عند الـكلام على تبويب الشعوب البشرية . ولتلك الأنساب أهمية أقل في الدين الاشورى البابلي ، ماعدا ما ذكره بيروز عن خلق العالم . وبيروز كاهن كلدانى عاش آخر القرن الرابع ق . م ، ونحن لانعرفه إلا بما اقتبسه غيره منه . وهذا الوضع الخاص يرجع إما إلى المؤثرات التي تأثر بها عصر بيروز ، وإما إلى تعديلات دخيلة على فكرته الأصلية . أما اللوحات البابلية القديمة التي تذكر خاق العالم فلم تكن سجلت بعد مثل هذا التبويب بل كانت عبارة عن أساطير أبسط من ذلك النرتيب مناقص بعضها بعضاً في كشير من الأحيان .

وهذا كله مما ينير لنا مسألة الترجمة التي عملها فيلون وقيمتها . ونحن نلاحظ وجود تـكرار فيها ، ودليله أن فن البناء ينسب على التعاقب لعدة مخترعين ، وكذلك أمر الصيد والملاحة . ويستنتج من هذا التكرار ، أن أساطير متباينة فيما بينها انصهرت على يد مدرسة كهنو تية أرادت توحيدها وخلق مذهب منها. غير أن تلك المدرسة لم تبلغ ما أرادت بلوغا تاما ، لأن خلق العالم ، ومنشأ الإنسانية ، ومنشأ الآلهة ، ظُلَت قطعاً ثلاثاً متراصة لم يبلغ اتصال بعضها ببعض حد الانصهار في وحدة تامة . و تلمس في الترجمة أيضاً غير التكرار اقتباسات من الأساطير الـكلدانية المصرية ومن الكتاب المقدس. ونلاحظ أن الإسراف في استغلال النسب ، لجعل الأبطال أعلاما على مجرد تطورات في تاريخ الإنسانية ، استغلال يرجع إلى عصور قديمة . فاستغلال النسب قد يكون نادرا لدى الكلدانيين ، وقد لا يميل العبر انيون إلى تطبيقه إلا على مخترعي الفنون ، ولكمنه شائع بالعكس في أوائل ظهور الفلسفة اليونانية . ونتيجة لكلماسبق أنه يصعب عليناً الوثوق بوجود سانخونياتون لا بذاته بلكما تصوره فيلون. ولا نريد أن نجزم باتهام نية المترجم ، بل الأحوط أن نفترض ، أن فيلون إذا كان قد ترجم كتاباً فينيقياً ( ونقرر 'أنه فينيتي هنا على أساس الصبغة السامية التي تستشف من النرجمة) فهذا الكتاب إنماكان من كتب العصور المتأخرة؛ وكان مزيجاً ناقصاً من الإبحاث الفلسفية المتأثرة بروايات عصرها ، والمتأثرة خاصة بنفوذ الفكر اليوناني. ويبدو من المستحيل على أية حال ، أن نقتنع بأن ترجمة فيلون كما رواها إيزيب عبارة عن عرض تام للمذهب الفينيق في خلق العالم إبان القرن الحادي عشر قبل الميلاد(١)، لأن هذا المذهب في صورته هذه ، إذا قورن بما جا. في حفائر رأس شمرا عنه قبل عهد سانخونياتون بثلاثة قرون لوجب افتراض طروء تغييرات لا مكن أن يسوغها هذا الزمن القليل.

<sup>(</sup>١) وقد اشتد الجدل جدا حول مقالة سانخونيا تون عن نشأة العالم ، وقد ذكر الأستاذ ر . ديسو قبل اكتشافات رأس شمرا في كتاب بحم الآلهة الفينيق تحت عنوان مذكرات عن الميثولوجية السورية ٥٠١ س ١٣٦١ — ٥٥١ أنه لا يعتقد أن الوثيقة فينتقية أصيلة . وانظر حول هذا الموضوع فهرس المراجع سوراجم التحفظات التي يبديها الأب لاجرائخ في : دراسات عن الديانات السامية ، يايو ، الطبعة الثانية ص ٣٩٦ وما بعدها .

رمىقوس وموغوس: كان دمسقوس آخر فلاسفة الإفلاطونية الحديثة ، ولد فى دمشق حول ٤٨٠ للميلاد، وأشار فيما كتب إلى عدة مذاهب فينيقية عن خلق العالم، (') فقال: «فى البدء قبل كل شى، وجد كرونوس (الزمن) ويوتوس (الشهوة) وأميكلية (وهذه كلمة سامية مشوهة يمكن أن تعنى الآم جميع المخلوقات). ومن اتحاد الأخيرين جاء الحواء وهو النقاء دون امتزاج بأى مفهوم، ومن اتحادهما جاء أورا، وهو الصورة الأولى الحيوية للمفهوم وتتحدد حركته بالحواء. ومن هذين الاخيرين (الحواء وأورا) ولد أوتوس، وهو فيما أعتقد عبارة عن العقل المدرك.

ويروى دمسقوس مذهبا آخر فى خلق العالم هو مذهب موخوس (٢) . وموخوس مؤلف تاريخ لفينيقية على قول أتينيه (٢) (فى القرنين الثانى والثالث) ، وذكر موخوس وارد أيضا عند استرابو (١٠) . ويقول موخوس إن الآثير والهواء باعتبارهما عنصرين أولين ، ولدا أولوموس الإله المدرك الذى يخرج من نفسه خوسوروس ، ثم البيضة و ويعنون بالبيضة فيما أعتقد العقل المدرك ، أما خوسوروس فهو القدرة المدركة على أساس أنه أول من ميز الطبيعة غير المتمايزة ، اللهم إلا إذا وضعوا بعد العنصرين والقمة ، المسمأة و إينموس ، والموصوقة بالوحدانية ، ووضعوا فى الوسط بينهم الريحين ليبوس ونوتوس ميكون أولوموس بالوحدانية ، ووضعوا فى الوسط بينهم الريحين ليبوس ونوتوس فيكون أولوموس على ذلك ، العقل المدرك ويكون ترتيبه الأول بعد المدرك ، والبيضة هى السماء لأنهم يقولون إن البيضة حين انشقت نصفين أخرجت أورانوس وجي ، وكلاهماعبارة عن أحد النصفين ». وإنما ذكرت النص بحرفه هنا لكى يكون القارىء بنفسه فكرة عن القيمة الحقيقية لأبحاث الفلاسفة القدماء ، وما أشد

<sup>(</sup>۱) مشاكل وحلول خاصة بالعناصر الأولى ، ترجمة ا. ا. شانيية ، باريس ۱۸۹۸ . ٣ تجادات ، ف ١٢٩٠ ج.

۲) نفسه جا، س ۲۰۰۰

<sup>(</sup>٣) الحالمون (ديپتوسوفيست ) ٣: ١٢٥ أ .

<sup>. 78 6 7 : 17 (8)</sup> 

الفرق بين هذه الفكرة ، وبين فكرة الخلق الموسوية . في البد خلق الله السموات والارض ، وهي عبارة من التوراة يليها شرح لها .

مجمع الآلهة ، البعولة (واحده بعل) : الآغلب أن تنقل وثائق العصور القريبة أسماء الآلهة الفينيقية لابذاتها بل باسم الآلهة اليونانية التي تقابلها . وذلك أن اليونان كانوا كلما وجدوا أنفسهم أمام بحمع آلهة شرقية ، عمدوا دائما إلى قياس هوية آلهة هذا المجمع على هوية آلهتهم الخاصة ، ومن المفيد طبعا أن نبحث عن الآسماء الفينيقية لهذه الآلهة فى العصر السابق على العصر اليوناني . وسبيل الوصول إلى هذا الهدف هو نصوص راس شمرا ، ثم دراسة أسماء الأعلام بوجه عام . والغالب فى أسماء الأعلام السامية أن تكون معبدة تكوين اسم العلم ، وهذا بما يمكننا من معرفة أسماء الآلهة القديمة ، ومن معرفة تكوين اسم العلم ، وهذا بما يمكننا من معرفة أسماء الآلهة القديمة ، ومن معرفة طبائعها أحيانا ، ونلاحظ فوق هذا نفس مالوحظ لدى الآشوريين والبابليين ، وهو أن الآلهة ، وإن كانت وفيرة العدد ، فإن بعضها فقط هو الذى يبرز من بينها ، وهؤلاء البارزون هم الآلهة الكبرى المذكورون أيضا فى الروايات التاريخية .

وقد عبدت هذه الآلهة الكبرى فى مختلف الأماكن على نحوما عرف عن بلاد الرافدين ، غير أنه كان لسكل مدينة تعلق بإله خاص حام لا يمنعها من أداء الطاعة لغيره فى نفس الوقت ، والفينيقيون فى العصر الذى ندرسه كانوا يطلقون عليها اسم إيلونيم ، وهو جمع إيل بمعنى إله فى اللغة السامية على أعم إطلاق لهذا المعنى ، كماكانوا يسمونها على الأخص باسم بعاليم ، وهو جمع بعل عندهم ، والمعنى الشائع لهذا اللفظ هو السيد أو المالك ، وكانوا يسمونها أيضاً مِلك ( بمعنى ملك ) أو أدون ( بمعنى السيد ) وقد جرى بعض العلماء على اعتبار بعل إلها معينا ، وهذا خلط يحسن أن يزول . فإن اللفظ يطلق على الآلهة بوجه عام فيا عدا واطلاقه فى نصوص رأس شمرا على الإله الاكبر بعل ، فيقال فيا عدا هذا الإستثناء بعل هذا الإقليم أو ذاك ، مثل بعل صور ، وبعل لبنان بمعنى سيد صور

وسيد لبنان. والصوريون حين كانوا يشيرون إلى إلههم كانوا بلا شك يقولون بعلنا بمعنى سيدنا، والمهم أن هذا الاصطلاح كان يومئذ اسم جنس محتاجا إلى وصف يحدد مدلوله. وكان لفظ بعل من ناحية أخرى يفهم بمعناه العادى أى المالك. وشاهد ذلك أننا نعلم من أثمان القرابين المقدمة للآلهة أن الذى كان يقدمها كان يسمى بعل القرابين بمعنى سيدها أو صاحبها المالك لها.

و نلاحظ أن أغلب الأسماء الربانية ، عبارة عن جمل ، مثل ملقارت بمعنى ملك المدينة . ومن الآلهة من يسمى بسيدنا (أدون فى لغتهم) أو بعل مكان كذا ، أو إيل كذا ، دون أن يدل الاسم على الهوية . وسبب ذلك عرف أساسى فى فلسفة شعوب آسيا الغربية القديمة ، مضمونه أنه لاشىء يوجد إن لم يكن له اسم ، فالتسمية تقتضى وجود الشيء ، و تقتضى اندماج هوية الشيء فى التسمية ، و تسمية شيء نوع من خلقه ، وذكر عمل نوع من إتمامه . فإذا عرف اسم إله ، فذكر اسم الإله استدعاء له . وبما أن قدومه عند استدعائه نوع من الطاعة ، فيتبع ذاك أن يكون فى مقدور الإنسان أن يتسلط على إله إلى حد ما . والطريقة الكفيلة بتلافى يكون فى مقدور الإنسان أن يتسلط على إله إلى حد ما . والطريقة الكفيلة بتلافى مثل هذا الضرر ، هى إخفاء اسم الإله فى صورة جملة ، و هذا ما عمله الأشوريون والبابليون ، فسمو ا آلهتهم الكبرى بيل Bêl (بمعنى سيد) وبيلت (بمعنى سيدة) ، وعلى هذا جرى العبرانيون أيضا ، فإن اسم الإله عندهم كان لا ينطق به .

وبما أنه كان لأغلب المدن الفينيقية بعولة يقدسونها ، فكل بعل يوصف فى الغالب باسم المسكان الذى يعبد فيه . مثل بعل روش (سيد الرأس ) و بعل آسافون (سيد الشمال ) و بعل شمين (سيد السموات ) و بعل لبنان (سيدلبنان ) و زيوس كاسيوس بمعنى جو بتير الذى يحمى جبل كاسيوس .

وفى بعض الاحيان أيضا ، كما فى المثال التالى ، يشرح وصف الإله بكلام آخر زيادة فى إخفاء الاسم الحقيق :

ملفارت: وملقارت بعل صور واسمه يعنى ﴿ إِلَّهُ المَّدِينَةِ ، وهو معنى لايوضح هوية الإله في شيء ، وكان ملقارت في الأصل إلها قبلياً .

واسمه يذكر ضمن أسماء الآلهة الكبار في عهد معقود بين أسر حدون وملك صور، ويطبقكتــّـاب اليونان هويته على هوية هرقليس، مثل هيرودوت وفيلون

ويوليب ، ومثل النقوش المزدوجة اللغة . وكان يقام عيد كبير سنوى فى صور تكريما لملقارت . ونحن نعلم أن حيرام بنى له معبداً . وكانت صفة هذا الإله الشمسية واضحة جدا فى أول الأمر . أما بعد ذلك فإنه اكتسب ، دون أن يخسر صفاته الأولى ، صفات جديدة أخصها صفة الرب البحرى ، والواقع أن المدن الفينيقية مالت بالتدريج إلى نسبة صفات بحرية إلى آلهتها . فكانت تلك الصفات تضاف إلى الصفات القديمة وإن كانت مغايرة جداً . ومن السهل أن



ندرك أن يحس شعب كالشعب الفينيق متجه بنشاطه إلى البحر ، بالحاجة إلى إشراك آلهمته فى عمله الرئيسى. أ ما جمع اليونان بين هرقليس وملقارت فيشير إلى طبيعة ملقارت الحقيقيـــة ، وهى أنه ابن الإله الأكبر (ويقصدون زيوس) وسنعود إلى ذلك بعد قليل.

وعلى هذا النحو، ولنفس الغايات، عبدت أرواد وعسقلان بعولة كبعل صور، غلبت عليها فى العصور القرية الصفة البحرية.

وكذلك داجون ، أو بعل داجون الملقب بلقب سيتون Siton ، فإنه أكتسب أيضاً فى العصور القريبة الصفات البحرية ، وظلت صفته الأولى ظاهرة فى تاريخ أورانيد (١) . وقد فسر العلماء اسمه تفسيرين : الأول ، يجعل المعنى قريبا من معنى لفظ القمح أو قربان القمح . والثانى ، يقربه من معنى لفظ السمك باللغة السامية ، على أساس اعتبار البعض إياه إلها بحربا ، وهو اعتبار خطأ ، لأن الصفة البحرية غير أصيلة .

وإذا اعتمدنا على الوصف الوارد فى سفر صمويل الأول (٥-٣/٤) خاصا بداجون ، وإذا اعتمدنا أيضاً على المسكوكات اليونانية الرومانية المكتشفة فى أبيدوس ، أدى بنا ذلك إلى تقريب داجون من أوانيس Oannès

أماريشيف أو المضيء، فيقرن في النقوش ذات اللغة المزدوجة، إلى أبولون،

<sup>(</sup>١) لاجرابخ: دراسات إلخ ص ٤٣٢ ، ٤٢٩ .

والراجح أنه الإله المشار إليه باسم أپولون فى عهد هنيبال (پوليب ٧: ٩) ويعرف هذا الإله عند المصريين مقترنا بالإلهه قدشو Qadshû ، وهى من نوع الإلهة عشتارت .

غير أنه لا ينبغي اتخاذ القائمة الزاخرة بأسماء الآلهة دليلا على وجود بحمع آلهة عديدة لدى مختلف شعوب آسيا الغربية . فكشير من الارباب يرجع إلى رب واحد اختلفت اسماؤه فقط، بسبب الأماكن المختلفة التي عبد فيها. وتفس الملاحظة تصدق أيضاً بالنسبة للآلهة الأجنبية التي أدخلها الفينيقيون في مجمع آ لهتهم ، وكان من عادة كل مدينة أن تعبد إلى جانب معبو دها الأصلي أرباباً أخرى فينيقيةُ وأرباباً أخرى أجنبية ، أخصها أرباب بلاد النهرين ومصر واليونان . وكان إدخال تلك الآلهة يتم إما بالإقناع ، و إما بالاحتياط ، و إما بغية استصلاحها . إشمور. : وكان المدبر لامر صيدا إله آخر هو الإله إشمون، ولم يكن يحمل لقب بعل ، وإذا وقع كتاب,اليونان في اختلافات كثيرة عندما قاربوا من بين الآلهة الفينيقية وغيرها ، فإنهم مجمعون على رأى واحد بالنسبة لإشمون ، وهو أن له هوية أسكليبيوس A :kepios . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نعده إله الصحة أو الطب ، وأن ندخله في الأصل في زمرة الآلهة السفلية ، وكان له معبد في صيدا نعرف أطلاله ، غير أن الأطلال وجدت في حالة لا تسمح لنا باستنباط فكرة عن العبادة التي كانت تخصص له . والمرجح على أية حال أن عبادته لم تكن مما يتلاءم مع الموت ، بدليل أننا لم نجد إلى الآن قبوراً قديمة في الجوار القديم لمعبد إشمون ، بينها القبوركثيرة في كل موضع فيريف صيدا .

واشتقاق الاسم غير معروف على وجه اليقين. ويرى الاستاذ ليدزبارسكى Lidzbarski أنه صيغة مشتقة من شيم بمعنى الاسم الاعظم، وشيم من الالقاب الربانية التي بطلت عندما ظهر لقب إشمون. فيكون لفظ إشمون أيضاً مجرد وصف كمعظم الاوصاف التي تطلق على البعولة الاخرى (١).

وتلقيب هذه الآلهة نفسها بلقب . المولى والسيد ، وصفتها الشمسية المقدسة

<sup>(</sup>١) دائرة معارف الدين والأخلاق ج ٩ ، ص ٨٩٢ .

(مثل ملقارت وريشيف) المنضافة إلى طبيعتها الأولى ، هي ألقاب وصفات تنطبق على جوهر محدد ، هو الإله الأعظم الخالق الرمز لكل خلق مستمر ، وبمثل هذه الصفات ، قرنت بعض الآلهة الشرقية بالإله زيوس اليوناني . وكدلك تقابل طبيعة إشمون الأولى شخصية (إله الفداء) المسمى داجون ، باعتبار إشمون في الأصل ربا مانحاً للحياة ، ومنح الحياة خاصية متضمنة أيضاً في الطبيعة الشمسية التي اكتسبها إشمون بجانب طبيعته الأولى .

عشنارت: أما مدينتا الشمال السكبريان فى فينيقية ، فكانتا تعبدان على الآخص بعولات لا بعولة ، واللفظ صيغة مؤنثة من البعل ، ومعناه هو السيدة أو المولاة . كان لبيروت بعلة بيروت أو مولاة بيروت ، وأخبارنا عنها قليلة ، غير أننا نعرف من شعر نونوس Nonnus (١) فى القرن الخامس للميلاد ، أن أدونيس حاول الاستيلاء على حورية ( Nymphe ) بيروت وبعلتها فعجز وغلبه عليها إله يحرى ، وكذلك كان لمدينة جبل بعلة هى سيدة جبل أو عشتارت .

وأصح رسم انطق الاسم فيما نرى هو عشترت ، ويُـوّكده رسمه في رسائل تل العبارنة ، أما رسمه في النقوش اليونانية فهو أشتارتيه . أما الرسم الشائع عشتارت فلا أساس له . ونحن نعرف أن اللغة العبرية كانت تقتصر على رسم السواكن و يعرف النطق بالسماع ، ثم حاولت مدرسة ربانية يهودية في القرن السادس للميلاد ، هي مدرسة المستوريين Massorètes أن تتلافي هذا النقص في الكتابة ، دون أن تمس حروف الكتاب المقدس ، فرسمت الحركات فوق السواكن وتحتها ، بو اسطة نظام في النقط متفق عليه . ومع ذلك فإن النقل أحدث في أسماء الأعلام تغييرات كثيرة ، والتغييرات أخطر بالنسبة الأسماء الأرباب لأن المسوريين شاموا أن يرسموا إلى جانب الأرباب الوثنية البغيضة إلى قلوبهم المؤمنة ، حرفين : هما الواو والياء من الكلمة العبرية بوشيت بمعني اللعنة . وعلى المنطقوا بالاسم الوثني إذا قرأوا ، بل يعرفون من وجود الواو والياء أنه يجب عليهم إبدال الاسم الوثني بلفظ « بوشيت » .

<sup>(</sup>١) الديونيزيات : ٤١ ، ٣٤ .

وعشتارت ترمز إلى الخصب على الصورة المألوفة فى كل آسيا الفربية ، فهى إلى الله الأمومة والحصب والإلهة الآم . وانضاف إلى صفاتها هذه فى أشور وبابل ، صفة إلهة المعارك ، غير أنهم لم يخلطوا قط بين هذين النوعين من النسفات ، بل اعتبروهما مظهرين مقدسين واضحى المعالم مختلفين فى الصورة ، على حين كان المظهر الأول وحده هو السائد فى فينيقية . وتشهد بوجود عبادة عشتارت نقوش عديدة ، وهى تعرف عند اليونان تحت اسم أفروديت ، غير أن طبيعتها كانت من المرونة بحيث اتخذت أشكالا أخرى ، فهى ريا Rhea غير أن طبيعتها كانت من المرونة بحيث اتخذت أشكالا أخرى ، فهى ريا وسيان فى فيسلم عن الآلهة فى سوريا الكبرى التى يحدثنا عنها الكانب لوسيان فى فيسلم عن الآلهة فى سوريا .

وأضرب صفحا عن عدد كبير من الآلهة المغمورة فى مجمع الآلهة الفينيق لانعرفها إلا بورود أسمائها فى النقوش. ونكرر أن الآلهة التى ذكر ناها ، على أما أرباب لإحدى المدن أو للآخرى ، لم تكن الآلهة الوحيدة المعبودة دون غيرها ، مثال ذلك الآلهة عشتارت ، فإنها كانت فى صيدا معبودة إلى جانب إشمون ، وإن كانت التوراة (١) تذكرها على أنها إلهة « الصيدونيين » وتذكر أن ماوك المدينة وملكاتها كانوا كهانا لها .

وعشتارت ذات المنزلة الواهنة فى مدينة صيدا ذات سيادة كاملة فى ريفها، ودليل ذلك أننا لانزال نرى فى مغدوشة Maghdoushé ،قرب صيدا ،كهوفا كانت مخصصة لعبادتها .

أدونيس : وأدونيس رب تتصل عبادته بعبادة عشتارت بو ثيق الصلة ، وهو إله يصور في هيئة شاب قتله خنزس وحشى كان يصيده ، فتنزل عشيقته عشتارت إلى طبقات الجحيم لتنتزعه من الموت .

ونص قصة أدونيس ، وهو مماكتبه پنيازيس Panyasis (في النصف الأول من القرن الخامس ق م) يعتبر أقدم نص يوناني وصل إلينا عن القصة . وقد ولد أدونيس من شجرة تحولت أمه إلى صورتها . فلما ولد التقطته ڤينوس وعهدت به إلى پروزرپين ، فاحتجزته عندها ورفضت رده ، واستدعى الأمر تدخل

<sup>(</sup>١) سفر الملوك الأول: ٩: ٥ ، ٣٣ ، الملوك الثاني ٢٣ : ١٣ .

چوبيتر، والأشهر في الرواية ، أن يموت أدونيس وأن ينزل إلى الجحيم ، وترفض بروزر بين رده من الجحيم لامن الحضانة . وإلى هذه القصة الأصلية انضافت فيما بعد أساطير أخرى ، منها أن ثينوس كانت تحب أدونيس و تدرف مصيره المنحوس ، فحاولت صده عن الصيد فلم تفلح ، و مات أدونيس من ضربات الحنزير الوحشى .

وبرغم تباين الروايات إلى هذا الحد ، تبتى بعض نقاط ثابتة لا تتغير باختلاف الروايات ، وهي موت الإله في الصيد ، والنزاع بين فينوس. ويروند يين ، وعودة الإله إلى الأرض.

وأدونيس ، كما يستنبط من ميلاده الخارق ، من أرباب الزراعة ، فهو روح النباتات المعبود فى جميع فينبقية ، وله أعياد سنوية أسمها الأدونيات ، وشخصية أدونيس مع ذلك غامضة إلى حد بعيد ، فليس له ذكر فى أى نص فينيق أو يونانى أو لاتينى من النصوص المكتشفة فى فينيقية ، وليس اسمه سوى صيغة متأغرقة من المكلمة السامية أدون بمعنى السيد ، ولفظ السيد كالبعل اسم عام . ولم تشع التسمية بأدونيس عند غير اليونان . أما العبرية والسريانية فتسمى هذا الإله تموز ، على اسم الإله الرافدى المختص بالحب والإنبات ولا تظهر شخصية أدونيس إلا بفضل ماكتبه دمسقوس (فى القرن الرابع للميلاد) ، ويلحق دمسقوس أسطورة أدونيس بأسطورة أدونيس بأسطورة (١) أسكلبهوس إله بيروت bèryte ، ويقول إن أدونيس وبيس مصريا ولا يونانيا بل فينيقياً ، وأنه يسمى أيسمونوس ويقول إن أدونيس وبرغم تأخر هذا الرواية فإنها تلق بعض الضياء على وشخصية هذا الإله الفينيق ، وتفيد أن أسم أدونيس غطاء فوق اسم إشمون على نحو ما يخنى لقب بعل الاسم الحقيق الذى يسمى به الإله الإعظم .

ثم إن الإله إشمون والأله أسكليپيوس فى مبدأ أمر هما كانا جميعا من الآلهة السفلية التى يمكن أن تقرن إلى أدونيس وكذلك توجد من ناحية أخرى صلة و ثيقة بين عبادتى أدونيس وعشتارت فأدونيس هو الجوهر الذكر أو الخلق والخصب ، وكانت عبادته فى الاصل فى مدينة أفقا فى لبنان ، وإذا جاء الربيع

<sup>(</sup>١) حياة إيزيدور ( Vita Isidori ) ص ٣٠٢.

يمتلى. الإله قوة ثم يموت فى الصيف القائظ (و تترجم ذلك الأسطورة ، فتقول قنله الخنرير الوحشى) لـكى ينبعث مرة أخرى . أما عشتارت Asherte فتقول الإسطورة ، إنهاكانت تندب موت حبيبها أدونيس .

كنا نعرف أدونيس على أنه إله إنبات ورب رئيسي هو والربة عشتارت في فينيفية اليونانية الرومانية ، ونحن الآن نتبين طبيعته الحقيقية في عصر سابق جدا على العصر اليوناني الروماني ، بل نجد الدليل على أن عبادته هو والربة عشتارت عريقة في فينيقية ترجع إلى فجر التاريخ ، فإن بلو تارك فصل لنا أمر الصلة بين أسطورة أوزوريس وبين مدينة بيبلوس ، وردد لوسيان من بعد بلو تارك ذكر هذه الصلة . ونحن نعرف عن طربق الآثار ، أن صلات قديمة جداكانت تربط جبل بيبلوس بمصر ، وندرك ما يوجد من تشابه قريب بين العقائد في البلدين ، ويؤيد ذلك خاتم أسطواني وجده الاستاذ مونتيه (شكل ٢٣) عليه صورة ،صرية الاسلوب لربة بيبلوس ، كما يصورها جيل النصف الثاني من الالف الأول . وكانت يومئذ قد اتخذت سمات إيزيس \_ حاتحور جالسة وعلى رأسها غطاء من قرون البقر وإلى جانبها هاى \_ تاو ، وهو أدونيس مالذات .

وقد اهتدى الأستاذ مو نتيه من ناحية أخرى ، إلى تعريف بلاد غامضة تسمى بلاد نيجا ، أشارت إليها وذكرت إلهها قصة هاى — تاو ، وقرر أن نيجا هى منطقة بيبلوس أول الألف الثالث. وتتفق قصة هاى — تاو ، المتقمص صورة الصنوبر ، فى نقاط كثيرة مع أسطورة أوزوريس وانطواء جسمه فى خشب شجرة أحاطت به من كل ناحية (ص ٤٥) كما تتفق نفس القصة مع أسطورة أدونيس ، على أساس أنه روح الإنبات والنباتات والأشجار خاصة . وهذا التقريب القديم جداً بين أدونيس / إشمون وبين الشجرة (تقريب طبيعى فى بلد ذى غابات ) وتقريب له عند المصريين مثل واضح ، فإن الفرعون فى بلد ذى غابات ) وتقريب له عند المصريين مثل واضح ، فإن الفرعون بى الأول ، يشبه نفسه فى أحد النقوش الجنائزية ، إذا احتواه تابوته الخشبى بالإله هاى — تاو ، رب نيجا . والإشارة هنا إلى إشمون إله بيبلوس بالضبط .

و تطيق هوية تموز على الشجرة أمر غير مؤكد تأكيداً صريحاً بالنسبة لبلاد الرافدين (وإن كان وؤكداً بالنسبة لقرينته نيف حجز يدا) غير أن لدينا أثراً قديماً جداً، هو أسطوانة من عصر أكاد، يخلد فيما نرى، أصداء أسطورة تجعل ميلاد تموز من الشجرة . ونحن نعرف من ناحية أخرى، أن مير الهراه الميرة آشور ، جعلت أباها يتصل بها فى وقت سكره ، فلما أفاق فزع من خطيئته وأراد قتل ابنته ، فتدخلت الإلهة عشتارت (أشتارتيه أو إشتار) وحواتها إلى شجرة هى شجرة المر، فلما مضت تسعة أشهر ، ولدت الشجرة أدونيس ، ولهذا نرى على الاسطوانة فيما أرى ، صورة تموز وعشتارت (أشتارتيه) تتلقاه عند خروجه من الشجرة ، بينها أبو مير"ا يحاول جاهداً أن يهلك الشجرة التي تقمصتها ابنته (۱).

آ رمة قرطام بنة ؛ بعل هموره وتائيت : وآلهة قرطاجنة هم أنفسهم آلهة فينيقية ، لأن صور ، كما نعلم ، كانت الوطن الام بالنسبة لقرطاجنة . وكانت أخص عبادة بها عبادة بعل حمون ، وقد عرف الرومان هذا البعل وشبهوا هويته بهوية كرونوس أو ساتورن . ثم عبادة أشمون ، وقد ذكر ناخصا نصهذا الإله آنفا ، ثم عشتورت ، وكانت تسمى في قرطاجنة باسم تانيت . وعرف الرومان تانيت وطبقوا هويتها على هوية جينون كويليستيس Coelestis ، ومن المهة المرتبة الثانية عندهم أدونيس وشبهه ، الرومان بإلهم مركور ، ثم الإله بس ، وهو قزم مشوه الخلقة شنيع ، نجد له أمثالا في آسيا الغربية ومصر . ومن خصائص بعل حمون أنه إله سماوى ، وهو الوحيد من بحمع الآلهة الفينيقية ، الذي لا يجعل له فيلون اليبلوسي ميلاداً من أم كميلا دسائر المخلوقات الفانية . وكان بإفريقية إله اسمه جوبيتر أمون ، فاختلط الاسمان بالتدريج حتى اتخذ جوبيتر أمون الأفريق شخصية زيوس كويليستيس عن طريق بعل حمون ، واختلطت الخصائص ، مع أن الإسمين في

۳۸، G Contenau : Revue d'assyriologie المجلة الأثرية الحجلة الأثرية المجلة الأثرية المجلة الأثرية المجلة المثرية

الحق لربين مختلفين كما يدل على ذلك هجاء اسمهما الأصلى ، غير أن حروف بعل حمون لم تابث أن نسيت ، وشاع رسم الاسم خطأ باسم بعل أمون (انظر شكل ٢٦) . أما عن تانيت فنحن لانعرف نطق اسمها الحقيق ، لأن الساميين كما نعلم ، لا يكتبون الحركات ، واسمها يرد بحروفه الساكنة فقط ، ويذكر في النقوش أن هذه الإلحة متصلة اتصالا وثبقاً بأحد البعولة ، وتذكر عادة بجملة وصفية هي ، تانيت پنيه بعل ، بمعني ، تانيت تجاه بعل ، والجملة بما اختلف الشراح على معناها ، فهل يجب تفسير العبارة بالمعنى الحرفي والقول بأن المراد هو تانيت مكان فيكون المعنى : تأنيت ربة بنيه بعل ؟ الواقع أن الاتفاق لم ينعقد بعد على مكان فيكون المعنى : تأنيت ربة بنيه بعل ؟ الواقع أن الاتفاق لم ينعقد بعد على شي ، في هذه المسألة .

أصل مجمع الآثرية الفيفيفي: رأينا خصائص البعولة بوجه عام، وعرفنا أن خصائص إشمون/أدونيس وخصائص عشتارت تنطبق على أرباب شأنها الخلق الانتاج والإخصاب. ومن الممكن بعد التحليل رد الآلهة في المجمع الفينيق في العصور القريبة، إلى مبدأين مقدسين، هما التذكير والتأنيت، أو الإله الكبير والإلهة الكبيرة، وأمثالها معروفة في كلآسيا الفربية، والمبدآن يعبدان في جميع أبحاء تلك الإقاليم مع اختلاف يسير في الشكل فتارة يتخذ مبدأ المأنيت شكل إلهة شأنها التكاثر مثل عشتار البابلية أو عشتارت الفينيقية، أو يتخذ مبدأ التأنيث شكل إلهة شأنها الإخصاب مثل أترجاتيس السورية، والإلهة الكبيرة بآسيا الصغرى.

ومبدأ التذكير يتخذ أحيانا صورة رجل ناضج ذى لحية ، بمسكا صاعقة بيده ، ومتخذا الثور لازمة حيوانية . ويكون إله قم وعواصف و مطرمبارك ، ويسمى في سوريا حدد ، وفي بلاد الرافدين أداد ، وفي سوريا العليا وآسيا الصغرى يتشوب . ويتخذ هذا الإله لنصوير مبدأ التذكير شكل شاب صغير مثل أدونيس ، أو شكل الإله المصور في الموكب المشهور المنقوش على صخور ياسيلي كابا قرب بوغاز كوى بآسيا الصغرى .

وليس في رسائل تل العمارنة (وهي ترجع إلى القرن الرابع عشر ق م ، وهي سابقة بألف سنة بالتقريب على الوثائق التي ذكر ناها آنفا ) ليس فيها أسماء أعلام مركبة من اسم بعل ، غير أن بها أسماء كثيرة مركبة من أدو Addu (وأدو صيغة من حداد إله القمم والعواصف السورى ، الذي يقذف الصواعق ويقف قائما فوق ظهر ثور)، فإذا انتقلنا إلى النقوش الفينيقية وجدنا نفس أسما. الاعلام مركبة من لفظ بعل . ولهذا ذهب ف . هوميل (١) إلى رأى تأمد بالدليل في بعض الحالات (٢) إلى أن الصورة الكتابية لاسم أدو في تلك الاسماء الفينيقية يجب أن تنطق بعل . وعلى هذا الأساس أيضاً نعرف من بعض النقوش (٣) أن بعل حران هو الإله القمري المسمى سين . والحاصل أننا نجد من وراء الآلهة الفينيقية بجمع الآلمة القديم الذي ظهر في وبلاد الغرب، (وهي بلاد أمورُّو) و في الرافدين ، وكلها جميعا تعبر عن مبدأ التكاثر والإخصاب ممثلا في عشتار وشبهتها عشتارت ، ثم في تموز الذي ذكر نا أن هويته هويةأدونيس إلهالنباتات ، ثم ممثلًا في أداد وهو إله بسيط للصاعقة والقمم والسماء بوجه عام ، وتلك صفات رشحته فيما بعد للتحول إلى إله أعظم، ونفس ألمبدأ ممثل فىبعولة لبنان وحرمون وصور ألخ ، كما نجده عمثلا في ريشيف إله البرق ثم في داجون وهو رب معروف الخصائص معرفة كافية لأنه ذكر على أنه أب لبعل في الألف الثاني (في نصوص راس شمراء )، ويقابله بعل أرواد . وكل هذه الآخبار المستقاة من النصوص أخبار تدعمها الآثار أيضاً كما سنرى في الفصل التالي. والواقع أن كتاب اليونان حين حاولوا عقد التقابل بين الآلمة لم يخطئوا ، بل إنهم كانوا يقدرون طبائع الآلهة الفينيقية حق قدرها عند مقابلتها بآلهتهم. وبإمكاننا اختبار أدلننا من ناحية أخرى إذا قارنا هذه الآلهة بمجمع الآلهة في آسيا الغربية في الآلف الثاني ، فإننا نجد النقابل تاما ، ونجد في مقابل إله القمم والصواعق والسماء بوجه عام

<sup>(</sup>۱) الروايات الإسرائيلية القديمة المتضمنة في النقوش - A Text Book af North . ٢٢٠ من Semetic Inscriptions

<sup>(</sup>۲) نوتزون : دراسات فی الأشوریات، ج ٤ ، کراسة ۳ ، ۱۹۰۱-۱۹۰۰ ص ۴۱۵ » وراجع المجلة التورانیة ، ۱۹۰۲ ص ۱٤۲ .

<sup>(</sup>٣) النقش الرابع من زنجيرلى .

( بصرف النظر عن الوسطاء الفينيقيين ) آلهة تحمل اسم زيوس ، ونجد فى مقابل الآلهة البحرية آلهة تحمل اسم پوزيدون، وعلى هذا النحو يبدو أن تماثل آلالهة بعضها بعضا أمر مقرر ثابت.

والتعبير عن مبدأ التذكير بمظهرين مختلفين أمر اضطر علماء الدين في آسيا الصغرى إلى التقدم بتبرير لهذا الازدواج في الربوبية . أما الرب ذو الثور فهو عندهم الإله الاكبر زوج الإلهة الكبرى ، أما الإله الشاب فهو الابن وهو عشيق الإلهة أو حبيب الإلهين معافى بعض الاحيان ، والتعدد ظاهرى ناشىء عن تعدد أسماء الآلهة فقط في هذا الدين الفينيق الذي يرجع أصله إلى الديانة الطبيعية المعروفة في آسيا الغربية ، أما فيما بعد حين تنزل أهمية الزراعة إلى المرتبة الثانية في العصور القريبة ، وحين تتركز الاهمية في التجارة البحرية ، فإن آلهة الفينيقيين تضيف إلى نفسها صفات الآلهة المحرية .

فإلى أى أصل رد آلهة فينيقية ؟ إذا نظرنا إلى وجود آلهة بماثلة فى آشور وبابل وسوريا وهى بلاد سامية ، فهل نعتبر آلهة فينيقية آلهة سامية الأصل ؟ وهل العبادة الطبيعية وقف على الساميين ؟ الحقيقة أن العبادة الطبيعية هى عبادة آسيا الصغرى، وهى بلاد لم تصبغها الصبغة السامية إلا قليلا ، بل لم تنعد الصبغة السامية فى آسيا الصغرى إقليم جبل أرجيه Argée ، ويجب أن نذكر أن السومريين ( وهم غير ساميين ) نزلوا بلاد الرافدين قبل أن ينزلها الساميون ، وأن النصوص تشهد شهادة قاطعة أنه فى أيام تلك الحضارة السومرية المرتفعة بأولها إلى ماوراء عام ٠٠٠٤ ق.م، كانت كل المدن القديمة الأولى المعتبرة أمهات بأولها إلى ماوراء عام ٠٠٠٤ ق.م، كانت كل المدن القديمة الأولى المعتبرة أمهات أمياد تعبد مبدأ التكاثر بجردا فى البدأ عن الجنس أو مذكرا ومؤنثا على التناوب ثم محدداً منقسها إلى مبدأ تذكير ومبدأ تأنيث ، فأدونيس له من يقابله فى المور وبابل وهو تموز، وهذا الرسم ليس إلا تحويرا ناشئاً عن نقل اسم هذا الإله من لغة إلى لغة وهو باللغة ، السومرية دموزى بمعنى « الابن الشرعى » ، ولقب بعل يقابله لقب بيل بمعنى السيد ، وهو اللقب الذى تحمله الآلهة البابلية ، وهو بحرد بعل يقابله لقب بيل بمعنى السيد أيضاً . واللفظ سومرى يدخل فى تركيب الأسماء ترجمة للفظ و إن » بمعنى السيد أيضاً . واللفظ سومرى يدخل فى تركيب الأسماء ترجمة للفظ و إن » بمعنى السيد أيضاً . واللفظ سومرى يدخل فى تركيب الأسماء

الإلهية في مجمع الآلهة القديم. فيقال: إن اليل، وإن زو، وإن كى. وتو جد فوق هذا جمل وصفية تخفى الاسم الحقيق الذي يطلق على الإله السومى. وهذه الجمل تفصح في الغالب عن حقيقة الطبيعة المميزة للإله، مثل ونينجيشزيدا، Ningishzida بمعنى سيد الغابة المقدسة، ووشارا، بمعنى الخضرة، ونينهر سبح Ninharsag بعنى سيدة الجبل إلخ. وهذه الخصائص القديمة الأولى التي اختصت بها الآلهة هي التي تدور حولها وتبرزها المراسيم الدينية. أما الخصائص الإضافية فخصائص محدثة اكتسبت بعد ذلك، وكانت هذه الخصائص المكتسبة فلكية أو لا (فتبدو الشمس كالمحيية العظمى) ثم أخلاقية بعد ذلك (آلهة العدل واستقامة الخلق إلخ).

وإلى هذا لا شيء جديد فى مجمع الآلهة الفينيق ، فهو نفس مجمع الآلهة فى آسيا الغربية فيها عدا التغييرات الطارئة التى تقع بالضرورة حين ينتشر دين واحد على رقعة واسعة من الأرض ، وحين تستقل كياناته ويتطور كل منها تطوره الخاص . أما عن الجمل الوصفية التي يراد بها إخفاء اسم الرب : فإنا نعلم من الحاحية أخرى أن أصلها يرجع إلى زمن أقدم من المرحلة السامية فى حضارة آسيا الغربية .

الأشياء المقدسة : وإلى جانب هذه الآلهة الواضحة المحددة توجد أشياء ذات قداسة دون أن تعتبر آلهة بذواتها ، وإنما تقدس بما لها من صلة بالرب ، مثل الجبال والمياه والأشجار المقدسة . وتقديس الجبال أمر تشهد به الروايات التاريخية وأطلال المعابد التي نجدها في الجبال . ويشهد بذلك في بعض الاحيان وجود الكنائس المسيحية بالجبال على أنقاض المعابد الوثنية ، ويشهد بذلك أيضاً النقوش التي تذكر بعل لبنان ، وبعل حرمون ، وبعل كاسيوس أحد الكتل من جبال لبنان ) وهو الذي سمى فيما بعد زيوس كاسيوس . وفي كل هذه الحالات المختلفة ليس المقصود اعتبار الجبال آلهة بل اعتمارها مساكن لها .

وأشهر مثل على المياه المقدسة معبد أفقاً ، الواقع في جبل لبنان عند منبع

نهر إبراهيم الحالى ، المسمى قديماً باسم أدونيس . والنهر ينحدر من الجبل من منابع عديدة ، ويمر فوق شلالات وتتجمع مياهه فى شبه آرين محاط بالصخور حتى يصل إلى مكان المعبد المخصص لعشتارت .

وكان لعشتارت هناك حوض تلقى فيه القرابين المقدمة لها ، فإن قدر قبول القربان غاص فى الماء وإلا طفا ، ويبلغ نهر أدونيس البحر بين ضفاف أخدودية وحشية هائلة المنظر ، وفى بعض فصول السنة تجرف الأمطار فى بجراه طمياً بلون الحديد من تحات سفوح الجبل ، فيصطبغ النهر عند تذ بلون أحمر ثم يؤثر فيه عند المصب اختلاف الكثافة فينعزل منه شريط ملون لا يختلط بما ، البحر إلا بالتدريج ، ويعتقد المؤمنون أن ذلك أثر من دم أدونيس ومعجزة سنوية شأنها شأن موت الإله الشاب وبعثه من حيث الإعجاز ، وقد روى لوسيان (ا) قصة أدونيس بالتفصيل .

مم قال و ونلاحظ أيضاً معجزة أخرى فى إقليم بيبلوس ، ففيه نهر ينبع من جبل لبنان ويصب فى البحر ويطلق عليه اسم أدونيس ، وهو يغير لو نه الطبيعى كل سنة دون انقطاع ويصطبغ بالدم حى مصبه ، ثم يصبغ البحر بصباغ أحر إلى مسافة بعيدة ، وهو بهذا يؤذن أهل الإيمان بزمان حدادهم . ويزعمون أن أدونيس جرح فى هذا الوقت من السنة ، وأن طبيعة النهر تتغير بسبب سيلان دمه مع تيار النهر وبسبب هذا الدم سمى النهر أدونيس ، وتلك هى القصة المصدقة عندهم إلا أن رجلا من بيبلوس يبدو لى أنه أصدق . أخبرنى بسر هذا التغير العجيب وقال لى « هذا الهر يا صديقى وضيفى يمر خلال جبل لبنان ، التغير العجيب وقال لى « هذا الهر يا صديقى وضيفى يمر خلال جبل لبنان ، وهذا الجبل غنى بالتربة الحراء ، وفى هذا الفصل تهب بانتظام رياح عنيفة فتجرف إلى النهر قدرا من التراب القرمزى اللون ، وهذا التراب عنيفة فتجرف إلى النهر باللون الأحمر ، وليس التغيير من الدم كما يؤمن الناس ، هو الذى يصبغ النهر باللون الأحمر ، وليس التغيير من الدم كما يؤمن الناس ، بل من طبيعة النربة . وإذا سلمنا بقوله وإنى أرى مع ذلك فى هذا التوافق المنتظم بين الرياح وتلوين النهر شيئاً خارقاً للعادة ،

<sup>(</sup>١) عن الإلهة سوريا فقرة : ٨ .

وكذلك كان نهر أسكليپيوس يمر بصيدا أمام معبد إشمون وكان يقدس حثل نهر أدونيس .

ويؤمن أهل قرطاجنة بنفس النوع من المعتقدات، وشـاهد ذلك قسم



( شكل ١٥ ) شاهد بيباوس

هنيبال الذى بذله لفيليب المقدوني ، فإنه يتضمن استشهاد آلهة قرطاجنة والشمس والقمر والأرضين والأنهار .

وفكرة النهر من حيث هو رازق الحنير وواهب للإنسان نعها، ومن حيث هو هبة من الله ومسكن له، فكرة لها مثيلاتها فى تشابيه المثيولوجيا اليونانية والرومانية ، حين تمثل لما هذه المثيولوجيا الإنهار فى شكل إلهة أو فى شكل إله متكى على صندوق ينصب منه فيض من الماء .

ويحاط الشجر والنبت أيضاً بمظاهر التقديس على أنها مساكن للأرباب. ونحن نعرف أهمية الغابات المقدسة سواء ما كان منها طبيعياً وما كان مزروعا إلى جوار الممابد، ونعرف أن هذه الغابات من اللوازم التي لا يستغنى عنها في المعابدكا لا يستغنى عن حوض الماء، ومثال ذلك الاحواض التي وجدت في معابد كلديا ومعبد أورشلم.

وفى أفقا اليوم شجرة قائمة قرب مكان الحوض المقدس الذى كان قديماً مخصصاً للقرابين و لا يزال الفلاحون يشدون إلى هذه الشجرة أطرافاً من الثياب ويطلبون منها مطالبهم.

وهناك أقيمت ، لفكرة مضادة ، كنيسة مارونية صغيرة لحماية أشجار الارز الباقية بعد انفراض غابات الأرز القديمة .

بينبل، أشيرا: وننتقل إلى عبادة الصخور ، وهنا يجب أن ننبه إلى تمايز أنواع العباذات، فنحن نفهم بسهولة أن يعبد الناس الماء لنفعه، أو الشجرة على أمها رمن لكل النياتات كالفواكه والحبوب والنياتات الطبية ، ولكنا لا نتبين الفكرة التي حدت بالرجل البدائي إلى أن يتخذ من الصخرة متعبداً ، وإلى أن بجعلها مقرأ لآلهته ومثل هذه الصخور المعبودة تكون في العادة مخروطية ، وتوضع على مذبح ليقف المؤمنون العابدون بين يديها ، وتبكون عادة مشذبة بعض الشيء، وتسمى الواحدة منها وبيتيل وفي اللغة السامية والمعني بيت الرب. وأشهر بيتيل في فينيقية هو الموجود في معبد بيبلوس ، وكان ــــ إذا استدللنا على ِ شكله بعملات العصر الروماني ــ عبارة عن نصب مخروطي مع تشكيل خفيف يمثل الرأس والذراعين ، أو عبارة عن نصب على شكل أقماع السكر . فما سر هذه العبادة التي نجدها في بلاد كنعان (في جذر مثلا بين يافا والقدس) في المصر القديم ، وما سر هذه العبادة التي لاتزال مخلدة في . الحجر الأسود ، بحرم مكة (١) ذهب بعض المؤرخين إلى ضرورة افتراض أصل غامض موغل في القدم، هو الذي أسبغ على هذه الأحجار صفة القداسة . ولعل الناس كانو ا يرجعونها خطأ في الغالب إلى أصل سماوي . وذهب اليعض الآخر إلى أنها تذكر بالحبال واستندوا في ذلك إلى الشكل المخروطي . وذهب فريق ثالث إلى اعتبار الاحجار نوعا من التمثيل التذكيري. وهو أمر جائز في بعض الحالات ، لأن العالم بيترسوجد في ينهور بالرافدين كل الأشكال الوسيطة بين التمثيل التذكيري وشكل البيتيل(٢) ، غير أن هذا ليس إلا جانبا واحداً من جوانب المسألة ، أو هو على حد قول الأب لجرانيج « تفريع خاص عن فكرة أعم، والشيء

<sup>(</sup>١) نعتبر نحن المسادين أنه لا صلة بين عبادة الجاهلية للسكمبة وبين تقديسنا لها واتخاذنا إياها قبلة ، فنحن قد ألغينا صفتها الوثنية (المترجم)

<sup>(</sup>٢) لاجرائح . دراسات عن الديانات السامية ص ١٩٠ .

Lagrange Etudes sur les religions sémitiques.

القائم الثابت على أية حال ، هو احترام الساميين القدماء لهذا الشكل المخروطى ومن الأمثلة عليه مسلة الملك منيشتوسو المحفوظة بمتحف اللوفر وهى عبارة عن هرم مدبب) أو احترامهم لشكل الصخرة بحالها الذى توجد عليه ، ولعل هذا هو شأن الصخرة التى نقشت عليها قوانين حمورانى، وهى صخرة من حجر الديوريت محفوظة فى اللوفر ، وتدل دقة الصنعة على أنه كان فى مقدور الحفار أن يجعل لهذه الصخرة شكلا على أتم ما يكون من الانتظام ، غير أنه لم يحاول ذلك وآثر أن يبقى لها شكلها الذى وجدت عليه ولعلها ، كانت صخرة ذات قداسة حين فكروا فى نقش القوانين عليها .

و تتبح لنا الاكتشافات الحديثة في بيبلوسأن نقرب بين البيتيل والاشيرا. والأشيرا نوع من الاعمدة الصغيرة يتخذ من خشب لأغراض نذرية ويوضع في المعابد. ويرى الاستاذر. ديسو أز، بذكرنا بأن الإله إشمون أدونيس قد يصور على شكل شجرة، وبأن هذه الحقيقة قد نفسر خبراً رواه بلو تارك مضمونه أن أهل بيبلوس كانوا لايزالون في زمنه يقدسون عموداً من الحشب مقاما في المعبد، ويذكرنا نفس هذا العالم المستشرق بالاقتران الدائم بين البيتيل والاشيرا في الديانات الكنعانية، ويستند في ذلك على نصوص العهد القديم وعلى فيلون البيبلوسي، وعلى هذا الاساس تكون صورة عشتارت حتى في العصر الروماني مه البيتيل، ويكون أدونيس ممثلا في المعابد على شكل عمود خشى مقدس (۱).

أراكن العبادة : ومسألة البيتيل تسوقنا إلى وصف أماكن عبادة فينيقية مستقلة عن معابد راس شمرا التي عرضنا لها من قبل . فنقول : كانت أماكن العبادة في الأغلب هنا وعند جميع الكنعانيين هي : «أماكن عالية» أو بعبارة أخرى ساحات في قم الجبال والتلال لها عندهم صفة القداسة ، وعلى هذا النحوكان للمديننين الساحليتين أرواد وجبل ، معابد في الجبل عند بيتوسيسي وأفقا على الترتيب . وقد زار أفقا لوسيان الكاتب فقال : « ورحلت أيضاً

<sup>(</sup>١) بيبلوس وأهل جبل في العهد القديم ، ص ٣٠٨ .

Byblos et les Giblites dans l'Ancien Testament

من بيبلوس بلبنان إلى مسيرة يوم منها، لأنى سمعت أن بها معبداً قديماً لأفروديتو من تأسيس سنيرياس ، ورأيت المعبد ووجدته قديماً حقيقة ، ( الإلهة سوريا ف ٩ ) .

وكانت معابد صيدا قائمة من غير شك على المرتفعات الجبلية المشرفة على المدينة ، وكان معبد إشمون فى وسط المسافة بين قمة التل وقدمه عند مكان مشرف على نهر أسكايهوس الذى يجرى فى قاع الوادى القريب. أما معبد



شكل ( ۱۷ ) قاعدة تمثال نذرية من طرابلس



شـــکل ( ۱۹ ) عثنارت من البرونز

عشتارت فى صيدا فلم يعرف مكانه إلى اليوم بالضبط مع أن لوسيان يؤكد لنا أنه كان حرما كبيراً، ويضيف إلى ذلك أن بعض الفينيقيين كانوا يعتقدون أن هذا المعبد مخصص لأوربا ، ويذكر لوسيان بهذه المناسبة أسطورة أوربا والثور الذى اختطفها (الإلجة سوريا ف ع) وبهذه الاسطورة نفسر عنصراً تصويريا قديما جداً هو رسم الإلحة الكبرى فوق القرين الحيواني للإله الكبير: أي فوق الثور الذي يمثل هذا الإله.

وأهم ما يحويه أى معبد هو سوره المقدس غير المسقوف، وفى مركز الساحة يقام معبد صغير ليكون حرم الربوبية ، أو يقام بيتيل ، أو يقام معبد صغير بداخله بيتيل . وأمام المعبد أو بين يدى البيتيل يوضع مذبح للقرابين . فإذا

الجتمع كل ذلك اكتملت أدوات العبادة . ولا بد للمعبد من ابع أو حوض مقدس ومن غابة مقدسة . و يعد اتخاذ سور مكشوف بدلا من إقامة بناء واسع مسقوف خاصة من خواص المعابد الفينيقية . وعلى هذا الطرز بنى حرم « ربة بيبلوس ، كما تشهد مسكوكات جبل / بيبلوس . ومن خير الامثلة الجيلة على هذا الطراز : أطلال معبد أحدث عهدا أقيم فى بيتوسيسى ( وهى اليوم حصن سليمان ) ليكون حرما لارواد . ومن نفس الطراز أيضاً معبد إشمون فى سيداكما أثبتت ذلك حفائر مكريدى بك ومثل آخر هو معبد أورشليم بساحته الواسعة ثم حرم مكة الحالى ، فكل ذلك مبنى على نفس الطراز (١) .

و يحدثناً تاسيت (٢) أن فسيازيان حين أراد استشارة الكهنة فى جبل الكرمل، لم يجد بالمكان معبدا ولا تماثيل بل وجد فقط مجرد مذبح مقام فى الهواء الطلق. فالراجح إذن أنه قبل اتخاذ الاسوار المقدسة وإقامة معبد بمعنى الكلمة فى ساحة السور كانت كل الادوات التى تتخذ فى أى مرتفع من المرتفعات عبارة عن مجرد حجر أو عن كتلة من الحجر هى المذبح.

وقد وجد الأثريون فى أفريقية الشمالية ، بعين طنجة وبهنشير الرصاص الواقعتين فى جبال جرن الحلفاية ، عدداً من الشواهد لم ينتقل كثير منها من مكانه ، وكانت كلها موضوعة داخلسور مقدس (٣). ونلاحظ كذلك أن اليونان عرفوا الآحرام المكشوفة للسماء . ويعتبر السور المقدس مقراً للإله وملكية لاسبيل إلى مسها ، فهى مكان محرم يتعين على المؤمنين ألا ير تكبوا فيه أى عمل مداخله الدنس .

ولا تعتبر فكرة إقامة البيتيل على مرتفع مشرف فكرة خاصة بالعهد السامى القديم، ونحن نعرف العروش المنحوتة فى الصخور فى الجبال فى آسيا الصغرى وخاصة فى جبال قرا داغ ، ونعلم أن هذه العروش كانت عروش الأرباب. وقد وجد الآثريون أيضاً نوعا من النذور فى السوس يرجع إلى القرن

<sup>(</sup>١) طراز البناء غير مهم فقد أصبح مسجد قرطبة كنيسة ، وأصبحت كنيسة أيا صوفيا مسجدا (٢) تاريخ ، ٢ : ٧٨ -

<sup>(</sup>٣) لاجرائخ: دراسات عن الديانات السامية ، ص ١٨٢٠

النانى عشر ق . م ، هو أقدم ما عرف من أشكال المرتفعات المقدسة ، ولم يكن سكان السوس الأولون ساميين ، وقد وجد الأثريون أيضاً فى معبد الإله شوشيناك اوحة من البرنز مغطاة بكينلة من الجير ، وكانت التغطية من غير شك فى أثناء إحدى الغارات ، وقد نقش على اللوحة بالرسم البارز كل أدوات العبادة الناصة بالمرتفعات المقدسة ، لا ينقصها شىء : فيها الحوض والبيتيل ومذبح الإضاحي والقرابين وصورة اثنين من المؤمنين ، ويُظهر الرسم عند السور المقدس أيضاً عدة أشجار صغيرة يراد بها تمثيل الغابة المقدسة التي لا بدمنها كن العبادة ، وقد كشفت الحفائر عن ساحة معبد جذر فوجدت بها غير البيتيال (جمع بيتيل) بقايا حوض ثم مذبح ، وعلى هذا يجب أن يعتبر تفسير البيتيالات (جمع بيتيل) بقايا حوض ثم مذبح ، وعلى هذا يجب أن يعتبر تفسير لوحة السوس المحفوظة بمتحف اللوفر تفسيراً صادقا .

النواهد وأعمرة القبور: ذكرنا آنفا الصخور المقدسة أو البيتيلات التي تعتبر مساكن الآلهة ، ولاحظنا أنها كانت توضع داخل الساحات المقدسة ، ويجب الآن أن نقرن بها الشواهد وأعمدة القبور ، وهي من الأبنية التذكارية أو النذرية . ومن الأعمدة عمودان يحملان نقشاً مكرراً على كل منهما مزدوج اللغة أفاد في قراءة اللغة الفينيقية ، وسنعود إلى ذكره فيا بعد . وهما مما أقيم هدية لماقارت في مالطة التيكانت إحدى المستعمرات الفينيقية القديمة . وهما من النذور وشأنهما شأن الشواهد الصغيرة التي اكتشف الأثريون حديثاً عدداً كبيراً منها في قرطاجنة . وفي بعض الحالات قد ترسم على الشواهد صورة الرب ، إلا أن ذلك لم يكن عرفاً قديماً جداً .

والأعمدة أو الأساطين التي تزين بها المعابد على نوعين الأول: الأعمدة الكبيرة المقامة عند المداخل، والثانى: أعمدة صغيرة تكون قريبة من المذبح. ومن هذا النوع الأخير عمودان في معبد ملقارت في صور (١)، مصنوعان من مادة ثمينة على قول المؤرخ هيرودوت، معدودان من أبنية النذور لامن.

<sup>(</sup>۱) هیرودوت ، ج ۲ ، ٤٤ .

العناصر المعارية الرئيسية . ومثلهما أيضاً أعمدة برنزية وجدت في معبد جاديس Gades (1) . وقد رأى المؤرخ بوزانياس (1) عمودين عائلين في الحرم اليو ناني الموجود في جبل ليكية ، وهو حرم من أصل فينيتي بحسب ما أثبت قف . بيرار . وقد رأينا أن الاعمدة الصغيرة المسهاة أشيرا Ashera ذوات قيمة تختلف قليلا عن قيمة أعمدة القبور التي ذكرناها آنفا . وكانت تلك الاعمدة تتخذ على الارجح من جذع شجرة أو وتد ، وتوضع قرب المذبح .

وسنصف فى الفصل الخاص بالفن صور الآلهة التي خلفها الفبنيقيون وجعلوها عنواناً على كيفية إدراكهم لآلهتهم حين تخيلوهم فى صورة حية .

الفوام على المعابر: وكان يخصص لمثل هذه المعابد عدد كبير من الكهنة يكلفون بإقامة الشعائر. والكهنة هم الكوهانيم الذين يحمل أولهم لقب رب يمعنى رئيس. وقد ورد فى بعض النصوص (CIS, 3,15) ذكر لامرأة كاهنة. ويدخل العرافون فى عداد الكهنة. ونحن نعرف عدة أنواع من العرافين يتمايزون فيما بينهم بحسب ثيابهم. وفى الإنجيل (٢) ذكر عرافي ملقارت فى صور وما يعتربهم من الوجد أثناء إجاباتهم على الاسئلة. وكان يخصص للمعابد عدد كبير من الخدم: وأولهم الحراس ويقابلهم اللاويون عند العبرانيين، ومنهم أهل الحرف، لان المعبد هيئة لها حياتها المستقلة وشخصيتها التي تتميح لها أن تملك و تدسر دخلها، ومنهم الحلاقون المقدسون المكلفون بحلق شعر من يريد تقديم شعره للآلهة. والراجح أيضاً أن الحلاقين كانوا يقومون بالنتف أو الحلق التام التعبدى اللازم لاداء بعض فروض العبادة. ولدينا رسم لفريضة قص الشعر فى بعض الرسوم المحفورة المكلدانية التي ترجع إلى العصور الأولى، والرسم يصور بعض المؤمنين أو الكهنة وهم ترجع إلى العصور الأولى، والرسم يصور بعض المؤمنين أو الكهنة وهم ترجع إلى العصور الأولى، والرسم يصور بعض المؤمنين أو الكهنة وهم

<sup>(</sup>١) استرابو: ح٣، فص ٥، ف ٥.

<sup>. 4/4 // (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الملوك الأول: اصحاح: ١٨.

يقدمون القرابين للرب وقوفاً أمام المذبح عرايا عرياً تاماً حليقي الشارب و الشعر (١) .

و تعتر الوظائف الكهنوتية وظائف شرفية تظل وقفاً على بعض الأسر ، كما هو الحال عند الإسرائيليين . وقد اكتشف في قرطاجنة شاهد قبر دفن فيه خمسة أجيال من الكهنة وكبار الكهان(٢) .

و ينضاف إلى هيئة الموظفين بالمعابد: رقيق مقدس من الجنسين يقومون بالبغاء المقدس.

> وهـذا النظام الديني يلازم عبادة عشتارت من حيث هي إلهة الإخصاب. ولا نعرف بالضبط كيفية إدارة البغاء ولا سر وجوده ، مع أن التوراة وكـُـتّــاب الكيسة أنكروا أمره في مواضع كثيرة. ولدينــا روايات متضافرة حول هذا الموضوع بحيث لا يمكن أن ينطرق الشك إلى وجود نظام البغاء .



طبيعة الألهة: ماهي الصـفات التي أضفاها الفينيقيون على آلهتهم؟ وماذا كانت صلة الإنسان الأشوريين والساميين يعدّون السادة . وشاهد ذلك تمثال نصني من سرفند

شـکل (۱۸)

الأسماء التي تحلُّوا بها : مثل وبعل، ، و وملك ،، ووأدونا، . ويقترن اسم الآلهة في الغالب بصفة هي . قدوش ، ، ولا يجب تفسير اللفظ بقد يس ، وإنما يجب تفسيره بالمنفرد أو المعتزل. والواقع أن الإله كان كائناً ذا قوة مهولة، وأن الأسماء التي يسمى بها تعد صدى للأفكار الدينية في وقت معين . ويكون اسم العلم عند الفينيقيين مؤلفاً في الغالب من جملة قصيرة تشير إلى علاقة العبد بربه.

<sup>(</sup>١) ل. هيري : كتالوج الآثار الـكلدانية في متحب اللوفر ، ١٩٠٢ ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) لاجرايخ: دراسات عن الديانات السامية ، ص ٤٨٠ .

ويوصف الآلهة بأنهم يرون، ويسمعون، وبأنهم خيرون، خالقون يمنحون الحياة، ويقررون مصير الإنسان، ويرزقونه بالآبناء هبة من عندهم وينظر إلى الرب على أنه المعين، وعلى أنه القاضى الحاكم بين البشر، كما يعد ملجأ يني إلى ظلمه المؤمن. فاسم العلم «شيل بعل ، يعنى: بعل الذي يحميني ولهذا الاسم شبيه مقابل في أسماء الأعلام عند أهل الرافدين، يفيد تصريح المؤمن بأنه «في ظل الله»، بمعنى أنه مستظل بحماه.

وعلى أساس أن الرب سيد فعلاقته بالبشر علاقة السيد بالمولى . وبعض أسهاء الاعلام المعبَّدة تـكون وصفا لحاملها بأنه عبد أو خادم للارباب ، حتى كان بعض المؤمنين يتسمى باسم وكلب الإله فلان، جريا على عادات الـكلدانيين، وكان الأغلب أن يتسموا باسم «موالي، الرب . ومن الأسماء ما يصرح بأن الشخص ابن أو أخ للرب، إلا أن مثل هذه الأسماء أندر هنا مها ف بلاد الرافدين . فني بلاد الرافدين كان الإنسان يعتبر في الأصل و ابنا لله . حقيقة ، غير أن بر الرب بعبده بنقطع كلما خالف المر. القوانين المفروضة . ونحن نعرف ما كان من هذه القوانين عند أهل الرافدين بفضل اللوحات التي تحوى قوائم بالآثام التي يتورط فيها المؤمن: ومنها الإضرار بالجار، والسرقة، والظلم، وإهمال العبادة، والحالات التي يرتكب فيها الإنسان ـ حتى بدون علمه ـ دنسا : كما لو لامس فرداً دنسا أو شيئاً دنسا ، وهذا الاهتمام باللبس معروف. خارج فيذقية كبلاد السامرة مثلا ، وكان لذلك الاقليم إله معبود يعرف باسم بعل ، كان كل داخل إلى معبده 'يعطى ثيابا خاصة ليتجنبوا أن تمس القداسة الربانية ثياب الزائر العادية ، فالثياب لايمكن أن تلبس في الأحوال المعيشية دون أن يلحقها دنس. وإذا وقع الدنس وجب التخلص منه ، وهذا أمر صعب تستبان درجة صعوبته بقدر اعتبارهم لتخلخل الدنس ودرجة نفوذه . أما سلام العبد مع ربه فيتم عن طريق أداء المراسم التطهيرية ، وأكبر هذه المراسم مكانة هو تقديم الإضاحي.

النضحية: وفكرة التضحية فكرة طبيعية . والإله سيد ، فله منا نحن البشر الهدايا والواجبات ، وأن نحاول بلوغ رضاه والحصول على بركاته الطيبة عن طريق التضحية ولا يتصور قبوله للضحايا إلا إذا سلمنا أن الرب يجوز فى حقه أن يأكل ، ومن هنا جاء تقريب المواد الغذائية وبسطها وحرقها فوق المذابح . ومن مراسيمهم أنه إذا أكل المؤمن بنفسه جزءاً من القربان المقدم وقعت مشاركة حقيقية أو Communion بالفرنسية . وقد صورت هذه الفكرة على أختام أسطوانية اكتشفت في سوريا تمثل الرب والعبد يشربان من وعاء واحد بواسطة بوصتين طويلتين . وتوجد حالات معينة واضحة كالات التكفير أو استبراء مريض تصبح الضحية فيها بديلا من الشخص المقدم عنه ، وتبلو الضحية المقدمة صاب الغضب الرباني وتحوله عن المؤمن .

و تتضمن فكرة النصحية معنى أكثر دقة ، هو معنى البذل والفدية من قبل الباذل للضحية ، كما تتضمن معنى السعى لتجديد قوة الرب تجديدا ناشئا عن تجمع قوة الرب وقوة الأضحية أو قوة المادة التى اتخذت قربانا(۱). ولكن المؤرخين غير بجمعين على قبول هذه الفكرة (۱) و والأمثلة كثيرة على أن الناس اعتبروا الأضحية وجبة مقدمة للرب. ومن الأمثلة الفعلية على ذلك ، الوجبات الكبيرة والصغيرة التى كانت تقدم يوميا إلى آلهة إياننا في مدينة « الوركاء ، في العصر السلوق (۱) . وقد روت الإساطير أيضا ، أنه بعد الطوفان البابلي كان الناجي منه إذا قدم للأرباب ضحية اجتذب عبيرها الآلهة وتجمعت «كالذباب كثرة ، فوق الضحية .

ومن حسن حظنا أن لدينا تعريفات بأثمان الإضاحي وجدت في مرسيليا

<sup>(</sup>١) ر : ديسو الأصول الكنعانية للتضحية عند بني إسرائيل :

R. Dussaud. Origines cananéennes du sacrifice israélite

<sup>(</sup>٢) ج ، فوكار : تاربخ الأديان والمنهج المقارن ( باريس ) الفريد پيكار ) ١٩١٢ :

G. Faucart. Histoire des religions et méthode comparative

<sup>.</sup> ١٩٢١ ( ا. ليرو ) ١٩٢١ . الطقوس الأكدية باريس (١. ليرو ) Etudes d'archéologie orientale.

وفى قرطاجنة . وقد أمدتنا هذه التعريفات بأخبار قيمة عن المواد التى تصلح قربانا ، وأولها الثيران ، ثم بحسب الترتيب التنازلى العجول والظباء والكباش والجديان والحملان وصفار الماعز وصفار الظباء والطيور والحبوب وإهراق الزيت أو اللبن أو النبيذ أيضاً . وقد لاحظ الاستاذ كليرمون جانوأن الفينيقيين كانوا يؤثرون فيما يقدمون لرباتهم الإناث مايهراق ، وفيما يقدمون لأربابهم الذكور أضاحى تذبح وتحرق (١٠). ويقترن تقديم الاضاحى فى كثير من الاحيان بإقامة شاهد نذرى إذا كانت الضحية على شىء من العظم بقصد الذكرى . ومثال ذلك الشواهد الصغيرة الكثيرة الني عثر عليها ئى قرطاجنة .

أما التعريفة المعروفة بتعريفة مرسيليا (وهي محفوظة الآن بمتحف تلك المدينة) فقد نقشت حول القرن الثالث ق. م، وفيها تحديد لآى الأجزاء يبق من نصيب القيم على تقديم الضحية وأيها لمقدمها بحسب اختلاف أنواع الحيوانات المقربة، والتعريفة غير كاملة، وبعض مصطلحاتها لايزال غامضاً، غير أن مانعرفه منها على وجه اليقين ذو أهمية كبيرة في دراسة الدين الفينيق (٢): «معمد بعل (سافون).

- تعريفة الواجبات الى حددها القوام على الواجبات فى زمن السادة:
   السوفيت هيلليس ـ بعل بن بو دتانيت بن بو دشمون ، والسوفيت هيلليس بعل
  - « ابن بودشمسون بن هیللیس بعل وزملا<sup>ت</sup>هم :
- عن كل ثور سواء كان أضحية للنكفير ، أو للسلام ، أو للتعظيم ؛
   د مللكنهة عشر قطع من الفضة عن كل رأس ، ولهم في حالة التكفير فوق
   د ذلك من لحيم الضحية من وزن ثلثما ثة . . .
- في أضحية السلام: الأطراف والمفاصل (؟) والجلود والسيقان (؟)
   والأقدام وباقى اللحم تبق لمقدم الضحية

 <sup>(</sup>۱) دراسات فی الآنار الشرقیة: ج۱، ص ه — وصد هذا راحم ر . دیسو ، مجلة سوریا:
 ج۷، (۱۹۲۹) ص ۲۷٤ ه ا .

 <sup>(</sup>۲) جنوعة النقوش السامية ١: ١٠٥ والنس مترجم في لاجرام : دراسات عن الديانات السامية ،
 ص ۲۷٠ .

, أما عن العجل الذي لم يطر له قرن بعد ، أو عن الظباء سواء كانت مضحية للكفارة أو للسلام أو للنعظيم ، فللكهنة خمس قطع من الفضة وعن كل رأس ، ولهم في حالة الكفارة فوق هذا الواجب نصيب من واللحم من وزن مائة وخمسين ... والجلود والسيقان (؟) والاقدام وبقية واللحم تبق لمقدم الضحية .

وعن الكبش أو العنز الآنثى فى ضحية الكفارة أو السلام أو التعظيم، اللكهنة شاقل واحد (= ٦ جرام) من الفضة عن كل رأس « زرّين » « ( مثى زر ) أما فى ضحية السلام فلهم فوق هذا الواجب الأطراف والجلود « والسيقان (؟) والأقدام، وبقية اللحم تبتى لمن يضحى .

ر أما الحُملان أو صغار الماعن أو صغار الظباء ( مثل ماتقدم فيما عدا أجر الكهنة فهو ثلاثة أرباع قطعة من الفضة ) .

أما عن الطيور منزلية أو طيارة (؟) سواء كانتضحية للتعظيم، أو للتطهير
 من الآثام أو للاستشارة ، فللكهنة ثلاثة أرباع قطعة من الفضة عن كل رأس.
 وزرين ، واللحم يبق لمن يقدم الضحية .

أما عن الطيور في حالة استطلاع بوادر الحظ ، أو في حالة الضحية للصيد ،
 أو في حالة تضحية الحيوانات المسمنة . فللكمنة من الفضة عشرة . . . عن .
 د كل رأس إلخ .

 أما عن الإهراق والشحم واللبن ، وعن كل ضحية يقدمها الفرد ويضحيها د للقربان ( لاشيء للكهنة ) » .

وبقية التعريفة فيها كثير من التشويه مانع من القراءة ، ولكنا نتبين. على أية حال أن كل كاهن يتقاضى من الواجبات أكثر مما حددته اللوحة يتعرض للقرامة ·

وللاحظ أننا نقرأ فى لوحتى مرسيليا وقرطاجنة إيل بدل (إيال) بمعنى الظبى الوحشى، فإن كان اختيار الحيوانات الوحشية للتضحية أمراً شاذا لدى العبرانيين فإن الظبى الوحشى يذكر فى نصوص راس شمرا وستنقلها هنا فيما بعد (فى الفصل الخاص باللغة). ونحن نعلم أن الفينيقيين كانوا يقدمون

أيضاً إلى آلهتهم حيو انات وحشية كما قال ج. أ . كوك(١) .

ولم تكن تلك العادات قاصرة على أهل فينيقية ، فإن لدينا شاهدا سومريا يعرف بشاهد النسور محفوظ في متحف اللوثر ( وهو يرجع إلى النصف الأول



الصحايا البشرية: وإلى هذا الحدلاشي. في الأضاحي شكل (١٩) شكل (١٩) الفينيقية يميزها عن أضاحي الساميين بوجه عام . غير شاهد قرطاجي

أنه يجب علينا فوق ذلك أن ننسب إلى الفينيقيين دون جدال عار التضحية البشرية؛ فقد كانت تضحية الطفل البكر عرفا جارياً لدى الكنعانيين في العصر العتيق، وفي حفريات جذر دليل قاطع في هذا الصدد، فقد وجدت بها عطام أطفال في حالة بلاء بَوْن بَوْن بَوْن مودعة في أسس المنازل. واحتفظ الفينيقيون بهذه العادة إلى العصور القريبة حتى روى فيلون أنه كان من عادتهم في حالات الاخطار العامة أن يضحوا بأعز أبنائهم لإبعاد الكوارث عن أنفسهم، أما في الإحوال العادية فإنه كان في الإمكان إحلال حيوان محل الضحية البشرية، وبرروا تلك العادة بمثال كريم رواه لهم علماء الإساطير: وهو أن كرونوس عندما نزل الطاعون ضحى بابنه الوحيد وأحرقه تشريفاً لابيه أورانوس ويروى ديودور شاهداً آخر يصدق بالنسبة لعصر أقرب من العصر السابق: وهو أن أهل قرطاجنة بعد نصرهم على أجاتوكليس عام ٢٠٧ قم ذبحوا أسراهم وهو أن أهل قرطاجنة بعد نصرهم على أجاتوكليس عام ٢٠٧ قم ذبحوا أسراهم

<sup>(</sup>۱) نصوص من النقوش السامية الشمالية أكسفورد ( مطبعة كلارندن ) ۱۹۰۳ ؛ سر، ۱۲۷ وضدذلك ر. ديسو في مجلة سوريا حـ ۷ ( ۱۹۲٦ ) ص ۲۷۶ هـ ۱ خضارة )

فوق المذبح (۱) ولعل هذا الأمر لا يعد تضحية بالضبط بقدر ما يعد اتباعا لعادة تسمى وحيريم ولا التحريم وهي عادة عند بني إسرائيل تقضى بذبح الأسرى الذين يصدر في حقهم حكم النحريم والماعن الأماكن التي وقعت فيها التضحية البشرية فعلا فإن ديو دور روى أمر التضحية بماتي طفل في صقلية (۲) وإذا نظرنا إلى الصلة الوثيقة بين بعل حمون في قرطاجنة وملقارت في صور وإلى أن القدما، أدركوا الصلة بين الإلهين إدراكا واضحاً حينها وصفوهما جميعاً بأنهم ملوك (ويرد أيضاً لفظ ملك على بعض ماوجد من الاختام الاسطوانية) فإننا نستطيع أن نقرر وجود هذه الصلة بعادة التضحية البشرية لهذين الإلهين (۲) ويقرر تيرتوليان أن الناس في عصره كانوا لايزالون يبذلون لهما الضحايا ويقرر تيرتوليان أن الناس في عصره كانوا لايزالون يبذلون لهما الضحايا البشرية سرآ (في القرن الثالث للميلاد) .

وقد أخرج من حفائر كفر الجرة الحديثة ، وهى من المواقع الكنعانية (ص ١٣١): صندوق يحوى عظام أطفال وكان تحت بلاطة عند أساس جزء من الأسوار. والراجح ألا يكون المراد الدفن بل ضحية الـأسيس .

ووجدت فى قرطاجنة (٤) عند موضع معبد تانيت تحت الارض بأربع طبقات على مسافة تتراوح بين ٢,٥٠، ٥، تحت سطح الارض العذراء: صناديق حراء مقسمة تقسيما أفقياً بلون كثمالة النبية ، وبداخلها عظام متحجرة و بقايا عقود وأحجبة . وعلى الصناديق التى وجدت بالطبقة الثالثة نقوش . وفحست العظام فحاً دقيقاً : وكانت النتيجة أن ١٣٪ منها تحوى عظام علان وصغار ماعز، وأن ٨٥٪ تحوى عظام أطفال لم يتجاوزوا الستة الاشهر؛ وهذا هو تقريب الطفل البكر عن طريق الإحراق . وأحد هذه الصناديق محفوظ فى متحف اللوش . وقد درس الاستاذ ديسو نقوشاً بونية من القرن

<sup>70: 4. (1)</sup> 

<sup>12: 4 - (4)</sup> 

<sup>(</sup>۳) جوستان ۱۱: ۱۹، ۲: ۱

<sup>(</sup>٤) إ . فاسيل ، ف . إبكار : النقوش النذرية في معبد تانيت في قرطاجنة .

E. Vassel et F. Icard. Les inscriptions votives du Temple de Tanit à Carthage.

الرابع ق م وجدها الاساتذة إيكار وجييلي فى حرم بمنطقة موانى قرطاجنة (١). فوجد فيها ذكر تضحية الأطفال مع أن النصوص اليونية السابقة على هذا التاريخ لم تحدث لذلك ذكراً. وهذه النقوش منحوتة على شواهد نذرية، ويجب أن تكون قراءتها كما يلى: « قربان الابن الذى نذره فلان ».

ونكاد نجهل كل شيء عن العبادة عند الفينيقيين ، إلا أن معرفتنا بأصول

عبادة ملقارت فى جاديس (٢) وهى من مستعمرات صور تتيح لنا أن نشبه المستعمرة بالأرض الأم دون أن يكون فى هذا تعسف . وعلى هذا النحو نعرف أنه كانت توقد بالحرم نار دائمة ، وأن الكهنة كانوا يلبسون بردا كتانية ، وأنهم كانوا يحلقون رءوسهم .

أما ترتيب الاحتفالات الدينية الفينيقية فلا نتبينه، على حين أننا نعرف بالتفصيل مراسيم الصلو ات البابلية، بفضل الوصف الدقيق الوارد عنها فى النصوص المسمارية. ولنا أن نشبه فينيقية بالبلاد المجاورة على أساس التشابه



( شكل ۲۰ ) الإله بس

فى أدوات المعابد. والعهد القديم، وإن ذكر تسرب الدين الفينيقي إلى إقليمى إسرائيل ويهوذا أيام إيزابيل وعتليا، لم يصف عبادات الفينيقيين لآنها كانت معروفة من غير شك بل كانت موضوع استنكار من الإسرائيليين. ومع ذلك فإن سفر الملوك الأول (سفر ١٩ إصحاح ١٩) يروى أن إيزابيل وآخاب كانا يستخدمان « أنبياء » بالمثات، وأن النبي إلياس كشف خداعهما.

#### الأعياد — الأدونيات :

تمتاز الأعياد الدينية الفينيقية امتيازاً ظاهراً بطقوس الحج، وذلك أن معابد المدن كانت تتخذ في الأغلب في أعالى التلال القريبة. وكان حرم « بعل

 <sup>(</sup>١) عانية وثلاثون نصا پونيا من حرم موانی قرطاجنة — وراجع ج . لاپير : قرطاجنة الپونية ص ٢٤٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) سيليوس إيتاليكوس ٣ : ٢١ ، ٣١ .

مرقد، وهو أحد أحرام بيروت المشهورة، يقع في مكان مشرف على المدينة بدير القلعة. ومن الأعياد العينيقية النموذجية في فخامتها عيد أدونيس، وكان يقام في أفقا صيفاً، ويؤمه الناس من ييبلوس ومن جميع بلاد فينيقية، فتتقدم مواكب الناس نحو جبال لبنان، وتقف مواقف عديدة في الطريق تقابل مراحل الصيد التي نزل فيها أدونيس. وهذا الوصف مستمد من تفسير رينان للرسم المحفور الباقي اليوم عند «غينة، Ghineh الواقعة على مسافة يسيرة من أمقا وهو رسم محفور من النوع الريني يصور الرب وقد هاجمه حيوان وحشي (هو دب) والربة إلى جانبه تنوح عليه.

وقد استأنف الاستاذ سيرج دراسة مجموعة النقوش المحفورة (1) ، ومنها النقش المذكور آنفاً وانتهى إلى أنها من النوع الجنائزى ، وأنها مما يتصل بالمقابر ؛ ويؤيد ذلك أن الروايات التقليدية لا تذكر دباً بل تجعل موت أدونيس من ضربات خنزير وحشى ، وأن المجموعة عبارة عن عدة نقوش محفورة منفرقة جمعت اعتباطاً ثم فسرت على أنها أجزاء من قصة واحدة .

وفى هذه الأعياد التى تخلد ذكرى موت أدونيس تصنع صور الرب من الطين المحروق أو من الشمع و تصف فى مدخل المعبد أو فى شرفاته ، و تقبل النساء و يحطن بصور الآلهة وينحن ويقمن برقصات مشفوعة بالغناء الحزين . وفى هذه المناسبة أيضاً كانت تبذر فى زهريات الفخار البذور السريعة التى تستنبت فى بضعة أيام و تذبل بنفس السرعة من قوة الشمس فى يونيه . وكان ذلك الاستنبات رمزاً يمثل المصير المؤقت الذى نزل بالرب . غير أن بعض السياح لاحظ زهرة الأدونيس ولونها الأحمر فى الربيع فافترض أن الأدونيات كانت تقام فى هذا الفصل من السنة ثم انتهى الرأى بعد ذلك إلى أنها إنما تقام فى فصل الحصاد ، ونحى نعلم من جهة أخرى أن الإمبراطور چوليان حين قصد سوريا فصل الحصاد ، ونحى نعلم من جهة أخرى أن الإمبراطور چوليان حين قصد سوريا رأى هذه الأعياد تقام فى شهرى يونيه ويوليه . ويروى لنا تيوكريت (٢) كيف

<sup>(</sup>١) الصور المحفورة المنسوبة إلى أدونيس حول مدينة بيبلوس ، محلة سوريا ج ٢١ (١٩٤٠). س ١١٣ وما بمدها .

<sup>(</sup>۲) ایدبل ۱۵ والسرقوصیات ، راجع دراسة الاستاذج . جلوتز أعیاد أدونیس أیام بطامیوس الثانی .

كان أهل الإسكندرية يحتفلون بجنازة أدونيس فى القرن الثانى ق . م . وكانوا يعظمون عبادته ويجعلون لعيده عطلة مدتها ثلاثة أيام . وكان اليوم الأول عيداً حقيقياً تقرب فيه قرابين من الجوز والتين والزهور والطيور والولائم . وكان اليوم الثانى يوم حداد مخصص لجنازة الرب . وفى اليوم الثالث يكون فيه بعث الرب وتمثيل مأساته المقدسة .

و تغلب الصفة الجنائزية على هذا العيد فيملاً النواح الميادين العامة ، حتى وي بلو تارك أن الأسطول الآثيني حين خرج في حملة إلى صقلية كان النواح المرتفع في كل مكان بالمدينة بمناسبة الادونيات (١) أمراً أرعبه رعباً شديداً .

فالأدونيات فى جملتها تمثيل لجنازة حقيقية مع عرض الميت والقرابين والأكل المشترك، ويروى تيوكريت حواراً بين امرأتين سكندريتين كانتا مسرعتين لحضور العيد وكيف سارتا إلى مثوى الرب، فإذا الرب مغطى بمهد من الحشائش الحضراء تحوم حوله ملائكة الحب وهو عدد فوق سرير من الفضة مغطى بأقمشة ثمينة، وفينوس واقفة إلى جانبه، والقرابين بقرب السرير منها حدائق من زهر الأدونيس موضوعة فى سلال من فضة. ولا يكاد يدهشنا هذا المظهر الرائع، فهو من إخراج قصر أرسينوى امرأة بطلبيوس فيلادلف، وتيوكريت إنما يصف العيدكما رآه فى قصرها. ويجب أن تقاس عليه الأعياد فى المدن الفينيقية الكبرى ذوات الثراء العظيم وخاصة بيبلوس.

ونحن نعلم أن مثل هـذه العادات فى الاحتفال لها أصولها فى الآداب الأكدية القديمة فى ملحمة البطل أدايا وهى ملحمة تلبس إحدى شخصياتها الحداد على موت تموز. وتموز عند البابليين يقابل أدونيس عند الفينيقيين (٢).

وملخص قصة أدايا أنه فى أثناء عراك كسر جناحى «ريح الجنوب» فغضب لذلك رب السماء آنو ، واستدعى أدايا أمام محكمته وحكم عليه بأداء مهمة خطيرة يتعلق بها مصيره ، إلا أن الإله « إيا » أمده بوسيلة تنجيه ، هى أن يلبس ثوب

<sup>(</sup>۱) ألسيب: Alcib ۱۸

<sup>(</sup>۲) پ . دورم : نصوص دینیة آشوریة بابلیة ، ۱۹۰۷ ( جابلدا ) صور ،م ۸ ، ص ۱۰۸

الحداد، وقال له وإذا صعدت واقتربت من باب وآنو، وجدت عود تموز وجيزيزدا وقوفاً فإذا رأياك سألاك: وأيها البطل لمن تتزيا بهذا الأى أدايا، لمن تلبس ثياب الحداد؟، فأجب: هلك فى بلدنا ربان ولهذا الما تريان؟ ــ من الربان اللذان هلكا فى البلد؟ ــ تموز وجيزيزدا.

وسيتبادلان النظر ويدهشان ولكنهما سيكلمان آنو لكى ير وسيريانك وجه آنو المنير ، . هذان الربان اللذان يقومان بدور الوسي هذه الاسطورة العريقة فى القدم عبارة عن مظهرين لإله الإنبات ، وكان م بموته فى بابل . ثم الفصل المشهور الذى يروى نزول عشتار إلى الجحيم لاسحبيها فإنه يعد دليلا آخر على قدم هذه الاسطورة فى آسيا الغربية .

وعيد آخر كان مشهوراً فى صور: هو عيد ملقارت وكانوا يعتقدو مؤسس المدينة، وأنه هلك فى سبيل الرب بنار أعدت له (ومثيله هرا وبه شبهه اليونان). وفى ذكرى موت هذا الربكانت صورته تحرق فى رسمى. ومن الممكن أن يكون الأصل هو إحراق ضحايا إنسانية بدلا من الصور.

ما وراء العالم: وعلينا الآن أن نجمل فى كلمات قليلة معتقدات الفيه عما وراء العالم. فنقول إنهم كانوا يعتقدون بوجود روح تفارق الجسالموت وتستمر حية حياة بطيئة النطاق لا حركة فيها ولا متعة . واعتقده روح الميت تظل على اتصال وثيق بالجثمان الذى فارقته ، وأن مصيرها منها المصير الذى 'يمنى" به جسد الميت . ولهذا كان من الامور ذات السقصوى أن يحفظ الجشمان من كل ما يمسه ، وتظل الروح تعيش الريفاييم ، أى الضفاف أو الظلال طالما كان الجسم سليماً مودعاً في أو في «منزل الراحة ، أو منزل الابدية كما يسمى الفينيقيون قبورهم ، وحم لهذا على أن يحفظ الجثمان فى تابوت ويوضع التابوت فى أعماق بئر الغور أو فى كهف يتناولون مداخله بالتمويه لكى يضللوا عنه نباشي الة الغور أو فى كهف يتناولون مداخله بالتمويه لكى يضللوا عنه نباشي الة

وحوت النقوش الجنائزية لهذا تصريحات تفيد أن الميت لم يدفن معه كنز ، مع الرجاء منه للأجيال المستقبلة ألا يتعرض لمنزل راحته أحد وألا يطرده منه .

وهذا الاهتمام بأمان القبور ، وترديد كل الشواهد لهذا الاهتمام ، وظهوره بشكل واضح فى حرصهم الشديد على إخفاء المدافن : هو اهتمام له ما يبرره تبريراً تاماً - وكان من عاداتهم السائدة مع ذلك ، إذا ماكان الميت على شيء من علو القدر أن يضعوا معه فى القبر أشياء ذات قيمة . وكان ذلك يستثير نهم النباشين حتى إن نبش المدافن كان من الجرائم العادية المميزة للعصور القديمة (١) وكان هذا الجرم عادة مستمرة فى مصر حتى عجز الفراعنة عن منعه .

وبجوار المقابركانت تقام أعمدة جنائزية لا تعتبر من غير شك بمثابة مقر الميت بل تعتبر تخليداً لذكراه حسب مدلول النقش المحفور عليها .

المرفع: كان الجثبان يوضع في تابوت ، ولم يعرف عندهم قط إحراق الجثبان ، أو لم يعرفوا ذلك على الأقل إلا منذ العصر الذي ظهر فيه التأثير السامى في فينيقية . ومن القبور قبور على شكل أفران كالتي وجدت في كفر الجرة في ضواحي صيدا ويمكن إرجاعها إلى القرن الثامن عشر ق. م . وأحياناً كان الموتى يوضعون في توابيت فوق طبقة من الحصباء وتوضع حولهم أدوات من الحلى والفخار ، ثم صار من عادتهم أن يحنطوا الجثبان إذا كان الميت شخصية ذات قدر وذلك حوالي القرن الخامس ق. م. ولا شك أنهم تأثروا في ذلك بالمصريين ، وكان الفينيقيون يقلدونهم حتى في توابيتهم .

يؤيد ذلك أن الاستاذ مونتيه كشف فى بيبلوس عن كهف فيه عدة قبور ، وفى القبور توابيت ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد . ووجد فى التوابيت تراباً ضارباً إلى السواد يبدو أنه بقايا مواد حافظة للجسم لم تنفع نظراً لرطوبة تلك القبور .

وكذلك جثمان الملك تابنيت : وقد وجد فى صيدا وكان محنطاً إلا أنه وجد فى حالة بَــْينَ بَــْينَ . وفيما يلى نورد النص المنقوش على شاهد القبر ، نورده

<sup>(</sup>١) مجموعة النقوش اليونانية أرقام ٢٦٨٨ ، ٢٦٩٠ ، ٣٦٦ .

كو ثيقة تظهر في أوضح صورة اهتمام الفينيقيين بالحياة فيما ورا. العالم: ــ

رأنا تابنيت ، كاهن عشتارت ملك الصيداويين ، بن اشمونزر كاهن عشتارت ملك الصيداويين ، أنا ثاو جهذا الصندوق ، فأياً من تكون يأيها الإنسان الذي يقع على هذا الصندوق لاتفتح قبرى ولا تقلقنى ، فليس لدينا فضة ولاذهب ولا أى نوع من الزهريات ، بل أنا ثاو مجرداً وحيداً في هذا الصندوق ، فلا تفتح قبرى ولا تقلقنى . فإنذلك أمر منكر عند عشتارت ، فإذا تجاسرت على فتح قبرى وجرؤت على إقلاقي فليأذن الرب بألا يكون لك عقب بين الأحياء تحت الشمس ولا مهد للراحة عند «الريفاييم »(١).

ومن الممكن أن يكون صاحب الشاهد قصد الإشارة إلى وإصعاد» الموتى. وكان الإصعاد أمراً معروفاً عند أهل فلسطين ( مثل إصعاد ظل صمويل على يد عرافة عين دور (٢) و تسميها التوراة صاحبة جان وبالفرنسية (pythonisse )، كاكان الإصعاد معروفا أيضاً في بابل إذ أصعد جلجامش ظل صاحبه أنكيدو (٢)، وسبب هذا الاحتمال أن الفعل و أقلق ، الوارد في نقش تابنيت هو نفس الفعل الذي استعمله صمويل حين ظهر وشكي من أنه قد و أقلق ، ( الآية 10 ).

القيمة الخلفية للمريانة الفيفيقية : والخلاصة أن تصور أهل فينيقية لخلق العالم كما عرضه لنا فيلون عبارة عن صورة لأجزاء بجمعة تتراص فيها سمات مقتبسة من فلسطين وأخرى من بلاد الرافدين . ونجد فى فكرتهم أيضاً بعض نقط شبيهة بأساطير الآديان اليونانية، ويرجع هذا التشابه إلى تأثير الأفكار الشرقية فى تكوين بجموعة الاساطير اليونانية كما يرجع إلى أن مالدينا من مصادر قليل فى تكوين بجموعة الاساطير اليونانية كما يرجع إلى أن مالدينا من مصادر قليل الحظ من القدم نسبياً لا يتجاوز العصر الذى سادت فيه الحضارة اليونانية فى كل فينيقية ، فتأثر تصوير الافكار الدينية الفينيقية بذلك الوضع .

والقيمة الأخلاقية للدين الفينيقي إنما تستخلص من النقوش التذكارية

<sup>(</sup>١) لاجرائخ: دراسات عن الديانات السامية ، ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) سقر صمويل الأول ٢٨.

<sup>(</sup>٣) دورم: نصوص دينية مختارة أشورية بابلبة ، ص ٣١٧ ومابعدها .

فقط، لأننا لا تملك نصوصاً أصرح منها، والصفات والوظائف التي تنسب الآلهة في هذه النصوص دلائل على أن الفينيقيين كانوا ينسبون إلى آلهتهم صفات سامية و بعض النصوص يتمدح بفكرتى العدل والخير ذاتهما، وخاصة نقش بهاوملك ، ملك بيبلوس في العصر الفارسي فإن هذا الملك بعد أن ذكر ما أقام من الأبنية دعا سيدة بيملوس و أن تحيي أيامه وأن تطيل سنى عمره لأنه ملك عادل وأن تجعله مرضياً في عيون الآلهة وعيون شعبه ، وهذا النص وحيد نظراً لندرة الوثائق الفينيقية ، ولكنه مع ذلك كاف صريح في الدلالة على القيمة الأخلاقية للديانة الفينيقية .

أما الموضع الذي تصبح فيه هذه الديانة غير ملائمة لما بلغه المتدينون بها من تحضر فهو حيث استمر الفينيقيون في ممارسة العادة الكنعانية : عادة الضحايا البشرية . وهذه الحقيقة وحدها تثبت من ناحية أخرى قوة الدين الفينيقي وقدرته على أن يفرض أفعالا تنفر منها الغرائز الإنسانية ، وتظهر القوة أيضا في أن مصر نفسها صارت في عصر الإمبراطورية الحديثة مجالا للنحل السورية مع أنها هي التي كانت تمد فينيقية بنور الحضارة . وأخص النحل السورية التي مع أنها هي التي كانت تمد فينيقية بنور الحضارة . وأخص النحل السورية التي وإلهة الحرب قطش ، وهما نموذجان لم يكن لهما ما يقابلهما في مجمع الآلهة المصرى . وتظهر قوة الاديان السورية أيضاً بعد ذلك في أيام الإمبراطورية الرومانية إذ انتشرت في العالم الغربي انتشاراً كبيراً كاد يقضي على ديانة روما القوية نفسها (۱)

<sup>(</sup>۱) انطر في هذا الموضوع دراسات قيمة أتمها ف . كيمون : الديانات الشرقية في الوثنية الرومانية F. Cumont. Les religions orientales dans la paganisme romain الرومانية وانظر ج توتان : العقائد الوثنية في الإمبراطورية الرومانية

J. Toutain,Les cultes païens dans l'Empire romain

# الفصيّال لتّالث

خاصية التركيب ممه عناصر مختلفة: لا تستقيم دراسة الفن الفينيق إلا بشرط أن ندخل فيه الآثار المختلفة التى تخلفت عنه فى جميع الآقاليم التى تركها الفينيقيون. أما الاقتصار على آثار الساحل الشامى فغير كاف. ونحن نعد الإلمام بالعاديات المكتشفة فى جزيرة قبرص أمراً مهماً من حيث دلالنه بوجه خاص، فنحن نعلم أن بعض الفينيقيين استقروا فى أماكن عديدة بالجزيرة فى العصور القريبة نسبياً، وهى العصور التى تنسب إليها على وجه التقريب جميع الآثار التى وصلت إلينا، وقبرص هنا تتمم فينيقية و تتبح لنا المقارنة كما تتبح لنا تقسيم التاريخ الفنى إلى مراحل.



شکل (۲۱) تا بوت من طرابلس

وعند ما نلاحظ القرابة التي لا جدال فيها بين فن فينيقية وفن قبرص سنلاحظ في نفس الوقت إلى أي حدكان فن فينيقية مركبا من عناصر مختلفة ،

وإلى أى حد اقتبس هذا الفن عناصره من الحضارات المجاورة القائمة فى بلاد الرافدين وسوريا الشمالية والعالم الحيثى ومصر واليونان ، غير أن طريقة الصهر والمزاوجة بين هذه المقتبسات ، وطريقة طبعها بطابع ذاتى هى التى جعلت من هذه العناصر على تباينها الشديد فنا فينيقيا متميزاً . وقد يكون الاقتباس فى بعض الحالات كلياً ، وسنرى أن ملوك فينيقية كانوا فعلا يستعملون التوابيت المصرية . وسنلاحظ فى أحيان كثيرة أن بعض الاحجار الكلسية السورية يحمل مناظر دينية هى وما يصحبها من نقوش أجنبية من صنع فنان أجنب بلا شك . وهذه الاحكام لا تتناقض إلا فى الظاهر فقط لان التناقض يمكن أن يفسر بكثرة التبادل التجارى وكثرة الغارات كثرة لم تدع لفينيقية فرصة التصرف فى مصائرها إلا فى النادر جداً .

وقد دلت الأبحاث الأولى فى فينيقية على أن الآثر الغالب منذ ابتداء العصر اليو نانى هو أثر هلينى ظاهر سواء فى الفنون أو فى اللغة أو فى الدين. وإن كنا لا نعرف دين فينيقية إلا فى صيغته المتأخرة التى رسمها فيلون البيبلوسى (وهى صياغة مستها بعد ذلك بالتعديل يد إيزيب) . أما مالا يمكس الآثر اليونانى الرومانى من فنهم فيغلب عليه محاكاة الإنتاج الفنى المميز لبلادالرافدين أوقبرص أو بحر إيجه . أما عما قبل تلك العصور كلها فإن الإبحاث الأخيرة كشفت عما كنا نجهله ، فعر فتنا الوجه الحقيقي لماضى فينيقية منذ عصر فجر التاريخ ودلتنا على أن الوضع قديماكان على نفس الوجه فى الألفين الثالث والثانى ، فنفوذ مصر كان يغلب على بيبلوس ثم يقل تدريجياً كلما تقدمنا نحو الشمال ليحل محله نفوذ الحوريين وبحر إيجه ، وهذا النفوذ الأخير غالب فى أوجاريت ثم يقل كلما تقدمنا نحو الجنوب نحو منطقة نفوذ مصر . ما الفن المحلي فحاصر بين هذه النيارات المتنافسة ، وكانت شخصيته لذلك متواضعة غير بمثلة تمثيلا مبتكرا النيارات المتنافسة ، وكانت شخصيته لذلك متواضعة غير بمثلة تمثيلا مبتكرا الفينيق وجود خاص ، وكانت عناصره برغم اقتباسها من هناوهناك تنآ لف على أيديهم فاستطاعوا جمعها واستطاعوا تجنب آفة التنافر بين أجرائها المجمعة .

أما الأساس نفسه الذي توفر لهم وتصرفوا على قدره فحكمنا عليه لايمكن يحيد عن الحكم الذي انتهى إليه فوجيه . وهو أن الفينيقيين لاحظ لهم قط من الابتكار ... ولم يكونوا إلا وسطا. مباشرين أو غير مباشرين ، وكانوا عمالا مهرة أكثر منهم فنانين خالفين ، فالفينيقيون كانوا على الاخص ناشرين للفنون بين الشعوب ، (١) .

وإننا لمدينون لهم حقاً بنشرهم أفكارا ومذاهب وعناصر فينيقية من مكان إلى آخر فى أرجاء العالم القديم عن طريق تجارتهم. ويجب ألا نغالى هنا فى قيمة دورهم هذا ، فإن العالم الحيثى وما حوى من شبكات طرقكان صلة وصل أكبر بين آسيا الغرببة وأوربا . وطرق هذا العالم الحيثى هى التى صارت من بعد الطرق الملكية أيام الدولة الاخمينية . ويجب ألا ننسى هنا أيضاً أن غارات الشعوب الهندو — أوربية و تغلغلاتهم السلمية أوصلت إلى آسيا الغربية تيارات نفوذ ظلت تستمد قوتها من مصدر مستقل خارج عن الاصقاع الاسيوية . وظلت هذه التيارات المستقلة قادرة على الانتشار بذاتها مستغنية عن و ساطة فينيقية .

النقسيم إلى عصور: كانت الآثار الفينيقية موزعة توزيعاً غير متساو على عصور الماضى، وكان القديم منها غير معروف إلى الآن إلى أن انسد هذا النقص باكتشافات بيبلوسوراس شمرا، وفى استطاعتنا إذا استجبنا لمقتضيات البحث أن نقسم تاريخ الفن الفينيقي إلى عصرين: الأول: يبدأ من البدء إلى أول الألف الأول ق.م، وفيه يبدو الفن الفينيق محاكاة واحتضاناً لفنون مصر وإيجه والبلاد الاجنبية عن فينيقية بوجه عام. والعصر الثانى: ويشمل الألف الأول ق.م إلى آخر العصر اليونانى الرومانى، وفي هذا العصر لا يقتصر الفن على المحاكاة ولكنه بؤلف بين ما ينقله ويتمشله ليخرج منه وحدة كاملة الفن على المحاكاة ولكنه بؤلف بين ما ينقله ويتمشله ليخرج منه وحدة كاملة متسقة. وسندرس الفن الجنائزى أيضاً ، والاخبار عنه وافرة لدينا لكشرة

<sup>(</sup>١) محاصر أكاديمية النفوش والفنون الجميلة ١٩٣٥ م ٢٤٩ ، ٢٥٠ .

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres

ما اكتشف من المقابر فى العصرين ، إلا أنى أوثر تفادياً للتكرار أن أفرد له باباً خاصاً تتجمع فيه نظرة شاملة على الموضوع لانه موضوع لايزال يعد جزءاً هاماً من الفن الفينيقي .

# اكتشافات بيبلوس

ورائع التأسيس: قبل أن نعالج فى هذا الفصل بداية الفن إلى الآلف الثانى، يحسن بنا أن نذكر بتقسيمات التاريخ المصرى نظراً لتأثير مصر العميق على فينيقية: والتقسيمات هى:

العصر الطينى : و يبدأ مع مينا أولملك عرفه تاريخ مصر (حول ٣٢٠٠ ق.م). ويشمل الاسرتين الاوليين .

الإمبراطورية القديمة : وتنتهى بانتهاءالأسرة العاشرة : (٢٧٧٨ ـــ ٢١٥٠).

الإمبراطورية الوسطى: وتبدأ من الأسرة الحمادية عشرة إلى الأسرة السابعة عشرة (٢١٦٠ – ١٥٨٠) .

الإمبراطورية الحديثة: من الأسرة الثامنة عشرة إلى نهاية تاريخ مصر : ( ١٥٨٠ إلى العصر الروماني ) .

وجد الاستاذ مونتيه تحت بلاط معبد مبنى فى جبيل التى هى بيبلوس القديمة فى العصور القريبة نسبياً حرماً أقدم بكثير جداً من الحرم الاعلى . ووجد تحت البلاط وديعة من أدوات كانت تعد ثمينة فى أعين الكهنة الذين أودعوها . وترجع الوديعة إلى عصر الإمبراطورية القديمة وهى تحوى أشياء مرسلة من مصر وأشياء مصنوعة محلياً فى فينيقية . وتلك الاشياء عبارة عن تماثيل صغيرة آدمية من النحاس طولها من خمسة إلى ثمانية سنتيمترات (انظر اللوحة رقم ١) وتماثيل صغيرة حيوانية تصور أنواعا من الظباء ومن الثيران والدببة والقطط الوحشية والغزلان والثيران

ذوات السنامين . وبعض هذه التماثيل صور حيوانات لا توجد إلاف الأقاليم السورية الفينيقية .





شكل (٢٢) أختام أسطوانية

ووجد الاستاذ مونتيه معنفس الودائع ختما أسطوانياً طوله م سنتيمترات ومدى دائرته ثمانية ، ويرجع هذا الختم إلى أول عصر الإمبراطورية القديمة





شمكل (٢٣) أختام أسطوانية ظاهر فيها التأثير المصرى

(لوحة رقم ١) والصورة التي يبصمها الحتم لا تزال محفوظة على صفحة الأسطوانة . وكانت طريقة البصم بالحتم أن تدار أسطوانته على الطمى اللين الذي تسد به القدور مثلا أو على ما يستعمل لحتم الأبواب على نحو مانفعل اليوم فتنطبع الصورة بارزة . وسلامة هذه الصورة ضمان بأن الشيء الذي وضع عليه الطمى وطبع بالحتم لم يمس . أما الرسم الذي يغطى الأسطوانة فهو صور هيرو غليفية من غير خرطوش والخرطوش عبارة عن شمكل بيضاوي مستطيل بداخله علامات اللغة وهو الشمكل المختار لكتابة أسماء الفراعنة . أما صور الأسطوانة فتمثل أرباباً من بيبلوس منها البعلت مصورة في هذا أما صور الأسطوانة فتمثل أرباباً من بيبلوس منها البعلت مصورة في هذا الوقت على الطريقة المصرية في هيئة إيزيس حاتحور لابسسة بردا طويلا ضيقا وعلى رأسها الهالة مركبة بين قرنين . ومر الآلهة المصورة

على الأسطوانة رب يصرح النقش بأنه الإله هاى ــ تاو . وكانت المثيلوجيا الدينية فى هذا العصر قد استكملت كيانها .

وإلى أول الألف الثانى يمكن أن ننسب الاكتشافات البيبلوسية التي نحن بسبيل عرضها: \_\_

فى عام ١٩٢٢ انهارت صفحة مرتفع عند مدينة جبيل ، فكشفت عن كهف نسبه العارفون إلى عصر الأسرة الثانية عشرة . فقام الإستاذ فيرولو مدير إدارة العاديات فى سوريا بتنظيم كشف الكهف وبنشر محتوياته (۱) وكان القبر الذى وجد فى الكهف لملك من ملوك بيبلوس معاصر للفرعون أمنمحات الثالث (القرن التاسع عشر ق . م) و تابع فصل له ، وسنصف هذا الكهف و تابوته فى الفصل الخاص بالفن الجنائزى ، ويكفينا الآن ذكر محتويانه . أما الغرفة الجنائزية فإنها امتلات بوحل ناشى من تسرب الماء إليها ، وقد وجدت بها خطاطيف كبيرة من البرونز معدة لعرض لحوم القرابين الجنائزية ، ووجدها خفار محل على ، منه عدة قدور على الاسلوب المصرى المميز لعصر البرونز القديم أو خفار محلة المسوت وكئوس من البرونز .

أما التابوت نفسه ، فقد وجد فيه \_ فيما خلاصندوق عطور مطعم بالذهب يحمل اسم أمنمحات مرسلا منه إلى فصله \_ نعلان من الفضة قرر العارفون أنهما من الصناعة المحلية من نوع الأحذية المخصصة للاحتفالات ، ووجدت أيضاً بقا با صناديق من العاج أو من العظم . و تقوية النعال بطبقة رقيقة من المعادن لم تكن أمراً خاصاً بالساحل السورى ، فني السوس من بلاد عيلام وجد الاستاذ دى مكينيم في قبر طفل نعلا سمكه مليمتر واحد من النحاس كان بطانة خارجية لاحذية الطفل المتوفى (٢)

وكان بالتابوت . حربة » من البرونز ، ( وكان اليونان يطلقون هذا الاسم

<sup>(</sup>١) اكتشاف مدفن تحت الأرس في بيبلوس من عصر الأسرة الثانية عشرة المصرية . Découverté à Byblos d'un hypogée de la XIIe dynastie égyptienne. (۲) دراسات بعثة سوزيان ( اصطخر ) ح ۲۹ (۱۹٤٣ ) ص ۲۰ ، شكل ۰۰ .

برسمه هذا على هذا السلاح الخاص بأهل الرافدين ولعله كان الصورة الأولى. للسيف الشرق المعقوف) (انظر الشكل رقم ٤) ويتألف هذا السلاح من مقبض طويل فى طرفه سلاح عريض معقوف قصير يذكر بشكل المنجل، وصوره كثيرة فى الرسوم المحفورة البابلية حتى لنستطيع تتبع رسمه فيها إلى أقدم العصور العتيقة، ولهذا القدم عد هذا السلاح رمزاً للسلطان، وفى متحف اللوڤر حربتان لا يعرف صاحباهما، وواحدة أخرى فى المتحف البريطانى كانت لملك أشور أداد نيرارى Adad-nirari (القرن الرابع عشر)

وعلى هذا الأساس نرى أن حمل هذا الرمز امتد إلى الساحل الفينيق ، غير أن هذه الحربة التى نبتت فى الآصل فى بلاد آشور وبابل كانت تصنع فى فينيقية على الآساليب المصرية بدليل وجود صور نسور من ذهب محفورة مرصعة على متن السلاح . ويوجدمن غير شك سلاح مصرى الآصل مماثل لهذا السلاح اسمه وخبش » وشكله يذكرنا من بعيد بشكل الحربة . والمقارنة بين النموذجين تدل على أن السلاح المكتشف ها هنا من النموذج الأشورى البابلى .

ووجد بالتابوت فوق ذلك زهرية من فضة شكلها أقرب مايكون شبها البريق من أباريق الشاى ذى صنبور طويل وسطح مضلع (اللوحة رقم ٢)، ووجد مع هذا الإبريق بقايا طست ناله البلى إلى حدكبير وطرف حافته مزين

بخطحانوني مطروق بالمطرقة ، والقدر والطشت مستوردان أو استورد الطست على الأقل ، وهما جميعاً يكشفان عن التأثر بالاساليب الميكينية . وعلى أية حال فهذا النمط من الاباريق يوجد بأصوله في آسيا الغربية في أقدم ما عرف من فأر السوسوفي فحار الهضبة الإيرانية ، ثم كان شائعاً في فينيقية في النصف الأول من الالف الثاني ، وقد وجدت زهريات من نفس النوع في قيور أخرى إلا أنها كانت من الفخار .





وفى عام ١٩٢٣ استأنف الأستاذ مونتيه حفرياته فكشف عن أربعة قبور فى نفس هذا الكهف الملكى ، ثلاثة منها من نفس العصر (الأسرة الثانية عشرة) ومن بين محتوياتها أشياء مماكان يرسل من مصر إلى أمراء بيبلوس ، وأشياء من الصناعة المحلية محاكية للاساليب المصرية .

وظهرت فى هذه المقابر حراب جديدة أخرى، على واحدة منها نقش باسم مالكها وهو إبشيموابى بالخط الهيروغلينى المصرى. ثم قطعتان من حلى الصدر، كل قطعة مرسومة وحولها إطار . الأولى تصميم رسمها على شكل واجهة معبد مع أشخاص بعضها فى وجه بعض، والقطعة الأخرى تصميمها على شكل محارة تحمل اسم الأمير مكتوبا بالهيروغليفية (الشكل ٥ ص ٥٨)، ثم قطع أخرى من حلى الصدر، تصميمها على شكل ورق الشجر من ذهب مطروق بالمطرقة ثم بالإزميل، وعليها رسم باز (وهو الرمز الملكي) قابضاً جناحيه على الأسلوب المصرى.

من ذا الذي يستطيع أن يقرر أن هذه الحلى ليست آتية من مصر ؟







( شکل ۲۰ ) بمل حمون

أما مظهرها العام فيبيح لنا أن ننسبها إلى مصر ، غير أن علماء المصريات ومنهم الاستاذ مو نتيه خاصة ، يلاحظون أن الخط الهيروغليني الذي يزين الحربة أو حلى الصدر لا يمكن أن يكون من صنع يد مصرية ، فإن فيه خرقا واليد السكاتبة غير ماهرة، ويلاحظ أنه وقع خطأ في الكتابة، فكتب اسم ملك واليد السكاتبة غير ماهرة، ويلاحظ أنه وقع خطأ في الكتابة، فكتب اسم ملك

في الاتجاه المضاد للاتجاه الواجب . والنتيجة أن هذه الحلى من عمل المحاكاة وأن صناعتها فينيقية .

ولوحظ خرق شبيه بالسابق فى حلى الصدر الذهبية السابقة . فنى الأصل المصرى بُصَوِّرَ الباز بمسكا بكل مخلب من مخلبيه ختما مركباً فى حلقة ، غير أن الصائغ المقلد حين لم يفهم معنى العنصر الفنى جعل الحتم ابتداء لضفيرة تسير فى محاذاة الاجنحة ثم ترتفع إلى أعلى حلية الصدر ، فالمحاكاة ظاهرة هنا أيضاً .

وشى. آخر وجد فى هذا الكهف ذو أهمية خاصة ، وهو سكين حدها على الأرجح من الفضة المطعمة بالذهب ، والسكين من أقدم النماذج المعروفة باسم السكاكين الدمشقية ومقبضها مغطى بورقة شجر من ذهب مطعمة بمادة سوداء على طريقة التسويد بالنيلة تطعيما ينتج عنه رسم على شكل مربعات صغيرة متماسة فى خط متموج ( انظر اللوحة رقم ١ ).

ووجد الاستاذ مونتيه بقرب وديعة التأسيس التي تكلمنا عليها آنفاً ، قدراً من الفخار (الطين المحروق) كالقدور المعروفة في هذا العصر في سوريا . وبداخلها بحموعة متفرقة من حلى ثمينة ، أخصها أختام على شكل جعارين وعليها زخرفة مشــــتقة من الخط الحاروني المدور ، وسنرى فيها بعد أن هذه الاختام من يميزات العصر المسمى بعصر الهـكسوس ، الذي يقع في آخر عصر الإمبراطورية الوسطى ( ١٧٥٠ – ١٥٨٠) ، غير أن أختام هذا العصر تقبل أشكالا مركبة لا نهاية لها مشتقة من الخط الهيروغليني المصرى ، أما هنا فلا شيء شبيها بهذا، بل الزخرفة هنا مأخوذة فقط من الحلزونيات دون محاكاة للرسم الهيروغليني وبداخل القدر أيضاً وجدت خواتيم مؤلفة من سلكين متوازيين متصلين بسلك ثالث ينحرف من أحدهما إلى الآخر على التنابع ، متوازيين متصلين بسلك ثالث ينحرف من أحدهما إلى الآخر على التنابع ، كا وجدت في القدر أيضاً زهرية من الفضة شكلها الجانبي مسحوب جداً بحيث كا وجدت في القدر أيضاً زهرية من الفضة شكلها الجانبي مسحوب جداً بحيث عليه عبارة عن كأس جو فاء ، وكان هذا النموذج شائعاً في الصناعة الفينيقية في عليه عبارة عن كأس جو فاء ، وكان هذا النموذج شائعاً في الصناعة الفينيقية في هذا العصر .

و وجدت أيضاً ثلاثة أختام أسطوانية ، تشبه من حيث أسلوبها ، الأختام التي نجد بصماتها فقط على اللوحات المعروفة باسم اللوحات الكيادوكية .

واللوحات الكيادوكية بما خلفته جالية سامية استقرت فى كټادوكيا حول عام ٢٠٠٠ ق . م . و تاريخ هذه اللوحات يدل على أنها هى والاشياء التى وجدت معها تنتمى إلى فنزة و احدة هى فنزة الإمبراطورية الوسطى .

وأحد هذه الاختام الثلاثة عافى الرسوم ، غير أننا نميز فيه قطين وحشيين يتجابهان وذيلاهما قائمان إلى أعلى ، وعنقاهما مزركشتان بخطوط تمثل المعرفة تتلاقيان على شكل صليب ، وعلى نفس الحتم فى الركن المقابل حيوان لانميزه موضوع فوق مذبح وبين هاتين المجموعتين مائدة قربان .

أما الحتمان الآخران فني حالة أجود ، أما أحدهما فيمثل رجلا وحيوانين من ذوات الآربع ، أحدهما قط وحشى (شكل ٧ ص ٣٨) والآخر يمثل ثوراً موضوعاً على المذبح ، والثور يحمل على ظهره شيئاً على شكل مخروط ، وفي الناحية المقابلة شخص يعتلي صهوة حيوان لانميزه ، وبين المجموعتين مائدة مفطاة بالقرابين ، ويوجد على صفحة الأسطوانة رسم قرص داخل هلال وهلال مفرد وزهرية . أما المخروط الذي نراه على ظهر الحيوان ، فهو صورة البيتيل الذي هو بمثابة بيت الرب ورمز للرب . وهذه الصورة تقابل صورة «الإله الأكبر» واقفا على ظهر الثور الذي هو حيوانه القرين له .

وليس في هذه الأسطوانات الثلاث شي. لم نعرفه من قبل في دراسة فن الحفر السورى الحيثي ، أما الأسطوانتان رقم ١ ، ٣ فهما قطعتان من النوع الكيادوكي ، أما الأسطوانة رقم ٢ فهي من الفن الذي شاع وازدهر في العصور القديمة في عيلام و بلاد الرافدين ثم بقي قائما زمنا طويلا في سوديا ، وهذه الأسطوانات في مجموعها دلائل على وجود تأثير آخر غير التأثير المصرى وهو تأثير المنطقة الاسيوية المجاورة لفينيقية ،

وفى نفس القدر المشار إليها فوق ذلك ، أشياء أخرى تشهد بوجود تأثير أبعد مصدراً, حتى ولو لم تكن هذه الأشياء مستوردة . ومن تلك الأشياء حلى

من البرونز على شكل آذان الجرادل يذكرنا شكلها بالسلال الغالية ، ومنها مواسير مؤلفة من لف أسلاك من النحاس على نحو لف الزنبرك ، ومنها أحزمة من الفضة مؤلفة من شريط من المعدن مزخرفة أحيانا بنقط من دق المطرقة ، ومنها دبابيس طويلة مر البرونز ذوات رموس كبيرة ، ومنها قلادة ذهبية مرصعة بالأحجار .

وهذه القلادة المرصعة مؤلفة من « قرصين من الذهب ملحومين أحدهما بالآخر معلق بظهرهما أجراس أسطوانية صغيرة . أما زينة وجه القرص فتتألف من وردة فى الوسط بستة أوراق محاطة بلالى. من الذهب وبأهلة مرسومة بأحجار ملونة مركبة فى مبايت لها ويحيط بهذا المجموع دوائر ذوات مركز واحد ، الدائرة الأولى مؤلفة من خط محبب كالخطوط التى ترسم فى إطار الميداليات والنقود ، والدوائر الأخرى مكونة من خيط من الذهب أبرزه

الحفر على شكل أشبه بالشباك . وفوق هذا الخيط هنا أيضا أهلة أو براعم وبداخلها لآلى. من الذهب وأحجار ملونة مثبتة في مبايتها بنوع من الغراء الأسمنتي . وكل صورة من هذه الصور الفلكية بحاطة بخط محبب ، وكان الخط الحبب في هذا العصر أمراً جديداً كل الجدة (١) » .



ويستنتج الاستاذ ديسو من هذه الصورة

شكل(۲۷) فخار من معبد إشمون

التى اقتبسنا وصفها بالنص ، أن بعلت جبل اقترنت منذ عصر الإمبراطورية الوسطى على الأقل بالنجم ذى الفروع الستة المرسوم فى وسط قرص ، وصارت بعلت جبل بذلك مماثلة لكوكب الزهرة .

وهذه السلال وهذه المواسير المصنوعة من السلك الملفوف لف الزنبرك، وهذه القلادة و تلك الاحرمة والدبابيس النحاس، شواهد على الاتصالات التي

R. Dussaud: Byblos et les Giblites dans l'Ancien Testament. (١) . ٣١٠: ص د ديسو: بيباوس وأهل جبل في المهد القديم ، ص ٢١٠:

كانت قائمة بين فينيقية والشمال، أو بينها وبين إقليم القوقاز بوجه خاص(١)، فهُ , بلاد القوقاز وجدت سلال ومواسير مماثلة ، بلُّ لقد عرفنا من بعض هذه الأشياء المائلة طريقة استعمال الزنبرك فقد وجد بزنبرك منها خصلة شعر ظلت معلقة . فعر فنا من ذلك أن الزنبرك ، من الحلى التي يزدان بها الشعر وأن الشعر كان يمرر به ويثبت بداخله بإدخال عصى صغيرة من خشب من شأنها أن تضغط على الشعر الموجود بينها وبين جدار الماسورة ، وقد وجدت أمثال هذه الحلى في صورة أسلم في قبور بمنطقة القوقاز . وكان لهذه المنطقة في القديم حضارة شبيهة بحضارةعيلام وسومر، بل كانت حضارة القوقاز أول حضارة عرفت في آسيا الغربية . وقد أثبتت الأبحاث التي أجريت في القوقاز بجنوبي روسيا وعلى ضفاف البحر الأسود ، أن هذه المنطقة كانت إحدى بيئات تلك الحضارة(٢) . والحلى المكتشفة في هذه المنطقة القوقازية تعد خير ماتقارن به القــلادة التي لاحظنا شذوذ صنعتها بالنسبة لسوريا ولبلاد الرافدين في هذا العصر . وثمة دليل آخر غير مباشر على صحة الأصل الشمالي لهذه الحلي الصغيرة ، نستمده من الحقيقة الآتية : وهي أنه وجدت في السوس بعيلام (وعيلام هو الاسم القديم للقسم الجنوبي الغربي من فارس ) في أحد وذائع التأسيس (معبد شوشيناك )(٢٦) ، حلى أحدث عهداً ذات أسلوب قريب الشبَّه بالحلي الشهاليــة المذكورة . ونحن نعلم أن عيلام كانت فعلا هدفا لتيارات حضارية دائمة ، ولغارات

<sup>(</sup>١) ه . هوبرت : دراسة حول آثار برونزبة مكتشفة ق بيبلوس .

H.Hubert: De quelques objects de bronze trouvés à Byblos. (۲) م. روستفنسیف: عصر البرونز فی شمالی القوقاز والحضارة السومریة وحضارة مصر (۲) م. روستفنسیف: عصر البرونز فی شمالی القوقاز والحضارة السومریة وحضارة مصر المدهدة اللا مرات: بحث منشور فی الحجاة الأثریة Caucase septentrional et les civilisations de Soumer et de L'Egypte مصری فی أسستراباد ۱۹۲۰ سـ کنز سومری فی أسستراباد ۱۹۲۰: ۳ می تحلیق المان المصریة ح ۲ نام ۱۹۲۰: ۳ کونتینو: خانه الأشوریات: ۳ (۱۹۳۶) می ۷۷ و ما بعدها .

De Mecquenem Mémoires de المارة إلى إبرانها من السفارة الى إبرانها و ۱۵ ، ۲۰ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۲۹ وصفحات: ۲۹ ، ۲۹ ، ۷۲ ، ۲۹ ، ۸۷ ، ۷۳ ، ۸۷ ، ۷۳ ، ۸۷ ، ۷۳

أحيانا مصدرها الشمال من إقليم القوقاز ، بحيث أن هذه التشابهات فى الصنعة فى كلا القطرين ـــ إن لم تكن أصداء قديمة ناشئة عن أصل واحد مشترك تفرعت عنه الحضارتان ــ فإننا نستطيع على الأقل أن نعــد حلى المنطقة القوقازية هى الأصل الذى أخذت عنه حلى معبد شوشيناك.

ووجود كل هذه الأشياء المتباينة بحموعة فى قدر واحد يستلزم منا تفسيراً أيضاً. والراجح أنه يجب افتراض أن وديعة قد أودعت مرة واحدة لإخفائها عن الأعين بسبب قيمتها ، وفى هذا الافتراض ما يفسر تنوعها وانتسابها إلى عصور مختلفة ، فإن كانت الأسطوانات الثلاث ذوات الأسلوب الكهادوكى ترجع إلى حول عام ١٠٠٠ فإن الجعارين والقلادة والزهريات الفضية ترجع إلى منتصف عصر الإمبراطورية الوسطى (أول القرن السابع عشر دون أن تتجاوزه). والنتيجة أن تاريخ ١٦٥٠ أو ١٧٠٠ هو التاريخ التقريبي الذي أودعت فيه الودائع فى القدر بقصد إخفاء الودائع عن الأنظار.

المعبر: ابتدأ الكشف عن المعبد على يد الأستاذ مونتيه ، ثم تم على يد الإستاذ دونان ، وأثبت الحفر أن الموجود ليسكاكان يظن حرماً مصرياً وحرماً آخر فينيقياً ، بل حرماً واحداً كان نوعاً من التأليف بين التصميم المصرى وتصميم الأحرام السامية . فني آخر عصر الإمبراطورية القديمة احترق المعبد وانصرفت الهمم حول عام ٢٠٠٠ إلى تشييده فأعيد التبليط . وفي أثناء هذه العملية وقع ضرر ببعض ودائع التأسيس المودعة في القدور التي كشف عنها في المعبد القديم ، فانكسرت مثلا إحدى القدور فوضعوا بدلها قدراً يرجع الموضوعة فيها ترجع كما لا حظنا إلى عصر الإمبراطورية الوسطى ، بينها كانت الوديعة المعبد الحديث البناء قائما إلى العصر الروماني ( وإلى هذا التاريخ يرجع المعبد الحديث البناء قائما إلى العصر الروماني ( وإلى هذا التاريخ يرجع بلاط وجد في بعض المواضع متصلا بصفوف من الأعمدة الكورنثية ، بلاط وجد في بعض المواضع متصلا بصفوف من الأعمدة الكورنثية ، في عناصر الأعمدة قائما) ، ثم أجريت بعد ذلك ترميات مختلفة على مر القرون ، من ذلك أن يهاو ملك وصف لنأ في شاهده مختلفة على مر القرون ، من ذلك أن يهاو ملك وصف لنأ في شاهده

ما قام به من ترميمات . وأحدث من ذلك وصف بنهامان التوديلي الذي قدم الشام حول عام ١١٦٥ م ، ورأى بعين الدهشة أعمدة المعبد الضخمة مزينة بالذهب (1) والمعبد الذي أشار إليه بنجامان هو نفس المعبد الذي كشفه عنه الاستاذان مونتيه ودونان، وتصميم المعبدكما رآه بنچامانكما يأتى على وجه الإجمال « هو بناء يوصل إليه بطر ابزينين أحدهما إلى الشرق والآخر إلى الغرب ، فإذا وصفناه من الشرق وجدنا فيه على التتابع ثلاث غرف أو أحواش ذوات أبواب متقابلة متوازية عمر المرء فيها من إحدى الغرف إلى الأخرى إلى أن يصل إلى ساحة أمامية مُبلطة . وعند المدخل بلصق الجدار الشرقى على جانى الباب أقيمت تماثيل ضخمة في كل جانب ثلاثة (شكل ٦ ص ٦٥). وتلك التماثيل منحوتة من حجر براه الزمان وصار في حالة بالية ، وأصبح الجزء العلوى ابتداء من الوسط أو الكتف ناقصا ، وقد كسر الفلاحون بمحاريثهم ما كان بارزًا عن الأرض منالتها ثيل التي رآها بنچامان التوديلي قائمة . والنقطة المستيقنة الثابتة ، أنه نظراً لرداءة نوع الحجر غطيت على الأرجح تلك التماثيل بطلاء أو بقشرة من المعدن كما قال بنجامان ، وأمام أحد هذه التماثيل وجدبنا. مربع كان المذبح قديما ، وهو من غير شك المذبح نفسه الذي ذكر يهاو ملك أنه غطاه بالبرونز فماذا كانت تمثل تلك التماثيل؟ يَقُول بنچامان إنها كانت تمثل رجلا وامرأتين . أما الاستاذ ديسو فيسترشد بقائمة الارباب المذكورة على الاسطوانة المكتشفة على يد الاستاذ مونتيه (قارن شكل ٢٢، ٢٢) وهي أسطوانة ترجع إلى أول عصر الإمبراطورية القديمة ، ويزعم أن التماثيل الثلاثة تمثل . بعلت جبل » وزميلها إيلكرونوس El-Kronos ، والمراهق إشمون/ أدونيس وأن بنچامان وَهِمَ في المراهق فحسبه امرأة . أما التمثال الضخم الذي كان قائمًا في الناحية الآخري من الباب فكان يمثل فرعونا ، وتمثال له خامس وجده الاستاذ دونان مبطوحا على الارض وفى حالة جيدة برغم ذلك. وهو يمثل ملك مصر وعلى رأسه غطاء بسيط على النمط الذي كان معروفا في عصر

<sup>(</sup>١) ر. ديسو : الحرم الفينيق ف بيباوس بحسب بنچامان النوديلي .

الإمبراطورية القديمة . والفرعون قائم غير جالس ، وأسلوب التمثال ريني فيه شي. من الغلظ ، وفي هذا شاهد على صناعته المحلية .

هذا المعبد الذي لا ينقصه شيء حتى فسقية المياه المقدسة أثار جدلاكشيراً، وهذه الفسقية بما وجده الاستاذ دونان، وهي من العصر الفارسي شديدة الشبه بفسقية أماثونت الموجودة الآن في اللوفر بأذنيها المنحوتين في حجر الفسقية نفسه دون بروز. ولدينا من ناحية أخرى عملة باسم الإمبراطور ماكرين Macrin نفسه دون القرن الثاني م) لها شأن كبير، لأنها تحمل صورة لمعبد بيبلوس (شكل مرس مم) وهذا المعبد المرسوم على العملة، عبارة عن بناء ذي أربعة أضلاع عليه سور، ويدخل الإنسان إليه عن طريق رواق ذي أعمدة محاط بسلم. أما في الداخل فيوجد البيتيل فوق أساس ذي سنامين يسميان و قرني المذبح، ويلاصق البناء الرباعي الأضلاع من أحد جوانبه ملحق ذو أعمدة تحمل واجهة ولهذا الملحق سلم عند مدخله.

والأستاذ بيبه Pillet هو الذي نشر أوصاف معبد بيبلوس وهو نفسه الذي لاحظ مطابقته للصورة المرسومة على عملة ما كرين (۱). أما الأستاذ ديسو فيرى أن معبد بيبلوس يردد بعض أصداء من تصميم معبد أورشليم ، ثم يبرز الاستاذ نفسه بحق ما في المعبد من خواص سامية ظاهرة ، لكنه ينتهى أيضاً إلى مطابقته للصورة المرسومة على عملة ما كرين (۲). أما الاستاذ دونان ، وهو الذي كشف بنفسه عن معبد بيبلوس ، فيرى أن يتجه البحث وجهة أخرى لان معبد بيبلوس لا يمكن أن يطابق الصورة المرسومة على عملة ما كرين (۲). نعم وجدت مقا آثار الاساس الذي كان مركز اللبيتيل ، غير أنه يدهشنا أن يكون الرسام قد أهمل أية إشارة ولو يسيرة إلى الخاصية الكبرى في هذا المعبد ، وهي قد أهمل أية إشارة ولو يسيرة إلى الخاصية الكبرى في هذا المعبد ، وهي

M. Pillet: la Temple de Byblos. بييه : معبد بيبلوس

<sup>(</sup>٢) ر . ديسو : مذكرة إضافية عن تقارير الأستاذين دونان وبييه .

R. Dussaud: Note additionnelle aux rapports de M.M. Dunand et Pillet.

<sup>(</sup>٣) م . دونان : حملة الحفائر الحامسة ف بيباوس -- الحملة السادسة -- الحملة السابعة =

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من عاجيات صيدا



عرش تذرى للأرباب



من العاجات الكينية



#### اللوحة رقم ٣



شاهد عمريت

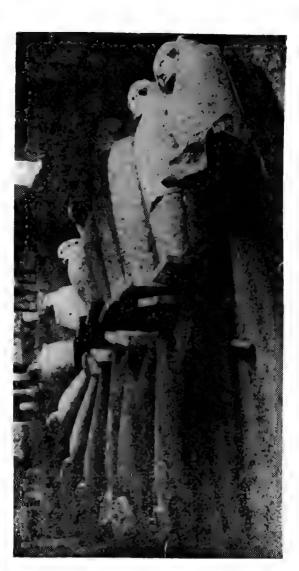

صور بحوعة الدكتور فورد في صيدا

التما ثيل الضخمة التي يندر وجود مثلها في الاحرام السامية . وهذه الحجة وغيرها عما يسوقه الاستاذ دونان تأييدا لنظريته حجج لها قيمة كبيرة .

الحرم الثانى: ومن الاكتشافات المهمة الأخرى فى بيبلوس ، نذكركشف عام ١٩٣٢ عن حرم ذى مسلات صغيرة ووديعتى تأسيس ، وكانت إحدى الودائع عبارة عن جرة تحوى عددا من الودائع الذهبية والفضية والبرونزية ، ومنها فأسان إحداهما محدبة غير مستقيمة بشباكين فى متنه ، ثم خنجر قبضته مغطاة بورقة شجرة ذهبية وحده من الذهب ، وعلى الفدد المصنوع من الذهب أيضا نرى صور حيوانات وشخصاً متطيا بغلا(١) (لوحة رقم ٢) .

أما المعبد فمبنى فى مكان حرم قديم يرجع تاريخه إلى عام ٣٠٠٠ ق م، ويتألف المعبد من مقدمة ساحة ثمساحة يوجد الحرم فى مكان منها مرتفع بعض الشيء. أما المسلات فعددها عشرون ، ويتراوح ارتفاعها بين ٨٠ سم ، ٣٧ م، وبالساحة أيضا معابد أخرى أصغر وبناء مستقل لصهاريج الماء المخصص للطهارة ويبدو أن المعبد برجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة الفرعونية .

وإلى نفس هذا العصر يمكننا أن ننسب أيضاً المدافن المكتشفة فى كفر الجرة بضواحى صيدا، وسنعود إلى المكلام عليها فى الفصل الخاص بالفن الجنائزى، ولنكتف الآن بالإشارة إلى أن هذه المقابر تنم عن التأثر بتيارين من التأثير: هما المصرى والإيجى. أما ماوجد بها فأدوات من البرونز وفخار وجعارين من النوع المعروف بالهكسوسى.

وإذن فني هذا العصر الأول الذي يظهر فيه الفن الفينيتي للمرة الأولى، نلاحظ وجود أشياء مستوردة بلا جدال ،كما نلاحظ المحاكاة للأشياء المستوردة من الحارج، وتنصرف المحاكاة بحسب الأهمية إلى تقليد المنتجات المصرية أولا ثم إلى تقليد المنتجات الميكينية أو الأشورية البابلية على قدر سواء. أما الحلى

M. Dunand : la cinquième campagne de fouilles de Byblosla sixieme campagne - le septieme compagne.

<sup>(</sup>۱) ر ، دیسو : مجلة سوریا ، ح ۱۶ (۱۹۳۳) ص ۹۰ .

التي ظهرت فيها ميزات الفن القوقازى ، فإننا لا نحسم بقرار واضح فيها هل كانت مستوردة إلى فينيقية أم كانت مقلدة تقليداً محلياً .

## راس شمرا

استطاع الأستاذ شيفير أن يميز في تل راس شمرا خمس طبقات حفرية ابتداء من سطح التل .

الطبقة الخامسة: والطبقة الحامسة هي التي تصل إلى الأرض العدراء، وتمتاز بوجود زهريات حجرية ومعها فخار على كثير من غلظ الصنعة غير ملون لكنه مخطط بخطوط ترسم بالقرص أو بضرب الإظافر، وليس لهذه الأواني آذان بل لها في موضعها أسنمة على شكل مقابض تسمى اليد السنامية أو بالإنجليزية للها في موضعها مايوجد في هذه الطبقة من الإدوات فمصنوع من الصوان والعظام ومن الزجاج البركاني المعروف باسم حجر الابسيد، ولا تزال معرفتنا بهذه الطبقة ناقصة وقد تتم في الحفائر المقبلة.

الطبقة الرابعة : و تنسب الطبقة الرابعة عن طريق المقارنة إلى النصف الأول من الألف الرابع ، وهي شاهد جد على وجود حضارة أولى واحدة موزعة في نواحي كثيرة من البحر الأبيض إلى أفغانستان شمالا وإلى حوض نهر السند جنوباً ، ولا يبدو أن تلك الحضارة عرفت النحاس في قسمها الآول ، أماأدوانها في القسم الجنوبي فساذجة ، فخارها ملون برسوم تكون على وجه الخصوص هندسية (ويندر أن تكون رسومات لحيوانات) و تكون بلون واحد على بطانة صفراء مائلة إلى الخضرة (ويسمى هذا الفخار بفخار تل العبيد) ، أما فخار القسم الشمالي فتكون رسوماته هندسية أو حيوانية مع ميل إلى التلوين بالنقط البارزة ويكون الرسم بلون واحد فوق بطانة صفراء أو في لون الجلد (ويسمى هذا الفخار بفخار تل حلف) ، إلا أن بعض مصانع الفخار في الشمال مثل أر باشيه قرب نينوى تنتج أدوات ملونة بألوان متعددة . وأهم الفخارين فيار الشمال من غير شك . فإن له شكلين مميزين لا يقابلهما شيء في الجنوب وهما : الكؤوس من غير شك . فإن له شكلين عميزين لا يقابلهما شيء في الجنوب وهما : الكؤوس

المقدسة والزهريات الشبيهة بمصابيح المساجد فى شكلها . أما من حيث المقابض فيخلو منها نوعا الفخار الشمالى والجنوبى على حد سوا.، ولا يبدأ ظهور المقابض إلا فى أواخر عصريهما .

فما هي العلاقة القائمة بين فرع تل حلف Tell Halaf وفرع تل العبيد Tell-El-Obeïd الجواب أن بعض العلماء كثيرا ما استنتجوا من وجود حضارة فخار تل العبيد فوق حضارة تل حلف ، أن هذه الحضارة الاخيرة أسبق من حضارة تل العبيد . والأصم أن نفطن إلى أن فخار تل العبيد ينسب في الحوض الادنى من وادى الرافدين إلى عصر تتراوح حدوده بين ثلاثة أرباع الالف الرابع، وأن تطوره ينقسم إلى مرحلتين ، مرحلة العبيد القديم وفيها يزركش الفحار بزخرفة وقور عظيمة البساطة مؤلفة من عدة خطوط، ثم مرحلة العبيد الحديث وفيها تمكون الزخرفة أكثر تعقيداً وأشد ازدحاما ، ويكون شكل الفوهة ذات الآذان أو المقابض المنقوبة ليمرر من ثقبها حبل التعليق استعمال الضامات و يظهر فيها كما يظهر فيها النحاس في نفس الوقت . وهذا الوضع يقتضى دائمًا أن نحدد أي نوع من العبيد يوجد فوق تل حلف ، كما يجب ألا ننسي أن الفخار ليس إلا أحد المقاييس التي تحدد أية حضارة عامة . والخلاصة أن تل حلف يمثل صناعة فخارية وأن تل العبيد تمثل صناعة أخرى وأن كليهما مظهران مختلفان لنوع واحد من الفخار ظهر في فترة عظيمة الامتداد فبينهما فى كثير من الأحيان تعاصر فى الزمن لا تتابع إذا ما وجدا على طبقة أرضية بكر فى موضعين مختلفين.

وماذا كان مصير حضارة العبيد؟ (أولا تسمى حضارة العبيد أيضاً باسم موضع قريب من أور وجدت فيه لأول مرة مستكملة الخصائص) والجواب أن مدة بقاء هذه الحضارة تختلف أشد الاختلاف بحسب الاماكن. أمافى أوروك وهي الوركاء الحديثة ، فإن حضارة العبيد تركت المجال فيها لحضارة أخرى أذاعت فيها استعمال النحاس واخترعت الاشكال المعمارية والكتابة والحتم أن يتخذ علامة شخصية والحتم الاسطواني . وفي نفس الوقت سقط استعمال الفخار

الملون وحل محله فخار ضارب إلى اللون الوردى أو فخار من عجينة حمراً مزركش في بعض الأحيان بالحفر في سطحه وله آذان عالية ، و تصبيح الفوهة ذات الآذان شكلا من الأشكال الجارية في هذا العصر .

ثم يحل فخار جمدة نصر ( باسم موضع قربكيش ) محل فخار الوركاء . وفي هذا العصر تبقى الإشكال المعروفة منذ العصر السابق ، وينضاف إليها أحيانا خطوطدائرية ملونة ، ويظهر في هذا الفخار في نفس الوقت التلوين بألوان كثيرة في الزهريات وعلى وجه الخصوص في جرار على شيء من غلظ الصنعة .

وكان هذان العصران : عصر الوركاء وعصر جمدة نصر قصيرا الدوام إلى حدكمير . وهما ينتهيان عند أول العصر التاريخي بالتقريب حول عام ١٠٠٠ ق٠٥ غير أننا لا نجد آثارهما منتشرة في كل مكان . وقد نجد في موضع ما الحضارات الثلاث متتابعة ، وقد نجد فوق طبقة العبيد : طبقة الوركاء أو طبقة جمدة نصر وحدها . وقد لا نجد أية واحدة من الطبقتين ، وفي هذه الحالة يكون عصر العبيد مستمراً إلى الالف الثالث .

ومن الامثلة ما نلاحظه فى راس شمرا فى الطبقة الرابعة من الحفريات ، وتؤرخ هذه الطبقة بحوالي النصف الاول من الالف الرابع ، وفيها فخار تلحلف وفخار تل العبيد .

أما الطبقة الثالثة فتمتد طول النصف الثانى من الألف الرابع وكل الألف الثالث، ونميز فيها طبقتين تحوى أعمقهما فخاراً مقابلا لفخار العبيدالحديث ذى الآذان المثقوبة (ومقابلا أيضا للقسم الأعلى فى أرياشية القريب من نينوى، ونلاحظ أن الطبقات الحفرية فى أرياشية تتتابع بحسب الترتيب الذى أشرنا إليه). أما الطبقة العليا ففيها فخار يغلب عليه بمط خاص فى السلاطين مصنوعة من طينه حمراء أو سوداء ذات بريق، وفى جرار ذوات قاع مسطح وذوات زخر فة دقيقة. وهذا الفخار يسمى بالفخار الكنعانى، وتكثر النماذج المقتبسة منه فى الطبقة الثانية بوجه خاص، وظهور هذا الفخار الكنعانى قبل عام ٢٥٠٠ يعد من البوادر الدالة على وصول عنصر جديد هو العنصر الكنعانى.

والطبقة الثانية تبدأ حول عام ٢٥١٠٠ وتنتهى فى القرن السادس عشر، وهى تقابل عصر الإمبراطورية الوسطى فى مصر. والمعروف أن النفو ذالمصرى كان أضعف فى راس شمرا وأقوى فى بيبلوس ، إلا أننا نراه مع ذلك عظيم الأهمية فهما فى هذه الفترة (١).

وطبيعي أن يكون للفينيقيين أيضا طابع خاص يظهر في الحضارة ، وأخص ما 'يظهر طابعهم هي طريقتهم في بناء المعابد. وقد اكتشف للآن منها ثلاثة أحرام ولا يزال علمنا بالحرم الثالث غير تام ، أما الاثنان الأولان فتصميمهما واحد تماما ، وكان تأسيسهما في عصر الطبقة الثانية ثم عولجا بالترميم في عصر الطبقة الأولى، ويتأ لقان من ساحة يتوسطها مذبح مقياسه ٢٠ر٧ م في ٢ م، في مقدمته درجتان وفي مؤخرته مقدمة المعبد وبالمعبد منصة في أحد جوانبه للقربانات أو صورة الرب . أما أسوار الساحة فمزدوجة ، والسور الداخلي أقل متانة من الخارجي ، وفي الفصيل بينهما رديم من اللبن. وأحد المعبدين مبني لوجه و بعل ، حسب نص إهداء منقوش على شاهد مصرى ( منسوب إلى أول القرن الثالث عشر ) وجد بالمعبد (٢) . وعلى مسافة ٥٧ مترا من هذا المعبد إلى الناحية الجنوبية الشرقية أقيم المعبد الثاني، واتجاهه شمالي جنوبي كاتجاه المعبد السابق، وإهداؤه إلى الرب داجون أبي الرب بعل (٢) كما ينص على ذلك شاهدان عليهما نقش مسهاري أبجدي من عصر الطبقة الأولى . ومن الشواهد عرفنا هوية المعبدين وسنعود إلى الـكلام على الرب الثاني ( داجون ) . وقد وصلت الحفائر في هذه الطبقة الثانية إلى معرفة السلسلة الفخارية بتمامها في عهد الأسرة الثانية عشرة ،كالجرار المزخرفة بالتنقيط الملون أو بعدد من الخطوط وهي جرار ذات عنق طو يل مدور وفوهه ضيقة .

ومن مميزات هذه الطبقة أن المؤثرات الاجنبية لم تلبث أن ظهرت . فني أثنا.

<sup>(</sup>۱) م شيفير هو الذي عالج حوادث هذه العصور في كتابه ه نظرة شاملة في تاريخ أوجاريت ه M. Schaeffer: Aperçu de l'histoire d'Ugarit.

<sup>(</sup>٢) مجلة سوريا ، ١٩٣١ ، لوحه ٦ .

<sup>(</sup>۳) نفسه ، ۱۹۳۵ ، لوحه ۳۱ ·

انحدار حيثيي آسيا الصغرى من شبه جزيرتهم لفتح بابل ـ ذلك الفتح الذي كان فتحاً عابراً ـ ظهر في نفس الوقت من الطبقة الدنيا من الطبقة الثانية أثاث جنائزى عا يوضع في المقابر (والحيثيون شعب هندوأوربي كانت لهم قيادة الحيثيين الأولين الأسيويين ويقال لهؤلاء الأولين الپروتو حيثيون) (ا)، ومن هذا الأثاث الجنائزى قلائد و دبابيس مثقوبة في ثلثها الأعلى عا يوجد مثله في حفائر بيبلوس، وكلها شواهد على قيام صناعة منتشرة في الشرق وفي القوقاز وفي الهضبة الإيرانية صادرة عن مراكز موجودة في البلقان وحوض الدانوب الأعلى.

وفى هذا الوقت نفسه يظهر النفوذ المصرى . وليس فى هذه الحقيقة ما يدهش . وكان النفوذ المصرى أسبق إلى بيبلوس منه إلى راس شمرا ، وكان هذا النفوذ يمتد بطبيعته نحو الشمال دائما كلما خلا الطريق من مقاومة مانعة . و دليل هذا النفوذ أبه وجدت فعلا فى أو جاريت قرابين قدمها سنوسرت الأول وأخرى قدمتها أميرة صارت فيما بعد زوجة سنوسرت الثانى (أول القرن التاسع عشر) ، كا وجدت قطع من أبى هول باسم أمنمحات الثالث Amenmehat (آخر القرن التاسع عشر) ، وشاهد قبر لاحد ولاة المدن التابعين لفرعون هو فيما يفترض شيفير سه سفير ملك مصر لدى ملكة أو جاريت .

الطبقة الأولى: وتنقلنا الطبقة الأولى إلى عصر البرونز الحديث (١٥٠٠- ١٥٠٥ ق م). وقد ميز الاستاذ شيفير في حملته الحفرية الناسعة تمييزاً واضحاً بين طبقتين مستقلتين في هذه الطبقة الأولى. وجعل الفاصل بينهما آثار حريق كبير في أعقابه ترميم. وتدل الآثار المكتشفة في المنطقة على أن هذا الحريق يجب أن يوضع أيام حكم أمينو فيس الرابع (أول القرن الرابع عشر). ونلاحظ في هذا العصر ظهور نفوذ أجنى آخر غير النفوذ المصرى لم يزل يعلو على مرالايام، وهو نفوذ بحر إيجه. وهذا العصر نفسه هو الوقت الذي تعظم فيه فعلا حركة التجارة الكريةية، فتنتقل منتجات الجزيرة إلى أو جاريت (ويقابل

<sup>(</sup>١)كونتينو : حضارات الحيثيين والحوريين والميتانيين (طبع پايو ، الطبعة الثانبة : ١٩٤٨ ص ٦ ٥ ) .

هذا الوضع اكتشاف فخار مستورد من طراز فخاركاريس ، واكتشاف كؤوس عليها أقنعة وجوه آدمية عليها أثر المحاكاة (شكل ٤٥) .

ونفوذ ثالث غطى على النفوذين السابقين تغطية مؤقتة على الأقل. هو النفوذ الحورى . وكان قدوم النفوذ الحورى إلى البلاد فى أثناء الحركة الكبرى للشعوب ، تلك الحركة التى أدت إلى استقرار الكاشيين فى بابل ، والتى مهدت لتأسيس الإمبراطورية الميتانية ، والتى سببت مسير الهكسوس إلى مصر . ولم يكن استقرار الحوريين فى أوجاريت أمراً وقتياً ، فإنهم بقوا فيها حتى أحاطوا المدينة بالأسوار ، وجعلوا الكتابة بلغتهم ، وحاكوا أنواع الفخار الإيجية ، وأدخلوا عادة دفن الموتى بأسلحتهم ، وظل نفوذهم ظاهراً بالبلاد مدة بضعة قرون حتى بعد أن فقدوا كل سلطان سياسى عند ما أصبح الفراعنة بعد طردهم الهكسوس من مصر ( منتصف القرن السادس عشر ق . م ) سادة سوريا مرة أخرى .

## الآثار

وفى هذه الطبقة الأولى من بين الطبقات الحفرية الحنس: وجدت أهم الآثار . ومن هذه الآثار عرفنا أغرب العادات طرافة . وقد أشرنا من قبل إلى الشاهد المصرى والشواهد ذات النقوش المسارية الأبجدية التي وجدت في معبدي بعل وداجون ، ونضيف إليها الآن ما يأتي :

الشاهد زو الشخصين: وجد هذا الشاهد في الحملة الحفرية السابعة (١) في زاوية حائط من حيطان أحد الأبنية ، وقد رسم عليه شخصان واقفان وبينهما

<sup>(</sup>١) تالة سوريا، ١٩٣٣ ، لوحة ١٢.

مائدة ذات أعمدة صفيرة منتهية بثلاثة أرجل، وأحد الشخصين عارى الرأس والآخر فوق رأسه تاج، وإحدى أيديهما فى يد الآخر من فوق المائدة، وعلى المائدة شيئان مربعان غير معروفين. ويوجد فوق الشخصين زهرة من زهور اللوتس كالتى يرى مثلها فى يد أحيرام على تابوته. وينسب هذا الشاهد إلى القرن الرابع عشر.

شاهد قربان مقدم للرب إبل: وجد هذا الشاهد في الحملة الحفرية الثامنة في أحد مصانع النحت ، وهو عبارة عن قطعة من الصخر المفوف تفويف جلد الثعبان ارتفاعه ٤٧ سم ، والشاهدكامل لاينقصه إلا تلميع أرضيته(١). والرب مصور جالساً على كرسي على الهيئة المعروفة في فرسكات الإسر تين المصريتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، ورجلاه مستندتان على كرسي آخر صغير، وعليه ثوب طويل ذو زنار ، وله لحية ، وخصلة طويلة من الشعر ، وعلى رأسه تاج بقرون يبدو أنها مثلثة . وفي غطاء الرأس هذا أصداء متجمعة من بلاد الرافدين ومصر ، وصورته موجودة على أختام اسطرانية وجدت في سوريا العليا ، وإحدى يدى الرب تشير بإشارة الترحيب، أما الآخرى فتقدم شيئاً غير معروف إلى واحد من المؤمنين واقف أمامه . ويلبس هذا المؤمن العابد بردة طويلة وغطاء رأسه مصرى الاسلوب ذو نجم فى مقدمة غطاء الرأس وشعره مسترسل على كتفيه ، وفي يده اليسرى إناء غلى شكل الجرة ، ويده اليمني ترتفع إلى مستوى وجهه بعصاة في نهايتها العليا يد منحنية انحناءاً قليلا ، ولعل نهاية العصاة تمثل رأس حيوان (؟) وقـد نبيـح لأنفسنا أن نفترض فرضا يقبله تاريخ الشاهد الذي لا يمكن أن يؤرخ بأقل من القرن الثالث عشر : وهذا الفرض هو أن الشاهد يمثل ملك أوجاريت أمام الرب .

<sup>(</sup>١) مجلة سوريا ، ١٩٣٥ لوحة ١٤ — مجلة سوريا ١٩٣٧ لوحة ١٧.

المعل ذو الصاعقة : وجد في أثناء الحلة الحفرية الرابعة شــاهد من الحجر الجيرى قمته مستديرة وارتفاعه ١٫٤٢ م (اللوحة رقم ٣) وهو موجود بمتحف اللوثر ، ويمثل البعل ذا اللحية لابسا في وسطه قميصا يصل إلى الركبة ، وشعره من خصل مدلاة إلى كتفيه ، وعلى رأسه خوذة ( منتهية بسنان عالٍ في جانبيه قرنان ممتدان إلى الأمام حسب بعض الاصطلاحات الفنية )، وتمتد إحدى يدى البعل بنوع من الصولجان، ويده الأخرى تمسك صاعقة مؤلفة من حربة ينتهم ذراعها بفروع متعرجة (تمثل البرق) ، وفي حزامه عُمد فيه خ نهايته ،كالخنجر الذي يحمله شخص يعرف باسم ملك في آثر وحقيقته أنه الإله الأكبر لبوغازكوى . ويوجد في جانب م صغيرة اشخص مقام على قاعدة مستندة إلى ساق الرب. و طويلة وهو واقف في هيئة العبادة ، ولعله الشخص الذي أهدى الشا. ملك أوجاريت . وتحت أقد ام الرب رسم لخطوط متموجة تشير من إلى الجبل . وتلك هي الصورة المعتادة المختارة لإله القمم الأكبر واله والإمطار المخصية . وشخصيته مألوفة في فن النقوش السورية الحيثية . أن ننسب هذا الآثر إلى آخر القرن الثالث عشر أو أول القرن الثاني ء قبل الميلاد ،

> الرب المسمى بأبي ريشة: وهو محفوظ أيضا في الحملة الحفرية الثانية. وثيابه مشابهة للثياد مرتفعا شيئا ما من نهايته (١). وفي حزامه خنجر. مصرى الاسلوب معقوف، وهذا الشكل على وجه النه الاشوريون لرسم « الحربة » (كما يشهد بذلك تمثال آشور.

<sup>(</sup>١) مجلة سوريا ، ١٩٣١ ، لوحه ٨ .

بالمتحف البريطاني ) ، أما اليد اليسرى فتمسك السنان المدبب . ويبدو أن قلادة تطوق عنقه ، وأن ذقنه لم يطر شعرها (أو أن شعرها قصير على الأقل) ، وأما غطا. الرأس فيتخذ شكل ورقة طويلة من ورق الشجر بادئة عند الجهة ذات فروع كشيرة . وفي مقدمة هذه الورقة قرن نهايته معقوفة على نحو العقف المعروف في التاج الأسفل المصرى غير أنه أكبر حجمًا. فماذا يصور بالدقة هذا الشاهد الذي يمكن أن ينسب إلى أول القرن الثاني عشر ق . م، أو إلى ما قبل تخريب أوجاريت بقليل؟ وكيف نفسر شكل غطاء الرأس بحسب ما نعرف من الاصطلاحات الفنية في الفن الشرقي ؟ أما الورقة الكبري ـ وهكذا هي ـ فإنها ليست ريشة فما أعتقد أنا (وليس ريشة أيضا غطاء رأس الشخص المسمى بأبى الريش ، المحفوظ بمتحف اللوڤر ) ، نقول أما الورقة الكبرى فقد رسمت كلها من أمام على وجه الشخص . أما القرن فيمثل قرنين مرسومين رسماجانبيا دقيقًا ، يبدءان عند عارضي الرأس . والورقة والقرن منحرفان بمقدار ربع دائرة عن الوضع العموديكما هي القاعدة في كثير من الآثار . وعلى هذا النحو نجد هنا مقابلا لغطاء الرأس الذي كانت تلبسه الارباب في عصر أقدم بكثير من عصرنا ، كغطاء الرأس في شاهد العقبان ، وهو مؤلف من قرنين يتوسطهما ورق شجر، فإذا تذكرنا إلى جانب ذلك أن الرب في شاهدنا \_ شاهد أبي ريشة - لالحية له، وأنه يلبس ثوبا كثوب بعل ذي الصواعق أو يقاربه، أفليس لنا أن نفترض أن الرب هو هو الرب ـ الابن أليتيان ، قياسا على ما نرى في يا سيلي كايا ، فالرب الأكبر والرب \_ الابن يلبسان ثيابا متشابهة أحدهما ذو لحية والآخر لا لحية له ؟ وعلىهذا النحو أيضا يكون الرب الابن فيأوجاريت كما هو في سائر آسيا الغربية كأبيه ربا للخصب إلى جانب اختصاصه بالولاية على العوالم السفلية .

وفي صنع المعاديه: فن له مظاهر كثيرة فى أوجاريت بوجه خاص ، أخرج أسلحة من كل نوع تمثلت فيها كل الأساليب المعروفة فى مختلف الأزمنة (وقد

استخرج من ذلك شيء في الحملة الحفرية الأولى )، ولدينا وديعة وجدت تحت درجة من درجات سلم ، منها : معول في وسطه فتحة ليده الحشبية ، وعلى الحد نقش مسماري أبجدي ، ومنها حامل ذو ثلاثة أرجل مزين بزخارف معلقات على شكل الرمان ، وهو موجود في متحف اللوڤر(١).

ومما ينسب إلى القرن الرابع عشر أو إلى نصفه الأول على وجه التفضيل، طبقان من الذهب وجدا فى خبىء أثناء الحملة الحفرية الخامسة. وأحد الطبقين عبارة عن كأس سعتها أكبر من عمقها (بمتحف حلب)، والطبق على شكل نصف كرة قطرها ١٧ سم وعليه زخرفة وافرة كثيرة، كالزخرفة الموجودة عادة على الأكواب المقدسة الفينيقية (٢). ومما يلفت النظر من بين هذه الزخارف رسم لمناظر صيد الأسود، أو هجوم الأسود على عنزات جبلية أو على ثيران. ومن الزخارف أيضاً الشجرة التي تشبه فروعها أصابع اليد وراحتها، والخطوط الحلاونية الإيجية، غير أن الحلاون هنا غير دقيق الرسم.

والطبق الثانى عبارة عن كأس مقدسة قطرها ٧ سم (محفوظة بمتحف اللوش) (لوحة رقم ٤) على شكل الطبلة المعروفة بالدف، وهو شكل مألوف فى الأوانى المعدنية المنسوبة للأسرة الثامنة عشرة. أما الزخرفة الموضوعة فى الوسط، فعبارة عن أربع عنزات جبلية مرسومة على خط دائرى. أما الإطار الخارجى فزخرفته رسم صائد ذى لحية سورية واقفاً على عربته، وشكل العربة بعجلاتها ذوات القضبان الأربعة ، كالعربات المعروفة فى سواحل جزيرة قبرص. والخيل مصورة جارية بأرجلها ممتدة على الطريقة الأشورية ، أما ذيولها فترسم حرف (٥) ، والتواء الذيل يقترن عند المصريين بتصوير الجرى بأرجل الخيل مثنية ، أما الصائد فيسدد سهماً إلى ثور وحشى هارب مع بقرته وعجله ، ثم

<sup>(</sup>۱) تملة سوريا ، ۱۹۲۹ ، لوحة رقم ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) تجلة سوريا ، ١٩٣٤ ، لوحة ١٥ ،

يوجد ثور آخر وراء العربة ينقض على عجلتها ووراءه كلب منطلق يتتبعه . والطابع المصرى ظاهر ظهوراً عظيم الشأن فى الكأس الأولى ، وهو هنا أقل ظهوراً . والفن هنا أسيوى إيجى الروح فيه وقار إذ قيس بالكأس الأولى على الأقل . وهذه الكأس الثانية تعد تحفة فنية دالة على أن الفنانين — وإن تساووا فى المهارة والصنعة — يمكن أن يمتاز بعضهم على بعض فى التأليف الفنى .

ثم تمثال من برونز رشف ارتفاعه ٢٠ سم تقريبا ، وجد فى أثناء الحملة الحفرية الأولى ، وصاحب التمثال عليه درع لصدره وآخر لساقيه و ثالث من فضة لذراعيه ، ولا لحية له ، وغطاء رأسه عال على الأسلوب المصرى ، والوجه وغطاء الرأس محتجبان وراء ورقة شجر من ذهب . وصاحب التمثال مصور يمشى ويمد اليد بسلاح صناع وهذا التمثال الصغير يصور الحركة تمثيلا جميلا مع قامة ممتدة في هيئة رشيقة (وهذا التمثال محفوظ بمتحف اللوڤر) .

ثم تمثال بعل (الذي وجد أثناء الحلة الحفرية السابعة) وارتفاعه ١٩ سم، وينسب من غير شك إلى القرن الرابع عشر، وأسلوبه غير الأسلوب السابق، فهو أكثر اكتنازا، والرأس أضخم بعض الشيء (١)، وهو من البرونز يلبس في وسطه قيصاً إلى الركبة. وبه آثار خط محفور خلف الساقين وعلى الجسم، ويدل الخط على أن التمثال كان مغطى قديماً بورقة شجر من ذهب أو من فضة مثبتة بنهايتها في هذا الخط. ويلبس هذا الرب على رأسه خوذة من الحجر (الرملي) رمادية خضراء، وفي قتها خصلة كثيفة ، ويتفرع من جانبي الخوذة قرنان من معدن نفيس (هو الإليكتروم وهو مزيج من الذهب والفضة)، والدراع اليسرى للرب مثبتة إلى جانبه بمشبك من الفضة . وهكذا دخلت في صناعة هذا التمثال الصغير خمس مواد كما يلاحظ الاستاذ شيفير . ثم نتساءل الخير الأمر فنقول، أيكون هذا التمثال بعلا حقيقة إذا قصرنا النظر على مظهر الشباب المتمثل فيه ؟ .

<sup>(</sup>١) مجلة سوريا ، ١٩٣٦ ، لوحة رقم ٢١ .

الموازين والصنوج: وقد أخرجت الحلة الحفرية الثامنة في أثناء فحص الماذل معلومات قيمة عن نظام الموازين في أوجاريت. منها كفف موازين صغيرة من البرونز وصنوج على شكل ثيران نائمة، ومن بينها صنيجة تصور رأس إنسان في أسلوب واقعى مدهش (۱). ويدل فحص الصنوج على ترك النظام السومرى الستيني إلى نظام الدمين، الذي يزن من ٢٦٤ إلى ٢٧٠، وهو وسط بين المين البابلي الذي يزن ٢٠٥ أو ٢٩١ وبين المين المصرى الذي يزن ٢٠٥ أو ٢٩١ وبين المين المصرى الذي يزن ٢٠٠ أو ٢٠١ وسيكلا ولتالان إلى ٥٠ سيكلا والتالان إلى ٢٠٠٠ سيكل ).

أرباب من فضة: ولنشر أيضا إلى اكتشاف تمثالين صغيرين من الفضة





( شكل ٢٨ ) أرباب من فضة

<sup>(</sup>١) مجلة سوريا ١٩٣٧ لوحة رقم ٢٣ ، ٢٤ .

العصفور. وهذا هو الشكل السومرى الأسيوى، وكذلك الشكل المعروف فى بلاد الحوريين وفى تماثيل تل حلف حول نفس العصر. ولا ينقص من الخواص المميزة للشكل الحورى شىء حتى الحواجب البارزة، فإنها مُحفرت فى تمثالينا و ملىء الحفر بالتطعيم وحددت الحواجب بحافتين بارزتين.

تماثيل الربة: ولنذكر في ختام هذا العرض مَا اكتشف في أثناء الجملة الحفرية الثالثة، وهو عبارة عن صفائح من الذهب المطروق تصور نموذجا يعرف باسم والإلهة العارية (). وتظهر الربة على إحدى هذه الصفائح واقفة على ظهر أسد صور النحات كتفه على شكل وردة (أو حلية دائرية) أشبه بنجم مؤلف على صورة خصلة من الشعر. أما النجم فنجم عشتار. وأما الأسد فحيوان قرين لعشتار. ويقابلنا مثل هذا النجم في أحيان كثيرة في تصوير السباع ().

ولنشر فوق ذلك إلى «حربة» من البرونز مصنوعة على الاسلوب السورى (من الحملة الحفرية السابعة) نصلها طويل ، وطولها يبلغ ٥٥ سم، وهى تقارب «حربة» مماثلة وجدت في جذر. ويدل وجود الحربة في الطبقة التي وجدت فيها على أنها من القرن الرابع عشر.

الأسطوانات ويستعد الاستاذ شيفير الآن لنشرها. وكان وجودها في طبقة من الاسطوانات ويستعد الاستاذ شيفير الآن لنشرها. وكان وجودها في طبقة من الارض واضحة المعالم ، بحيث أصبحنا الآن أقدر على تحديد التاريخ الذي يجب أن تنسب إليه ، على أساس أن النقوش في الطبقة العليا من الطبقة رقم (١) تكون في العادة أقل دقة و إتقانا من نقوش الطبقة الدنيا من نفس الطبقة . ولنلاحظ وجود التأثير المصرى والقبرصي والرافدي ، ولنلاحظ أيضا في الطبقة الثانية كثرة الجعارين المعروفة المحكسوسية (٣).

<sup>(</sup>١) مجلة سورنا ١٩٣٣ لوحة ٩ .

<sup>(</sup>۲) ج . كوننينو : حضارة الحثيين والحوريين فى بلاد ميتانى ص ۱۷۳ ، والمجمل فى الآثار الشرقية ( نشر أوجست بيكار ) ح ۲ ، ۱۹۲۱ س ۱۰٤۷ .

<sup>(</sup>٣) مجلة سوريا ١٩٣١ لوحة ٣، ١٩٣٣ لوحة ١١ ؟ ١٩٣٥ لوحة ٣٠.

أما صناعة العاج فمثلة فى صدفة سلحفاة عثر عليها بميناء البيضاء أثناء الحلة الحفرية الأولى. وقد اكتسبت الصدفة منذ وجدت شهرة كبيرة. وعلى الصدفة صورة الإلهة ربة الحيوانات (لوحة رقم ه) جالسة على مذبح ، وتوجد مثل هذه الصورة على باب اللبؤات فى ميكينى ، وليس على الربة من الثياب شىء إلا ما يكسوها من الحصر للركبة. وهذا الثوب النصفى كريتى الاسلوب وفى أطرافه زخرفة. والغطاء الذى يتوج الرأس مشدود إلى الرأس بشريط، ولا يظهر من تحته إلا خصلة واحدة من الشعر. أما اليدان فكل يدتمتد بحزمة من السنابل إلى عنزتين وحشيتين قد قامتا على أرجلها الخلفية ، وإحدى الأرجل الأمامية محمولة على حامل تناثرت علبه حفر صغيرة تمثل الارض الجبلية حسب الطريقة التقليدية للتعبير عن ذلك فى فن آسيا الغربية. وهذا العاج من حيث الأسلوب ميكينى خالص ، ويمكن أن ينسب إلى آخر القرن الرابع عشر أو إلى القرن الثالث عشر ، وكثير من خصائص صناعته معروف خارج فينيقية مثل غطاء رأس الربة المعروف فى فرسكات تيرانت Tirynthe

## من الألف الأول إلى آخر العصر اليوناني الروماني

العمارة الدينية والمدنية : المعروف فى الجماعات البدائية أن الفن خادم الدين قبل كل شىء . ولم يستغل الفن للحاجات المدنية ولم يمارسه الناس لذاته الابعد المرور بهذا الطور البدائى . وهو حتى بعد تطوره يتناول فى أغلب الأحيان وحدات زخرفية ذات معنى دينى .

ولهذا نبدأ بالسكلام على العيارة الدينية ثم نثنى بالعيارة المدنية وأشكال النقش والنحت التي تستخدم لزخرفتها ثم ننتهي بالفن الصناعي.

وتنمثل العبارة الدينية على الآخص فى المعابد. ويتألف المعبد عادة من ساحة توضع فيها صورة الرب إما منفردة وحيدة وإما مصحوبة بمعبد صغير. ويقام أمام صورة الرب مذبح. ونحب أن نستعرض الآجزا. المختلفة من هذا المجموع، ولو أنه لم يبق للاسف فى فينيقية إلا معابد قريبة العهد. وخير مثل

ممكن هو معبد عمريت وقد بقى فى حالة جيدة نسبيا وأهميته إنه يثبت لنا صحة التصميمات التى وصلت إلينا مرسومة على عملات المدن الفينيقية فى العصر الإمبراطورى .



( شكل ٢٩ ) تمانيل صغيرة من الفخار

معبد عمريت : هكذا يسميه سكان البلاد الآن ، ويتألف الجزء الأساسى منه من سور مقدس مقام فى جنب تل من النلال ومن ساحة كبيرة داخل السور ، والساحة منحوتة فى الصخر طولها ٢٥ متراً وعرضها ٤٨ متراً على شكل مسطح ، ونتج عن النحت أن جدران السور المجاورة للتل من الصخر ، وقد ترتفع إلى خمسة أمتار ، على حين أن الجدار الشهالى للساحة يشرف على وادى نهر عمريت . وتوجد فى أطراف الساحة حفر منحوتة فى الأرض لعلها اتخذت لتكون مبايت لشواهد أو لصور الرب، وأعلى من ذلك فى متن الجدار نفسه من الداخل توجد حفر أصغر ذات شكل مربح ، ولدينا قرائن صحيحة تثبت من الداخل توجد حفر أصغر ذات شكل مربح ، ولدينا قرائن صحيحة تثبت

أنه كان يوجد فى كل نواحى السور أروقة بأعمدة من خشب على الارجح، ذات سقف محمول على عروق من الخشب، وكانت نهاياتها مثبتة فى هذه الحفرة المربعة. أما فى وسط الحوش فتوجد كتلة من الصخر ارتفاعها ٣ م تقريبا، أبقيت بعد نحت الارض نفسها ونحتت بحيث يصاغ منها قاعدة لإقامة معبد صغير عليها.

ولما أزيل التراب من هذا المعبد ظهرت بالقاعدة آثار تحات شبيهة بالى تنتج من طول مس الماء . واستنتج من ذلك أن الساحة كانت على الارجح مملوءة بالماء ، وأن المعبدكان قائماً منعزلا وسط الماء ليزداد بذلك صوذا من دخول أحد فيه . ونحن نعرف أنه قد وجد بعين الحياة وهو مكان غير بعيد من عمريت معبدان متقابلان في حوض من أحواض الينابيع ، غير أن الأم بالنسبة لسور عمريت مجرد فرض وإلى أى عصر ينتسب هذا المعبد الذى يستوفى صفات المعابد السامية المألوفة من سور محرم أو حرم ومعبد ضيق في وسطه ؟ الجواب أن التحديد على جانب من الصعوبة . فإذا نظرنا إلى أنه كان في قمة المعبد الصغير شيء كالحلية عبارة عن تجويف مستدير مصرى من كان في قمة المعبد الصغير شيء كالحلية عبارة عن تجويف مستدير مصرى من حيث نسب أبعاده وشكله فهل يستنتج من ذلك أن هذا المعبد يرجع إلى العصر لأن الملك سرجون الأشورى أقام في خراسان في القرن الثامن ق م . بناء لم يبق منه إلا قاعدة مزخر فة بنفس النوع من الحلية ، وإذا علمنا من ناحية أخرى أن المعبد الصغير ظل تقليداً متبعاً طوال الإلف الأول ، كان من الممكن على هذا الإساس أن ينسب معبد عمريت إلى القرنين الثامن والسابع ق م .

والمعبد برغم تأرجح تاريخه يدعم نقطة أساسية فى تاريخ العهارة الدينية الفينيقية، وهى حب الضخامة والتعود على الأبنية المنحوتة فى الصخر الطبيعى كلما أمكن ذلك. وهذا التعود هو الذى جعل سكان أرواد يحتالون على ضيق المحكان برفع البناء عدة طبقات لكن القاعدة كانت تنحت فى الصخر، وكذلك لانزال نرى فى الجزيرة الكبيرة المواجهة لمدينة صيد اتصميم الأبنية القديمة المقامة على الصخر واستخدام كتل حجرية ضخمة لبناء الحيطان مثبتة تثبيتاً قويا بصخور الارض التى لا تعرف البلى.

ممبر إشموره في صيرا: في عام ١٩٠١ كشف مكريدي بك التراب عن بقايا المعبد الكبير المقام للإله إشمون في صيداً. وكان المعبد مقاماً على تل

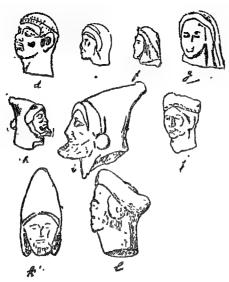

مشرف على وادى نهر أوالى . وكان الوادى يسمى قديماً نهر اسكليپيوس . وكان يقع على بعد ساعة إلى شمالى المدينة . ولم يبق من المعبد الآن إلا أطلال قليلة ، فكان من الصعب إلى حدكبير تكوين فكرة عن كل تفاصيل التصميم الأول، وكل ما مكن عمله هو أن نـكون عنه فكرة مجملة : \_

كشف مكريدى بك عن قاعدة ( شكل ٣٠) عائيل صغيرة من الفخار

سور عرضه ٥٩ م وطوله ٤٥ م تقريباً ، يتبع فى رسمه انحدار التل . وقد بقى فى القسم الأعلى رصيف مسطح مسوى، ومن بعده قسم مكون من رديم التراب والحجر ، وبأسفل هذا الرديم يلتق طرفا السور . وهنا نجدبقايا حائط كبير مؤلف من كتل صخرية كبيرة مركبة بعضها فوق بعض في عناية . وسمك الحائط يستغرق خمسة صفوف متراصة من الصخر . وكان القصد من مثل هذا السور إذا استدللنا عليه بحالة الأرض ـ أن يحمى أرض الرديم من أن تميد إلى أسفل. أما الحائط الكبير الآخر الذي لا يزال يرى بين الرصيف الصخرى المسطح الأعلى المنحوت في النل وبين الرديم فإنه سناد يسند الأرض المشرفة على خط السور .

وقد نحت الحائط الأخير بحيث يتألف منه منظر لائق عند نهاية الساحة، فكان عبارة عن مسطح منتظم فيه تجاويف ونتوءات متلائمة. والمقبول في تفسير ذلك الوضع فرضان : إما أن المعبدكان مدرجاً درجات متتابعة ليكون المعيد الصغير في المدرج الأعلى. والفرض الآخر أن يكون الحائط السميك المكتشف في القسم الآدنى عند نهاية الرديم كان مرتفعا بحيث يوازى مستوى الرديم مستوى الرصيف المسطح الأعلى. فهل كانت الأرض المحمولة بهذا الحائط تؤلف إذن ساحة كبيرة على هيئة مساحة مشرفة على الوادى ؟ الجواب أن فرض الأرصفة المسطحة المدرجة أفضل ، برغم ما يلاحظ على الأرصفة المدرجة من الضيق في هذه الحالة ، ويلاحظ أيضاً أن صخور المدرجات غير متساوية ولا منتظمة في بعض المواضع ، ولابد أن هذا الوضع استلزم إضافة معبد إشمون الذي حدده مكريدي بك على أنه سلسلة من المدرجات تشرف على الوادى و تقترب منه شيئاً فشيئاً . وقد قمت في حملتي الحفرية الثانية مباني أخرى تمتد إلى مسافة كبيرة في اتجاه النهر و تنخفض إلى أن تصل إلى مستواه . ونحن نعرف تاريخ هذا البناء ، فقد عثرنا في داخل الحائط الأدنى على مستواه . ونحن نعرف تاريخ هذا البناء ، فقد عثرنا في داخل الحائط الأدنى على نقوش تنص على اسم الباني وهو بود عشترت ملك صيدا الذي عاش من غير شك آخر القرن الخامس (لوحة ٢) .

وخاصة مثل هذا النقش أنه لا يكون ظاهراً ، فإنه يحفر مقدما على الصخور قبل البناء على السطح الذي يجب أن يختنى تحت المبانى ، والإله وحده هو الذي يستطيع قراءتها من وراء حجاب . وقد عرفت تلك العادة في آشور حيث كانت الزخارف المحفورة تقترن في أحيان كثيرة بنقش يكون على الوجه الملصق بالحائط . وإليك نقوش معبد إشمون . و الملك بو دعشترت مع ولى عهده يأ تو غلك ملك الصيداويين وحفيد الملك إشمونزر ملك الصيداويين : بني هذا المعبد لإلهه إشمون سار قادش ، وعبارة , سار قادش ، صفة للإله إشمون . ولا نعرف معابد قديمة أخرى في فينيقية ، بل نحن نجهل أيضاً المكان الذي بني فيه معبد ملقارت المشهور بصور على وجه الدقة ،غير أننا نعلم أن الأسلوب القديم في بناء المعابد لم ينقرض قطكما يدل على ذلك سور بيتوسيسى ، وهو اليوم القديم في بناء المعابد لم ينقرض قطكما يدل على ذلك سور بيتوسيسى ، وهو اليوم

حصن سليمان بلبنان على الطريق بين طرابلس وحماة ، وهو قائم إلى الآن ، وهو بناء قديم تجدد بعد بنائه مع الاحتفاظ بتصميمه على ما كان عليه أولا . وهو يتألف من سور مقدس طوله ١٤٤ م وعرضه ، ه مترا ، وهو على شكل رباعي مختلف الإضلاع ، مبنى من صخور يتراوح طولها بين ٣ ، ه أمتار ، وارتفاعها بين مترين وثلاثة . وفى وسط الساحة المحددة بالسور معبد صغير محاط من كل جهة بأعمدة وبواكي كاذبة على النظام الأيوني ، وأمام الاعمدة يوجد المذبح ، ويوصل إلى المعبد بأربعة أبواب مفتوحة فى وسط أضلاع السور . وطذه الأبواب سقوف من صخرة واحدة ضخمة . ووجه هذه الصخرة من خوف برسم محفور يمثل نسراً بين ملكين حارسيين ، ماسكا فى قبضتيه عصاة من أغصان الزيتون مجنحة محاطة بثعبانين رمزاً للسلام .

وكان المعبد فى أفقا مبنياً فوق ساحة بعضها طبيعى وبعضها مردوم مشرفة على مجرى نهر إبراهيم . ولدينا رواية تنسب هدم المعبد إلى قنسطنطين ، وقد نقض الدكتورج . دوفييه (۱) هذه الرواية ويرى دوفييه أن المعبد بنى بناء سريعاً أيام جوليان المرتد ( ٣٥٥ – ٣٦٣ ) وأنه ظل بلاشك عامراً إلى القرن الخامس أيام تيودوز الصغير ، ويدل على ذلك عبارة أوردها زوزيم (٢)، شم تهدم المعبد من زلزال فى القرن السادس . ولا يزال السكان إلى اليوم يقدسون نفس المكان فيأتون إليه ليستشفوا بالماء المنساب من عندحافة الحائط ، ويقيمون عند هذه الخرائب طقوسا غامضة بعض الشيء ، هى عبارة عن تقديمهم إلى شجرة قريبة قربانات معينة من المصابيح وعن دهنهم إياها بالعطور .

ونفس هذا النوع من المعابد يو جد مثله خارج فينيقية · فإن لوسيان يخبرنا بأن تخطيط معبد هير اپوليس ( وتعرف اليوم باسم منبج )كان بماثلا لتخطيط معبد أفقا · ويماثله أيضاً معبد جوبيتر ، الدمشتى وهو المعبد الذي تحول أيام تيودوز إلى بازليكية مسيحية ، ثم صار بعد ذلك الجامع الاموى الكبير . وكان

<sup>(</sup>١) معبد فينوس في افقا Le temple de Vénus à Afka

<sup>(</sup>٢) تاريخ ٤٥ :١ .





أسد البازلت



نابوت من الرصاص



قالب وجه من تابوت من الفخار

ابتناء معبد دمشق فى الأصل باسم حدد الإله الأكبر الخالق. وكان المعبد فى العصر السورى الرومانى يتألف من معبد صغير أمامه مذبح مقام فى ساحة كبيرة محاطة ببواكى من الداخل. وهذه الساحة ذات البواكى كانت فى وسط ساحة أكبر مسورة ذات رواق داخلى. وكان السوق العتيق مبنيا فى أرجاء الساحة الكبيرة المسورة. أما ما يسمى الآن فى دمشق باسم « قوس النصر » فقد كان إحدى بوابات الدخول بالسور الخارجى · وقد اختنى من بوابة قوس النصر كل معالمها وراء أبنية المدينة. ولم يبق اليوم إلا السور الثانى قائما بدون المعبد وبدون مذبح چوبيتر. وهذا السور هو الذى يحيط بالجامع الكبير الحالى.

ثم إن النقود الرومانية المنسوبة للعصر الإمبراطورى قد سجلت لنا رسوما لبعض المعابد الكبرى الفينيقية أو القبرصية .

ومن تلك العملات عملة من عملات بيبلوس منسوبة إلى عصر الإمبراطور ماكرين (٢١٧م) وعليها ـ طبقاً لما قلنا ـ رسم لمعبد المدينة . وتتألف معالمه الإساسية من سور أقيم في وسط ساحته بتيل منصوب على قاعدة (١) ومدخله على شكل بوابة ذات أعمدة يكون الدخول إليها بسلم . وفي جانب المعبد ألحق بناء آخر مقبي . لكنه بجرد إضافة ، إلى التخطيط الأول (أنظر شكل ٥ص ٨٩) ولدينا أيضاً عملة من بيبلوس منسوبة إلى زمن هليو جبل Heliogable وعليها رسم بوابة فيها كشير من الشكل الاصطلاحي . ولعلها بوابة معبد (بيرو، ص ١٢٦) ويقدر مؤلف كتاب « الإلهة سوريا » ولعلها بوابة معبد (بيرو، بيبلوس مبنى على أسلوب قديم جداً (فقرات ٢، ٩) وأنه يبلغ من القدم مبلغ المعابد المصرية ، ولدينا كذلك عملة قبرصية عليها رسم حرم بافوس مبلغ المعابد المصرية ، ولدينا كذلك عملة قبرصية عليها رسم حرم بافوس مبلغ المعابد المصرية ، ولدينا كذلك عملة قبرصية عليها رسم حرم بافوس موش أصغر على شكل نصف دائرة ثم المعبد ومن أمامه عمودان طويلان ينتهى كل منهما بفرعين ينتهى كل فرع منهما بكرة منصوب فوق كل

<sup>(</sup>۱) يرى الأب س . رونز فال أنه قبر أدونيس انظر دراسات متفرقة لحامعة سان جوزيف ۱۹۳۰ — ۳۱ ) ص ۱۷۸ .

منهما . وكان ذلك عرفا جاريا لدى الفينيقيين ولدى سائر الساميين . ويخبرنا لوسيان أن عمودين شيهين بهذين كانا يوجذان فى مدخل معبد هيراپوليس

(فقرة ٢٨) وكذلك يوجد عمودان عند مدخل معبد القدس ، ويجب أن نعترف بشبههما لهذين العمودين . ولعل هذا العرف الجارى امتد أيضاً إلى كلديا منذ الازمنة القديمة . فقد وجدت بها أعدة مكسية بصخور ملونة على جوانب الباب في معبد العبيد (أو تل العبيد)، وتنسب هذه الاعمدة إلى الاسرة الأولى الأورية . ولدينا كذلك لوحات نذرية من الفخار تدعم عما علمها من رسوم

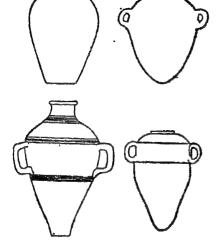

(شكل٣١) تطور القدور

نفس التصميم . ومن التحق المحفوظة باللوفر معابد صغيرة من الخزف وجدت في قبرص وهي دائرية أو مربعة (شكل ٥ ص ٨٩) على بابها عمودان منصوبان يراد بهما الزينة على الأرجح . وتكون تلك المعابد الفخارية مثقوبة في القسم الاعلى من حيطانها بثقوب كثيرة تذكرنا برسم أبراج الحمام . والواقع أن الحمام كان من لوازم عشتارت ، وكان الحمام يغشي معابد الآلهة بالآلاف . مثال ذلك صور الحمام فوق البوابات على عملة يافوس التي أشرنا إليها آنفاً ، أو واقفاً في الساحة يلتقط كعك القرابين المقدس .

البناء: بأية طريقة كانت تبتنى هذه المعابد؟ لقدرأينا أن الفينيقيين كانوا ينحتون الأبنية فى الصخور كلما تهيأ لهم ذلك، ويضيفون إذا احتاج الأمركتلا من الصخر ذوات أحجام كبيرة. أما نحت الصخور فقد لا يكون قرينة مطلقة على ارتفاع القدم. أما الكتل الصخرية الكبيرة فهى فى الأغلب قرينة قوية على أن البناء يرتفع إلى عصر قديم. والعادة أن تكون تلك الكتل مسواة للتركيب مع غيرها تسوية عجيبة، وأن توضع كلكتلة بجانب الأخرى دون ملاط مع

إحكام الفاصل بينهما إحكاماً يستحيل معه إدخال حد السكين بين الكتلتين. وفي كثير من الاحيان كان الفينيقيون يبالغون في تقوية هذه الحوائط، فيجمعون الاحجار الناشرة بعجينة من الرصاص يصبونها في الثقوب فتتخذ شكلا يشبه ذيل عصافير الربيع.

وكان المعتقد قديما أن نحت الكثل الصخرية ذوات التجاويف والنتوءات كان خاصية من خواص الفينيقيين، ثم غير العلماء رأيهم وقرروا أن الفينيقيين استعملوا ذلك من غير، شك إلا أن شعوباً أخرى استعملتها بعدهم. وليس النتوء في الأصل إلا نحتا غير كامل يراد به توفير الوقت واليد العاملة. شكل النتوء في الأصل إلا نحتا غير كامل يراد به توفير الوقت واليد العاملة. شكل النتوء في الأصل إلا نحتا غير كامل يراد به توفير الوقت واليد العاملة. شكل

الأعمدة الراجح أن الفينيقيين لم يستعملوا الأعمدة إلا استعالا محدوداً . وهذا صحيح بالنسبة للعصور القديمة على الأقل . ولدينا من الألف الأول ق م بعض تيجان أعمدة وجدت بجزيرة قبرص . ومنها نستطيع أن نكون فكرة عن صورة الأعمدة الفينيقية على أساس أن الصلات الفنية وثيقة بين البلدين . ولدينا كذلك عدة تيجان محفوظة في متحف اللوقر ( پيرو ص ١١٦) تشهد باستعال السعف على شكل قوس دائرة . وكان التأليف بين السعف ينتج عنصراً زخرفياً ذا قيمة قوية في التجميل . والسعف من العناصر الزخرفية التي يكثر استعملها في فينيقية ، أما بعد ذلك فإن فينيقية في العصر الفارسي استعملت في بعض الحالات على الإقل فن الغزاة الفاتيين . وشاهد ذلك أننا وجدنا في صيدا عند أنقاض بناء أقيم في العصر الكياني : قطعا من تيجان على شكل في حيوه الثيران تشبه شبهاً تاماً الوجوه التي وجدت في السوس مم حفظت ليوجوه الثيران تشبه شبهاً تاماً الوجوه التي وجدت في السوس مم حفظت اليوم في المتحف البريطاني ( شكل ١١ ص ٩١) .

ووجود الثيران هذه دليل على الرواج الاقتصادى فى صيدا أيام أن كانت صيدا عاصمة سترابية فارسية . وكانت تلك الوجوه جزءاً من مجموعة فورد فى صيدا . ولدينا أيضاً حلية مرسومة على أسلوب زخرفى على شكل حلق تحيط بعنق

الثور وتستدير حوله لتنتهى على الجبهة بين القرنين · ويذكرنا أسلوبها الزخرفي



شكل ( ٣٢ ) الخزف الكنماني

بشعر الثور الوحشى كما نراه على الآختام الأسطوانية التى وجدت فى السوس . فإن الشعر فى هذه الاختام يتدلى خصلا غزيرة على جبهة الثور ومذبحه وصدره ، وعنق الثور محلاة فوق ذلك بلجام من

لجم الزينة • واللجم والمعرفات متحدة الأساليب فى رسم الثيران فى السوس وبرسبوليس . أما جسم الأعمدة فى صيدا فقد وجدت قطعة منه استدارتها فى شكل كثير الأضلاع لافى شكل أقواس صغيرة ، فـكل ضلع مسطح لا يكاد ينحنى أو يستتم استدارته .

وكشفت نفس الحفائر عن قطعة من قواعد الأعمدة . وهذه القطعة عبارة عن شكل بيضة كبيرة مزخرفة بحبل (أوكوردون بالعامية الدخيلة) يرسم خطين متوازيين متقاربين يسيران فى استدارة فيرسمان أنصاف دوائر منفصلة بعضها عن بعض بحلية على سن الرمح ، ثم يرسمان أنصاف دوائر أخرى فى اتجاه عكسى (حسب شكل١٢ ص ٩٨) . وقد نبهت إلى أن قواعد الاعمدة ذوات الخطوط المنحنية الزخرفية التى تتعاكس وتتداخل لها نظائر تكاد تطابقها ، كشفت على يد لايار عند قصر سنحاريب . ومن هذا التناظر نستنتج علاقة وثيقة بين الفن الاشورى وهذا البناء الصيداوى ، وكنا لذلك تتمنى أن نكون أقدر على تحديد التاريخ الذى أقم فيه هذا البناء تحديداً أدق .

وقد عارض البعض فى تأريخ هذا البناء بالعصر الكيانى ، و فى إرجاع هذه التيجان إلى أصل فارسى على أساس أن تيجاناً من نفس النوع استعملت فى العصر الرومانى ، إلا أنى أوثر إرجاع التيجان إلى العصر الذى يستنتج من

أسلوبها . وقد جمعت فى الشكل الذى رسمته للكتاب بين قطع جسم العمود وقطع قاعدته على أساس وحدة مصدرهما ، وحرصت مع ذلك على التمييز بينهما، لأنى لا أستطيع أن أزعم أنها بجب أن يركب بعضها فوق بعض ليتألف منها بحموع واحد . وهى على كل حال آتية من حفائر واحدة محدودة النطاق جداً .

وإلى نفس العصر تنسب أيضاً قاعدة عمود متعددة الأضلاع من الحجر الأسوانى وجدت فى صـــيدا فى مكان بنائها الأصلى (عند مدرسة الرهبان الماريين الحالية) (والماريون طائفة رهبانية تعليمية قامت فى بوردو عام ١٨١٦) ويدل شكلها على أنها كاتت تحمل جسم عمود قطره أكثر من متر واحد .

وبماأننا لم نعثر إلى الآن على الحجر الآسوانى فى محاجر فينيقية، فيلزمنا أن نفترض أن هذه الكتـــل الضخمة استوردت من خارج البلاد .

مرکار (۲۳) خزف کفر الجرة

و تنصمعظم نقوش الإهداء للآلهة على أبنية مقامة باسم الرب والمقصود بالإشارة فى أغلب الحالات الشواهد والصور المقدسة .

وقد يكون المقصود فى بعض الحالات بناء أضخم من الشواهد وصور الآلهة ، مثل الابنية التى أهداها الملك ويهاوملك ، ملك بيبلوس فى العصر الفارسى إلى الآلهة بعلت ، وقد وجدالعلماء النقش الموضوع بالبناء غامضاً واختلفوا فى تفسيره وللاستاذ ديسوفى دروسه فى علم النقوش السامية فى مدرسة اللوثر تفسير جديد ويمكن ترجمة القسم الخاص بالابنية كما يأتى: د... وأنا أقيم إلى سيدتى ، بعلت جبل ، المذبح المصنوع من الحديد القائم فى هذه الساحة ، والباب الذهبى القائم أمام بابى ( وكان للملك من غيرشك هنا كما كان له فى أورشليم ـ مدخله الخاص إلى السور المقدس )، والقرص المجنح الذهبى المنصوب فى وسط سقف الباب الذهبى ، ثم البوابة ، ثم الاعمدة بتيجانها المنصوبة أعلاها ، .

ونص النقش يشير إلى كل الأجزاء الأساسية التي يتألف منها المعبد الفينيق، وقد سبقت منا الإشارة إليها.

الرينات الرُخرفية : في حوزتنا الآن بعض قطع معارية فينيقية بقدر يتيح لنا أن نكون صورة بحملة لمعالم الزخرفة في المعابد . من ذلك أنه اكتشفت في بيبلوس عدة بلاطات من المرمر كانت في الأصل موضوعة في المعبد بلا شك ( شكل ١٣ ص ٩٩ ) وحلية هذا البلاط رسم سلالم تر تفعدر جاتها من الناحيتين لتلتق في أعلى البلاطة ، على شكل قم . وهذه الحلية من أصل رافدي . ومثل هذه السلالم توجد على الطوب المطلى بالميناء في نينوي وعلى إفريز الرماة بالأقواس في السُّوس ( والإفريز الآن محفوظ في اللوڤر ) . وكان السلم زخرفة جارية في فينيقية في العصر الفارسي . ويوجد في أسفل الزخرفة السُّلمية ببلاط معبد بيبلوس دوائر زخرفية مقتبسة أيضاً عن الفن الفارسي . ثم من أسفل الدوائر زخرف زهری ذو أسلوب محدد هو عبارة عن غصن زيتون بورقة وثمره . وقد قدر لهذا الزخرف الزهرى ذيوع كبير في سوريا حتى كان من بين الزخارف المستحبة في فلسطين في أوائل التاريخ الميلادي . وقد اكتشفت أيضاً في بيبلوس أوفى إدى Eddé بقرب بيبلوس تيجان أبو اب(١) تتكون زخر فتها من إطار بارز في جبهة الباب تتناوب فيه زخارف على شكل بيض أو قلوب . ويوجد فوق الإطار البارز زخرفة أخرى رئيسية ، عبارة عن كرة أرضية مجنحة محاطة بنجمين . ولتلك التيجان من البساطة بقدر مالها من القدم ، وتكون أبسط كلماكانت أقدم. أما أقدمها فلازخرفة فيه إلاالكرة الأرضيةالمجنحة، ثم تدخل

<sup>(</sup>١) رينان ، لوحة رقم ٣٢ ·

بعد ذلك الزخارف على شكل بيض أو سبح إلخ، ويمتلى. بها الإطار البارز. وتنظهر أيضاً الزخارف الزهر وفروع الناهر أيضاً الزخارف النهر وفروع النهر المنحنية ( rinceaux et rosaces ) وهي نفس الزخارف التي اتخذت أساساً في زخر فه معابد بعلبك.

أما العناصر الزخرفية الآخرى فهى السعف بشكلذى أسلوب محدد ويحيط بالسعف فى الغالب صور نسور أو آباء هول. والملاحظ أن تيجان الأعمدة القبرصية تزخرف أحيانا بأشكال مشتقة من النخيل وقد تكون النخلة مفردة وقد تتكرر فى خطوط عمودية أو أفقية متفرقة تفريق البنار، وترسم النسور على النموذج القبرصي فلا تتحور رءوسها حيث يبقى الرأس رأس طائر. أما آباء الهول فتكون عادة بجنحة والأجنحة مطوية ، وليست هذه الزخار ف مصرية ولا أشورية أيضاً، وفى حوزة متحف اللو قرقطع منها اكتشفت فى أرواد وفى عدلون عليها هذه



( شکل ۳۴ ) طبق بر**و**نزی من کوریوم

الزخرفة المؤلفة من النخيل. وقد وجدت أنا في صيدا (١) قطعة من معبد صغير من المخرف، ووجدت عليها هذا النوع من الزخرفة ، وفى نفس متحف صيدا قطعتان من الزخرفة الزهرية المنحنية (rinceaux) مركز إحداها عبارة عن دائرة (أو وردة rosace) من النموذج العادى ، ومركز الأخرى دائرة ذات مراوح حلزونية (انظر اللوحة رقم ٤). ويجب أن نقدر أن لهذه الزخارف قيمة دينية إذا نظرنا إليها على ضوء الصور المحفورة فى مكان اسمه دوير قريب من صور ، فالشمس والقمر فيها مقرونان برمزهما الحيواني وهو الثور ، والثور معلم مرة بدائرة زخرفية ومرة بمراوح حلزونية .

## معابد صغیرهٔ ، مذابح ، عروسه ا که: :

قد وجدت فى كل فينيقية معابد صغيرة تشبه معبد عمريت وإن تكن أقل منه أهمية . وهي عبارة عن كتل صخرية منحوتة على شكل معبد صغير قائم فوق قاعدة وفى قمته حلية عبارة عن كرة بحوفة هي نفس الحلية التي تتوجقم المعابد . والغالب أن تكون جبة الواجبة (fronton) محلاة - كا في عين الحياة بإفريز من النجوم ، وقد ينضاف إلى هذه الزخرفة في بعض الأحيان الكرة الارضية المجنحة . أما الداخل فيكون أحياناً مفرغا كله أو بعضه لتوضع في الفراغ صورة الرب أو رمزه . وكانت تلك المعابد الصغيرة موضوعا للعبادة بالمنازل ، ومنها ماكان أصله جزءاً لا يتجزأ من بعض الأحرام الصغيرة · وفي متحف اللوڤر عدد من هذه الآثار ، و نذكر منها واحدة على جانب من جوانبها صورة بحفورة لإله فيذيق في ثياب آلهة سوريا الشهالية · وهذه الصورة هي صورة بعل الرعد والبرق استنتاجا من الهيئة التي رسم عليها . و توجد أمثلة أخرى لهذه المعابد وجدت في قبرص . منها تاج عمود محفوظ في اللوڤر أصله من الجزيرة زخرفته مؤلفة من النخيل وزهر اللوتس . وفي وسط هذه أصله من الجزيرة زخرفية مؤلفة من النخيل وزهر اللوتس . وفي وسط هذه الوحدات الزخر فية تبرز رأس الإلهه حاتحور، حاملة معبداً صغيراً على أسلوب الوحدات الزخر فية تبرز رأس الإلهه حاتحور، حاملة معبداً صغيراً على أسلوب الوحدات الزخر فية تبرز رأس الإلهه حاتحور، حاملة معبداً صغيراً على أسلوب

<sup>(</sup>١) بعثة ج ا شكل ١٠٤ ، ن

المعابد الصغيرة التي نتناول ذكرها الآن. ولهذه المعابد نظائر أخرى تطابقها تماماً ، منها الهياكل المصنوعة من صخرة واحدة المعروفة في المعابد المصرية.



شکل ( ۳۰ ) طبق برونزی من لارناکا

وكانت تلك الهياكل توضع فى ساحات المعابد الفينيقية ، ولدينا منهانماذج عديدة فى اللوڤر ، هى نسخ مباشرة من المعابد الصغيرة الفينيقية .

وللمعابد أثاث، ديني نخص منه بالذكر: المذابجوعروش الأرباب وصورها. ولدينا من المذابج عددكبير في أحجام تتناسب مع المعابد المنزلية ولعلها كانت تستعمل في أماكن عبادة قليلة الأهمية (شكل ١٤ ص ١٢١) وتلك المذابح عبارة عن كتل حجرية مربعة، وجهها الأعلى مسطح فيها عدا حفرة وقناة نحتنا لتلقى ما يهراق للآلهة من السوائل أو الضحايا المحروقة وكل ما لدينا من المذابح من العصر الروماني، وكامها متوجة بالزخرفة الشّلَمية. أما المذابح الكبيرة التي كانت تستعمل في المعابد الكبيرة، فكان لها غالبا في أطراف مسطحها التي كانت تستعمل في المعابد الكبيرة، فكان لها غالبا في أطراف مسطحها

الأعلى بروز يسمى بقرون المذبح، وسنعود إليها عند كلامنا على شواهد القبور في قرطاجنة .

أما عروش الآلهة فكانت عبارة عن هياكل من الحجر على شكل كرسى ذى ظهر يحف بجانبيه صور السيع أو أبو الهول أو العقاب المجنح، ويكون الكرسى أحياناً فارغاً ، وقد توضع عليه شواهد صغيرة تحمل صورة المؤمن العابد ماثلا أمام الرب ولدينا نموذجان من العروش بمتحف اللوڤر (اللوحة رقم ه) ولدى متحف بيروت نموذج منه ، طول قاعدته ٣٦ سم وعرضه على سم وارتفاعه الحالى ٤٥ سم وهو عبارة عن كرسى يحف به عقابان ضاع رأساهما . وبنفس المتحف رسم محفور ارتفاعه ٣٧ سم يمثل عشتارت في صورة جانبية جالسة على عرش ذى ظهر يحف به أسدان . وفى كل هذه العروش يبدو تأثير فن سوريا الشمالية . حتى ليمكن عقد التشابه بينها وبين العروش الإلهية المماثلة المنحوتة فى الصخر فى قمم الجبال بالبلاد الحيثية . وقد تكون عامرة بالرب كما هو وقد تكون عامرة بالرب كما هو الحال فى رسم محفور من كيزيل — داغ(۱) .

ووصف صور الأرباب موضوع يضطرنى إلى أن أفتح هنا قوسين كبيرين أخصصهما لفن الرسم الحفرى (glyptique)وفن التماثيلوفن الحزف. وقد حرصت هذه الأنواع الفنية الثلاثة على تصوير الهيئات التي يتمثل فيها الرب، ولكنى أقف مؤقتا عن الكلام في هذا ، لأنتهى أولا من عرض ما نعر فه عن فن البناء عند الفينيقيين .

العمارة الحدنية: رأينا آنفا عناصر العبارة الدينية ، فلنتساءل ألآن عما

Proceedings of the ( ۷ فرم المجمعية التوارتيه الأثرية مارس ۱۹۰۹ لوحة ۱۹۰۹ المحوير فالعروش الشاغرة Society of Biblical Archaeology.

C.F.H.Danthine. l'imagerie des سائم الأدنى القدم المخاصلة لزموز في الشرق الأدنى القدم trônes vides et des trônes porteurs de symboles dans le Proche ضمن دراسات سورية متفرقة مهداة إلى الاستاذر. ديسو ( طبع ب جيتنر ) Orient Ancien.

بقى لنا من العمارة المدنية ؟ والجواب أنه لم يكد يبقى شي. وسبب ذلك هو أن الآثار المدنية كالقصور والحصون كانت تقام داخل المدن ونحن نعرف أن مدن الشام والآماكن المسكونة فيها ، ظلت منذ أقدم العصور مسكونة ، فإذا تصورنا عدد الغزاة الذين شعثوا المدن ليقيموا آثارهم الخاصة على أنقاض ما هدموه أدركنا أن الآمل ضعيف في العثور على بقايا هامة من المباني المدنية

( شكل ٣٦ ) التيو يحملون الهدايا إلى ملك مصر

الفينيقية المنسوبة للعصر القديم . وهذه البقايا إن وجدت تكون مهدمة أو مختفية أشد الاختفاء تحت المنازل الحديثة . ولا استدل على صحة ذلك إلا بمثل صيدا حيث أقيمت حفائر منتظمة لهذا الغرض. فاقتنعنا في أثناء حملتين حفريتين قمنا بهما في القديس لويس الباقي المآن قصر يقوم في مكان كان قديما مقر

مبانى هامة قبل الميلاد بألف سنة ، واقتنعنا بأن التل الذي يعلوه القصر تل صناعى فى بعض أجزائه خ

يوجد تحت القصر بقايا أبنية رومانية وبقايا أبنية أقدم من ذلك حدد الكشف صفتها فى عدة مواضع. ولما حفرت الأرض على مقربة من القصر لوضع أساس منزل وجدت بقايا تيجان أعمدة تثبت أنه كان يقوم هنا بناء فارسى الأسلوب لعله البناء الذى وصفناه من قبل (ص ١٩٥). وبقرب هذا البناء مقبرة إسلامية لا نكاد نأمل أن نمد إليها أبحائنا.

ولكنا من ناحية أخرى نجد بعض بقايا من أبنية أقيمت للمصالح العامة ،

مثل السدود وحواجز الأمواج. واكتشافها يؤيد ما استخلصناه من دراسة المعابد، مثل شغف الفينيقيين باستعال الكتل الصخرية الضخمة التي تجعل نقط ارتكازها فوق الصخر الطبيعي. وقد أشرت من قبل إلى تيجان الأبواب أى جبهاتها التي هي سقف لها وهي في جزيرة أرواد تيجان صخرية وأشرت إلى التيجان الآخرى المقامة أمام صيدا في جزيرتها. أما بقايا السدود في أرواد وصور (فقد أصبحت اليوم معروفة بفضل الآب بوادبار) وسدود صيدا أيضاً فإنها نموذج آخر من نوع البناء بالكتل الضخمة ويوجد في صيدا صف طبيعي من الصخور يحمى مرسى السفن في الشهال، وبه انتفع الفينيقيون فجمعوا صخوراً ضخمة جعلوها فوق ضف الصخور بعد تسويتها ونحتها . فقد بقيت إلى الآن بقايا عظيمة من هذا العمل . وينسب تهدم هذه السدود تهدماً يكاد يكون تاماً ، إلى عادة أهل البلاد أن يهدموا الآثار القديمة ليستخرجوا منها أحجاراً لأبنيتهم .

## النحت

فى حوزتنا من آثار الآلف الأول قبل الميلادتماثيل آلهة من الحجر والحزف والرسم المحفور أو آثار على شكل تماثيل صغيرة . ويظهر فيها جميعاً تأثير تيارين أساسيين : التأثير المصرى ودليله « بعلت حبل ، بأسلوبها المصرى وهي منسوبة إلى عصر الإمبراطورية القديمة ، وقد وصفنا هذه الإلهة من قبل . أما التأثير الثانى فهو التأثير اليونانى .

وفيما يلى وصف أثرين من بحموعة دى كليرك ( De Clereq ) .

شاهد عمريت: يوجد على الشاهد صورة من صور حدد أو ريشيف. والراجع أن اللوحة تمثل بعل عمريت (اللوحة رقم ٦) والإقليم الذى ينصرف كلامنا إليه، هو القسم الشمالى من فينيقية حيث يسود التأثير الحيثى أو التأثير الرافدى. والإله فى الصورة يلبس قيصاً بدون أكمام محبوكا على جسمه، كما يلبس فى وسطه قميصاً آخر لايكاد يصل إلى الركبة (ميدعة قصيرة)

مخططاً بخطوط متوازية محفورة . وفوق رأس الإله تاج ذو قرنين ، وفي يده اليسرى الأرجل الخلفية لسبع صغير ، ويده اليمني شاهرة سيفاً عريضاً تسميه اليونان ( حربة ) . وسيقان الإله عارية ، وإحدى قدمية موضوعة على رأس أسد ، والأخرى على ذيله المعقوف . والأسد يسير على أرض مرسومة هنا على شكل لبنات مصفوفة من الحجار . وهذه هي الطريقة الإصطلاحية في بتمثيل الجبال في فنون آسيا الغربية . وفوق رأس الإله رسم لقرص الشمس محمولا على هلال ثم كرة أرضية مجنحة تتحد تدويرتها مع الحدود الدائرية لقمة الشاهد. وارتفاع الشاهدكله متر وسبعون سنتيمتراً. ومثل هذا التصوير للكرباب يتكشف عن تأثيرات عديدة ، فثياب الإله هي نفس الثياب الى كان يلبسها سكا نسوريا الشمالية وهي القميص الأعلى المحبوك والميدعة أو القميص المربوط بالوسط المتدلى إلى الركبة . وهي نفس الثياب التي توجد على الآختام الاسطوانية المستعملة لختم اللوحات . وهي نفس الثيباب التي تظهر في الفرسكات المصرية عندما تريد هذه الفرسكات تصوير السوريين (پيرو، ص ٤٢٩ ). أما غطاء الرأس فمركب من عناصر مختلفة . فقبة الخوذة منتهية بسنان غليظ الطرف . ونفس غطاء الوأسكله له نظير في رسم بارز على الصفحة الجانبية من معبد صغير محفوظ باللو ڤر . أما القرون فهي من خصائص الربوبية في وادى الرافدين. وهي هنا تلاصق صفحة الخوذة بدلا من أن تنحرف عنها. على حين يرسم النجم المصرى فىالمـكان الذى جرى الاصطلاح الفني على اعتباره مقدم الخوذة . ( والقرون توضع في الطبيعة على الجانبين إلا أن الفنان لم يعرف كيف يرتب الصور في رسم محفور ) . ومن قمة الخوذة يتدلى شريط أما الشعر فيتجمع في خصله كبيرة معقوفة تتدلى على قفا الرب وهذا من الخواص الني تميز بها أهل سوريا الشمالية . أما السلاح الذي يمسك به الرب، فنوع من السيوف العريضة المسماة « الحربة ، ويرسم غالباً في أيدى الملوك الأشوريين، إلا أن التحوير في رسم هذا السيف جعله أشبه بعصاة عليظة محدبة . أما هيئة الرب قائماً علىرأس حيوان وعلى ذيله ، فهيئة

لها نظائرها فى الفن النحتى الرينى فى ياسيلى كايا الواقعة بجانب بوغاز كوى فى فى بلاد الحيثيين ، وآثار ياسيلى كايا هذه ترجع إلى أكثر من اثنى عشر قرناً قبل الميلاد ، ويقاربها فى الشكل والتاريخ الرسوم المحفورة فى ملتاى Maltai \_\_\_\_\_\_\_\_\_ فعلى أساس كل ذلك يكون شاهد عمريت مُمَثّلاً تاما للفن الفينيق قبل أن يظهر فيه التأثير اليونانى . فالفن الفينيق أيام شاهد عمريت مزيج من أساليب سورية وحيثية وأشورية وبابلية ومصرية ، استطاعت العبقرية الفينيقية أن تصهرها وأن تخلق منها وحدة منسقة ذات طابع شخصى .

شاهر بيبلوس وما يشبه من الآثار: ولدينا أثر من أهم الآثار يوجدقالب له في اللو ثير (شكل ١٥ ص ١٣٣)وهو شاهد يمثل الملك . يهاوملك، واقفاً يقدم قربانا إلى « سيدة بيبلوس، وهي أيضاً تسمى «بعلت جبل، وهي كما رأينا من الربات اللاتي يحملن اسم وعشتارت ، أما الربة فجالسة على كرسي ذي ظهرعال في هيئة إلهة مصرية، وقد غطت رأسها بشعر مستعار يعلوه قرصله قرنان كبيران، وعليها الثوب الخفيف الضيق الذي تلبسه المصريات ، وهذه الهيئة في جملتها هي هيئة الإلهة حاتحور المصرية ( Hathor ) ــ أما القرون وهي رمزالقوة فهي بقية من بقايا الصورة الحيوانية الأولى من أشكال الإلهة حاتجور . وكانت مصر تصور أحيانا هذه الإلهة في سمات امرأة لها رأس بقرة . ولم يدرك فيلون البيبلوسي ( المختارات ۲ ؛ ۲۶ ) ماترمن إليه هذه القرون ، وأراد شرح أمرها ، فروىأن عشتارت وضعت رأسها على رأس ثور واتخذته رمزاً للملك . ثم إن إحدى يدى الإلحة مرسومة هنا ممدودة نحو المؤمن ، بينما اليد الأخرى تمسك بعصاة نباتية ينتهى طرفها الأعلى على شكل زهرة من أزهار اللوتس. وهذه الطريقة في إدراك الإلهات لها نظيرها في تمثال آدمي نصني مصنوع من البرونز وجد في سوريا وهو أحدث عهداً ( شكل ١٦ ص ١٣٦ ) ، أما الملك « يهاو ملك » فواقف بين يدى الربة، رافعاً إحدى يديه في صورة التعبد، بينها شغل يده الآخرى بوعاء لشراب القربان، وللملك لحية، وعلى رأسه تاج قصير ينسدل منه شريط مرسل على كتفيه عند مسقط الشعر الكثيف ، ويلبس الملك ثوباً طويلا من فوقه عياءة .

وقد وجدت فى بيبلوس قطعة من رسم محفور على الحجر الجيرى الصلب المعروف فى تلك النواحى . والقطعة محفوظة فى اللوڤر (پيرو، ص ٤١١) أما الرسم المحفور على القطعة فمصنوع فى فينيقية لكنه ذو طابع مصرى تام. وهو عبارة عن تمثال نصنى للإلهة حاتحور، وبين يديها رأس فرعون عليه غطاء رأس قصير محلى، بنجم وفى أعلى القطعة بقايا كتابة هيروغليفية وهذا يدل على أن مصر لم تمد نفو ذها على الفن فى فينيقية فقط، بل مدته إلى سوريا حى كان أهلها يضعون بأنفسهم النقوش المصرية الصميمة.

ولدينا من جمجين Djamdjine الواقعة قرب صور قطعة من رسم محفور تمثل ربا جالساً على شيء يشبه العرش ( پيرو ، ص ١٣٣ ) ، وله يد لا نسكاد نميزها ولكنها تمسك بصولجان يخرج من طرفه السفلي ثعبانان . ومن بين يدى الرب مجمرة متنقلة لحرق البخور . وإلى جانبه نرى رأس أبي هول ملاصق للعرش مصرى من حيث أسلوبه ، وعلى رأس الرب شعر مستعار متوج بغطاء رأس طويل هو الذي يسمى البشنت pschent . وهنا أيضا نرى الرمز إلى عبادة شائعة ، هي عبادة الأرض الحالقة المطعمة مرموزاً إليها بالثعابين ، وتعتبر الثعابين من اللوازم الحيوانية للإلهة السفلية ( chtonienne ) ، ونفس البشنت يوجد على رأس أحد الآباء هول المحفوظة في اللو قر ، وقد وجد أبو الهول هذا في أم العمد الواقعة قرب صور . وفي أمثال هذه الرسوم كلها يكون الإله إما جالساً وإلى جانبي عرشه أبوا هول ، وإما واقفاً وإلى جانبه أبو هول واحد أما الرسم المحفور الذي نتناوله هنا بالمكلام ، فعلى بإطار زخرفي من أما الرسم المحفور الذي نتناوله هنا بالمكلام ، فعلى بإطار زخرفي من النخيل ،

قاعدة نزرية من طرابلس : توجد فى متحف القسطنطينية قاعدة نذرية فينيقية وجدت فى منطقة طرابلس ارتفاعها ٣٦ سم وعرضها ٥٤ سم وسمكها ١٫٥٥ متراً (الشكل ١٧ ص ١٣٦). ويوجد على أحد جوانبها ثيران مجنحة راكعة على ركبها. ويوجد من جانبها الإمامي على الإفريز السفلى البارز رسم يمثل ثورين متناطحين قد نكسا رأسيهما عند الشجرة المقدسة. ويوجد على صفحة الجانب الأمامي فوق الإفريز، صورة عشتارت جالسة على عرش ذى ظهر بجانبه أبو هول مجنح ذو لحية ، والإلهة تلبس على رأسها غطاء رأس كالذى تلبسه حاتحور، وهو عبارة عن قرص محمول على قرنى بقرة. والآلهة رافعة يدها اليسرى في حركة تبريك بينها يدها الآخرى تمسك بإناء يقدمه إليها أحد المؤمنين وفوق هذا المنظر كله القرص المحمول على هلال. وكتلة القاعدة التي تحمل كل هذه المناظر فيها حفرة مجوفة أعدت لوضع قاعدة تمثال. وقد افترض كل هذه المناظر فيها حفرة مجوفة أعدت لوضع قاعدة تمثال حدد، ويرجع الأستاذ ديسو هذا الآثر إلى العصر الفارسي حوالي القرن الخامس ولم تكن الاستاذ ديسو هذا الآثر إلى العصر الفارسي حوالي القرن الخامس ولم تكن مثل هذه القواعد نادرة في سوريا العليا فقد ظهرت في بلاد الحثيبين ( زنجرلي وقرقيش ) عدة نماذج منها .

وفى اللوفر عدة قطع أخرى تمثل أربابا ، منها قطعة من رأس العين الواقعة قرب صور وهى تمثل عشتارت بنفس الاسلوب الذى عرفناه فى شاهد بيبلوس مع فروق طفيفة . فإننا نتبين فى قطعة رأس العين أيضاً الرأس المغطى بالشعر المستعار المتوج بقرص محمول على قرنين ، ونتبين اليد الربانية الممتدة نحو المؤمن المتفرع ، واليد الاخرى ممسكة بالعصا الكبيرة إلا أنه لم يبق من العصا ، إلا الطرف الاعلى .

ومن رأس العين أيضاً صورة إلهة جالسة على كرسى ذى ظهر عال ليس على رأسها من غطاء إلا شعرها، وهى تلبس ثوباً فضفاضاً خفيفاً يشف عن الصدر من تحته، وإحدى اليدين مرفوعة بحركة ترحيب واليد الأخرى تمسك بزهرة لوتس.

<sup>(</sup>۱) أثر من آثار العبادة السورية في العصر الفارسي ، في مجله تاريخ الاديان ، ١١٣ Un monument de culte syrien d'époque perse .

رسم محقور من غينه Ghineh: ولنذكر رسماً محفوراً يرجع إلى العصور القديمة القريبة ولكنه مهم لأنه وحيد من نوعه، ويعرف باسم «موت أدونيس، وقد وجد قرب غينه على الطريق المؤدى إلى أفقا فى لبنان حيث منبع نهر إبراهيم الذي كان يسمى قديماً نهر أدونيس، ويمثل هذا الرسم – وإن كان أكثره محواً (١) – موت أدونيس مقتو لا أثناء الصيد. ويغنز ض رينان أنه كان مع هذا الرسم، رسوم محفورة أخرى لتخلد ماوقع للرب من أحداث مختلفة، ولتصف المواقف المختلفة على طول الطريق الذي تسير فيه المواكب إلى المنبع المقدس المواقف المختلفة على طول الطريق الذي تسير فيه المواكب إلى المنبع المقدس

ويقف الأستاذه. سيرج<sup>(٢)</sup> فى دراسته التى ذكرتها (ص ١٤٨) موقف المعارض من رأى رينان فى تفسير هذا الرسم . ويرى كما ذكرنا أنه مجرد رسم له الصفة الجنائزية فقط ·

وقد أشرت آنفاً إلى معبد صغير مكتشف فى صيدا وماتحلت به جوانبه من صور الأرباب، والآن سأصف عدداً من الآثار قد يختلف العلماء فى تفسيرها وفى البت فما إذا كانت صورها تمثل آلهة أم تمثل مؤمنين.

منرع مهم مه سرفند (وهي سادينتا قديما Sarpeta) وهو محفوظ اليوم بالتثال الملكي وجد في سرفند (وهي سادينتا قديما Sarpeta) وهو محفوظ اليوم في اللوڤر ، والجسم عار إلا من قيص سفلي مربوط بالوسط (ميدعة قصيرة) مخطط بخطوط محفورة . وحول الخصر حزام يمسك الميدعة بالخصر ، والجزء الاوسط الامامي من الميدعة مغطي بحليات تصور مسقط أطراف الحزام على شكل نجم على النحو المعروف في قلادة مرسومة على جدع جسم من أم العمد محفوظ أيضاً في اللوڤر . أما الصدر هنا فيتدلى عليه عقد وحداته كبيرة

<sup>(</sup>۱) رینان ؛ لوحة رقم ۳۸

 <sup>(</sup>۲) ه. سیرب : الصور الححفورة المنسوبة لأدونیس فی نواحی بببلوس فی مجلة سوریا ج ۲۱
 (۲) س ۱۱۳ ومایمدها .

وعلا "قته مكونة من قرص محمول على الهلال. والهلال مرسوم مديراً ظهر قوسه إلى أعلى وموجها أطرافه إلى الأرض. وهذه هى الطريقة المعتادة فى رسم هذا الرمز فى كل من فينيقية وقبرص (مثال ذلك ما وجد على تيجان الأعمدة الموجودة فى اللوڤر، ييرو، ص ١١٦) ويوصف جذع التمثال بأنه الملكى، إلا أنه من الممكن أيضاً أن يعد الجذع تمثال إله، كأن يكون أحدبعولة العاصفة على أساس أن الاسطوانات السورية الحيثية تمثل لنا الإله السودى صاحب العناصر المنطلقة (كالرعد) فى مثل هذه الثياب المختصرة.

والشك الذي يخالجنا حول التفسير الحقيق لهذا التمثال ، شك يمكن أن يمتد إلى صوركثيرة أخرى من الفن القديم في آسيا الغربية ، وذلك أننا نعرف (عن طريق تماثيل قبرصية وجدت بالمعابد) أن المؤمنين كانوا كثيراً ما يخصصون للآلهة تماثيلهم الخاصة مصورة في ثياب شبيهة بما تلبسه الآلهة . وفوق ذلك كان الكاهن الاعظم أو الملك في آسيا الصغرى مثلا يمثل الإله في بعض الحفلات وكان عند ثذ يلبس ثيابه .

وذلك شأن جذعى جسم محفوظين فى اللوقر يمثلان مؤمناً واحداً وهب صورته للإله أوزير Ousir ، والثياب هنا وفى جذع أم العمد عبارة عن ميدعة قد ينضاف إليها القميص الحبوك على الجسم . فإذا نظرنا إلى الإهداء وإلى هيئة بقية الذراع اليمنى التى كانت تمسك بعنز الضحية ، فإن ذلك وحده يدلنا على أننا لسنا أمام صورة إله ولا ملك ، بل أمام صورة مؤمن .

رسم محفور منسوب لأمم العمد: ولا نجد مفراً من أن نقرر أننا أمام صور مقرمنين يقدمون القرابين إذا نظرنا فى بعض الرسوم المحفورة المحفوظة باللو قر والمحسوعة من الرخام والحجر الجيرى، ونعنى تلك التى وجدت فى صور وأم الدمد، وكلها تصور إنساناً فى ثوب طويل فضفاض وفوق رأسه غطاء أسطوانى متوسط الطول متسع بعض الشيء من أعلاه (لوحة رقم ٧) وأما ما يجعل هؤلاء الأشخاص أشبه بالمؤمنين فهو ثيابهم أولا وهى تشبه ثياب الملك يهاو ملك للعروفة فى شاهد بيبلوس (فيا عدا شريط التاج فهو من

خصائص السيادة العليا) ثم إن عدداً من هؤلاء الإشخاص مصور ماسك ملعقة للقربان السائل أو للبخور ، ويد الملعقة على شكل أبي هول صغير تطول وتمتد إلى الدراع وتعتمد عليها . ويوجد على أحد هذه الشواهد فوق صورة المؤمن : الكرة الأرضية المجنحة وهي من اللوازم التي توجه الخاطر إلى الرب الذي يتوجه إليه العابد . والحقيقة أننا هنا أمام شواهد جنائزية ، ولم نرد مع ذلك إدماجها في الفصل التالي المخصص للقبور والتوابيت ، ومن هذه الرسوم أيضاً رسم محفور يصور رجلا ذا ثوب طويل ، وقد وقفت أمامه امرأة أقصر منه ملتفة في ثوب التفافاً يظهر في الثوب ثنيات كثيرة ، ويجب من غير شك أن نفسر وجودها بأنها امرأة المتوفى ، وقصر قامتها تشير إلى رتبتها الثانوية .



وكثير من هدذه الرسوم المحفورة المختلفة. والمسور الحدة مصرية ومن بين أيديها أشخاص في ثياب فارسية والواقع

( شكل ٣٧ ) أقراط من قرطاجنة

أن التأثير الفارسى تغلغل في البلاد وانضاف إلى التأثيرات الآخرى التي لاحظنا وجودها بالبلاد، ثم أصبح التأثير السائد في القرنين الحامس والرابع ق . م في عصر هذه الرسوم المحفورة .

شواهد الصغيرة هي عبارة عن حجارة مسطحة قمّها على شكل زاوية حادة اتخذت الشواهد الصغيرة هي عبارة عن حجارة مسطحة قمّها على شكل زاوية حادة اتخذت للنذور . ولا يجب الخلط بين هذه الشواهد النذرية وبين الآثار الجنائزية ، فالغرض من النذرية تخليد بعض القرابين وصيغها تكاد تكون واحدة دائماً إلا في أشياء يسيرة . وصيغها تتلخص في الدعاء لبعل حمون وتانيت ، وجه بعل ، أو بالحي المسمى ، وجه بعل حسب تفسير الاستاذ لا يبر : والاستاذ ا ، پليجرين (١) ، والتعبير على أية حال غير متفق على معناه كما قلت . وتحمل تلك الشواهد في

<sup>(</sup>١) قرطاجنة اليونية ، ص ١٢٦ .

الأغلب صوراً يطلق على أكثرها اسم , رمز تانيت ، ، وهي عبارة عنقرص يتوج قاعدة مخروط، ويكون فى الغالب بين القرص وقاعدة المخروط خط أفتى تتحول نهايتاه إلى أعلى فى زاوية عمودية (شكل ١٩ص١٥) ؛ بيرو ، ص ٧٠) . وبمموع هذا الرسم قد يكون رسم مخلوق مرسوم رسماً تخطيطياً ( أو ذا أسلوب معين) غليظاً أغلف. وليس من المستحيل أن يكون الفنان بعد أن تكررت نفس الوحدة الزخر فية المحورة تكراراً دائماً قد نسى معنى الرمز . ولكنه ليس من المستحيل أن يكون جذع المخروط فىالاصل تمثيلا للمذبح وأن تكون زوائد المخروط تمثل قرون المذبح . والقرون زينة غالبة في المذابح، وأن تبكون الدائرة بحيث تذكر بقرص القمر . وَلَمْ نَكُنْ إِلَى الآنَ قَدْ وَقَمْنَا عَلَى رَمْزَ تَانَيْتَ إِلَافَى قَرْطَاجِنَةً حتى وجدناه حديثاً في هنوية Hanaoué على الطريق بين صور وقانا Kana منقوشاً عند مدخل قبر . فهذه الصورة كانت إذن معروفة هناكماكانت معروفة في قرطاجنة (١) . ومن بين الرموز المرسومة على الشواهد الأفريقية ، صورة العصاة المجنحة محورة عن رمز من رموز أحد الآلهة الرافدية ، والعصاة عبارة عن سلاح ذي حدين وطرفها الأعلى على شكل رأس تعبان قريبة الشبه وبحربة، مزدوجة . والعصاة المجنحة صورة شائعة في كل حوض البحر الابيض وخاصة على قبر هنوية . ويغلب كذلك أن يرسم الفنان يداً مفتوحة هي ذكرى للعبادة القديمة التي كانت تؤدى برفع اليد ، وهي إذن علامة استرحام ، ولاتزال هذه الحركة إلى اليوم محتفظة بنفس المعنى فى العالم الإسلامي . وكنذلك الإله بس Bés وهو من أشيع الشخصيات الإلهية المعروفة في آسيا الغربية ــ له تما ثيل كثيرة من الحجر والطين المحروق ( شكل ٢٠ ص ١٤٧ ) وهو في هيئة شخص ذي سيقان قصيرة جداً وبطن بارز وذراعان مقوستان وله لحية دائماً إلا فيما ندر ، وعلى وجهه حركة متكلفة ولسانه مدلى وأنفه مفرطح، وعلى رأسه في الغالب غطاء رأس يشبه إكليلا من الريش أو الخوص، وهُو في مجموعه يشبه ظواهر حالة مرضية تعرففى الطب باسم أخندرو بلازى achandroplasie · ومن العسير استخلاص

<sup>(</sup>١) ش . فيرولو : الدراسات الأثرية في سوريا بين ١٩٢٢ — ١٩٢٣ ، س ه ٤ .

معنى لهذا التصوير الذى ذاع ذيوعا عجيباً فى مصر أو أن نتبين المراد منه . فهل أريد جعل صورته صورة كائن خبير يثير مرآه الضحك فيستل من المؤثرات السيئة فعلها ، أم كان الناس يؤدون له نوعا من العبادة لآنه كان مفزعا على نحو ماكان اليابليون يعبدون الشياطين الشريرة بقصد حفظ أنفسهم منهم ؟ ومن الاستعالات السكثيرة جداً لتمثال بس أن يوضع على هيئة حلية فى مقدمة المراكب الفينيقية . بل لاتخلو أية حفريات فى الأراضى السورية من الكشف عن بعض تماثيل بس ، سواء كانت هذه الحفائر فى فينيقية نفسها أو فى قرطاجنة أو فى غيرها من المستعمرات (بيرو، ص ٤٢١) ،

التماثيل ونحوها: وقد نشر الاستاذ قيرولو(١) تمشالا لهرميس وجده في صيدا ووجد معه تمثالين صغيرين طولهما بين ٣٤، ٤٠ سنتيمتراً كلها مصنوعة من الرخام ، وترجع إلى العصر الهليني وتمثل أطفالا عراة جلوساً . وهذه التماثيل برغم ما أصابها من تشويه تعد قطعاً جميلة جداً رائعة في أسلوبها . وقد كانت من غير شك نذوراً قدمت إلى الإله إشمون بدليل وجودها في معبده .

ولنذكر من الأمثلة التي وردت حديثاً إلى متحف بيروت ، تمثالا آخر لامرأة مصنوعاً من الحجر الجيرى طوله منز وسبعون سنتيمترا ، والثياب أنيقة في التفافها حول الجسم بحيث نأسف أن يكون الرأس مفقوداً واليدان ضائعتان (لوحة ١٣) . ولنذكر تمثالا آخر لامرأة طوله ١٩٢٠م وجد عام ١٩١٩ في صيدا · والتمثال نموذج مكبر للتهاثيل الجنائزية الصغيرة ، وهو يصور المرأة جالسة مقنعة . والتمثال في مجموعه أقل من السابق بل فيه شيء من ثقل الاكتناز وشيء من الصرامة في لفة الثياب . والتماثيل السليمة نادرة الوجود في فينيقية ، ومع هذا وجد هذا التمثال الاخير سليها تقريباً حينها اكتشف ، إلا أن أهل البلاد شوهوا وجهه برغم العناية التي بذلت لحفظه .

<sup>﴿</sup>١) المرجع السابق ، لوحة رقم ١٩ .

النحت الرُّ يبيرى : و تضافرت في أسبانيا العبقرية المحلية مع التأثيرالقرطاجني ٠٠ فأنتج ذلك نحتا يوصف بأنه أيبيرى . وأشهرأمثلة له آثار سيرو لوس سانتوس · Cerro de los Santos · وقد كثر الجدل حول نسبة الأشياء التي اكتشفت. في سيرو في ريف أليكانت وريف من سية ( Alicante, Murcie ) . فأثبت هيزي Heuzy (١) أنه قد يكون اندس في المجموعة بعض قطع مشكوك في نسبتها ، إلا أن جملة المجموعة من نوع بديع ، ومن أكثرها طرافة تمثال أمرأة موجود.



شكل ( ٣٨ ) قلائد فينيقية

في متحف مدريد تطابق ثيابها الأساليب اليو نانية التقليدية القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد . وصاحية التمثال تحمل حليا مصنوعة على الاسلوبالشرقي ، وتضع فوق رأسها غطاء رأس يذكر ببعض نماذج الفخار المحروق الفينيق .

وتمسك صاحبة التمثال في يدها زهرية هي قربان الشراب. والقربان أول خطوة من مراسيم الإهراق والإهداء .

ومثل هـذه الآثار الفنية منصبغة بالتأثير القرطاجني أكثر بكثير من انصباغها بأثر المراكز التجارية اليونانية . وتاريخها يمكن أن يحدد بالتقريب بفترة ممتدة من القرن الخامس إلى القرن الثانى قم . ويجوز لنا أن ننسب إلى نفس هذا الاسلوب الفني تمثالا نصفياكان جرءًا من جهة واجهة في مدينة إلشي Elché الواقعة على الساحل جنوبي أليكانت وكان محفوظاً إلى زمن قريب باللوڤر.. فلا فارق بين تلك الآثار والتمثالالنصني، إلا أن الفنان في سيرولوس سانتوس كان واقعا تحت تأثير الحرف الشرقية المباشرة ،أما هنا ــ أمام التمثال النصفي ــ فإننا نلس في الفنان الثقافة الهلينية . أما التثال فوجهه محاط بغطاء أذن

<sup>(</sup>١) تماثيل أسبانية بأسلوب يونانى فينبق .

Statues espagnoles de style gréco - phénicien

( Couvre oreilles ) على شكل عجلة مفرغة من القضبان ، أما الصدر فمغطى بقلادة ذات ثلاثة صفوف مزودة بتمائم، وغطا. الرأس أيضا مزين بالحلى . وللوجه جمال صارم لا يتوفر مثله لتماثيل سيرو.

الحيوانات: توجد حيوانات يكش تصويرها على الآثار . ويجب أن نخص بالذكر من بينها الأسود وآباء الهول. ولكن الفنان حين أخرج هذه الحيوانات بالنحت البارز كاملة التجسيم، أحس بنفس الصعوبة التي لقيها حين أراد إخراج تماثيل آدمية بدلا من تصويرها بالرسم المحفور · وبسبب هذه الصعوبة وعدم قدرة الفنان الفينيق على تذليلها جاء عمله في هذا المجال أخرق مشو با بآفة التقليد في الغالب . ولدينا رسم أسدمحفور على قطعة نقلها ريْنانمن بيبلوس إلى اللوڤر ( بيرو ، ص ٤٣٦ ) والرسم ذو أسلوب متين جداً جارعلي أصول الأساليب، ولدينا بالعكس تمثال أسد مصنوع من الجرانيت الاسود وجد قرب بيبلوس (لوحة ٨)، وتمثالا أسدين راقدين متقابلين يحرسان شاهد بهاوملك ويستخدمان إما صلاباً وإما إطاراً للشاهد،وكلها تماثيل ثقيلة الهيئة غير متقنة الصنعة. ولنذكر من التماثيل أسدىن وجدهما رينان فى أم العمد، ويظهر أنهما كانا موضوعين عند باب عن يمين وشمال ، وكلاهما يبدوكأنه بارز من صخرة : فالجزء الأمامي من جسمهما بارز ، بينها يتلاشي الجزء الخلني في كتلة الحجر ( پيرو ، ص ٤٣٨ ) . وكان هذا التقليد تقليداً شائعا في إقليم سوريا الشمالية ، وقرينة ذلك أن الحفائر الحيثية في زنجرلي أخرجت أمثلة عديدة من ذلك . ويمقدورنا أن نزيد الأمثلة بما وجد في وادى الرافدن وخاصة التماثيل الأمامية «protomes» لأسود من البرونز وجدت في ماري(١) .

وفى متحف بيروت قطعة من تابوت ( ترجع إلى القرن الثانى تقريباً ) تمثل نسراً طوى أحد جناحيه ونشر الآخر .

<sup>(</sup>١) أ . پارو : مجلة سوريا ج ١٩ (١٩٣٨) لوحة رقم ١٠ .

# فن الرسم الحفرى Olyptique

الأسطوانات: وأقدم تمثيل للأرباب هو ما نجده فى الآثار الطينية التى خلفها الرسم الحفرى، وكان سكان الرافدين يستعملون للكتابة ألواح الطين اللين ويخطون عليه حروف كتابتهم بمخرز، وقد أستعملوا أيضاً أختاماً فى شكل اسطوانات صغيرة وصفتها آنفا، لكى يختموا بها ويكسبوا كتاباتهم الصفة الرسمية -

وكذلك فعل الفينيقيون فى البداية ، وكشف الحفر فعلا عن أسطوانات كثيرة فى فينيقية من هذا النوع ، كماكشف عن مثيلات لها فى سوريا الشهالية ذات طراز سورى حيثى . ومن هذه الاسطوانات نستطيع أن نعرف الشكل المذى تصور فيه الفينيقيون الآلهة التي عبدوها .

ومن بين آلهتم: إله القمم والعاصفة والبرق والرعد (شكل ٢٣ص ٢٥). ويصورونه واقفا على ظهر ثور أحياناً أو فوق خطوط متعرجة صغيرة ترمز إلى الجبال وقد المتشق فى إحدى يديه سلاحا وأمسك بالرعد فى شكل مؤسلب فى اليد الأخرى . وقد رأينا أن هذا الإله يمثل البعولة المختلفة ويمثل أيضاً رشيف الفورانى وشكل آخر لهذا الإله يظهره على شكل رجل واقف فى هيئة الآمر وفى يده سلاح . ويتخذ هذا السلاح فى الغالب شكل عصاة معوجة من أحد طرفيها . والحيوان المختص بالرمز لهذا الإله المسمى ، أمور و ، عند مكان الرافدين بمعنى إله الغرب هو الثور Capride ؟ .

وصوروا شخص عشتارت إلهة الإخصاب على شكل تمثال صغير لامرأة سافرة الوجه تحمل ثديها بيديها ، وتكون فى بعض الاحيان عارية عريا غير تام ، والراجح أنها تسفر عن وجهها أمام المؤمن فقط . وتتمثل الآلهة عادة فى شكل آدمى ، إلا أننا نجد لها حيوانامختصاً بها يكون ماثلا إما إلى جانبالآلهة أو قائماً وحده بقصد تمثيلها . مثال ذلك ثورحدد ، وحمامة عشتارت ، والإسماك

المرسومة فى أطراف أبدان الاسطوانات، ويجوز أن يكون وجود السمك المدن يبعض الصفات البحرية التي يوصف بها بعض آلهه فينيقية .



شكل ( ٣٩ ) من كنر أليسيدا ( أسبانيا )

وكان تمثيل الآلهة فى هذا العصر القديم (الآلف الثانى) واحدا من حيث الشكل على كل الساحل . ولم تتخذ آلهة المدن المختلفة نماذج ثابتة خاصة ، أو على الآقل لم نستطع إلى الآن التمييز بينها ، فإذا فرضنا أن الفنان أراد التفريق بينها فيجوز أن يكون ذلك عن طريق شارات خاصة توضع على النموذج العام .

وبما يؤيد صحة هذا التصوير للآلهة ،أن المصريين حين أدخلوا في مجمع آلهتهم آلهة الساحل السورى ،صوروهم بنفس السهات التي وصفناها ، مثل رشيف فإنهم صوروه في هيئة جندى يحارب (بيرو ص ٧١) وصوروا عشتارت أيضاً باعتبارها إلهة حرب تحمل أسلحة مشرعة ، وباعتبارها إلهة إخصاب قائمة في قناع لا يكاد يسترها في نفس الهيئة العارية التي نجدها في الأسطوانات .

وتتشابه أسطوانات قبرص وأسطوانات الساحل السورى شبها قويا وهو تشابه يجب أن نتوقعه، ونجد على هذه الاسطوانات رسم الشجرة مؤسلبا، وهوالرسم الذى نشأ منه شكل النخلة الصغيرة، كما نجد عليها رسم آباء الهول المجنحة كانها تحرس الشجرة، كما نجد على التماثيل الكبيرة أيضاً رسم آباء الهول. ومن الاسطوانات أسطوانات متأثرة فى صناعتها تأثراً مباشراً بالاساليب المصرية. من ذلك اثنتان محفوظنان فى مجموعة دى كليرك أستجلبتا من مصر، وهما مماوقع فى ملك الصيداويين قديما (شكل ٣٣ ص ١٥٨). وكل شىء فى هاتين الاسطوانتين مصرى، سواء فى ذلك الآلهة والرموز، ويستثنى من ذلك النقش، فإنه مكتوب باللغة المسمارية ليذكرنا بأن الامر يتعلق بملك من ملوك صيدا أو بحاكم من حكامها، والشارة المسمارية هى شارة الملك، إلا أنها قريبة الشبه بشارات الرجال العاديين، ومن المسكن أن يكون الكاتب أخطأ أون الامر يتعلق بأحد رعانا صيدا.

الأمنام: ولا تقتصر محاكاة الفينيقيين لأسلوب المصريين على الأسطو انات فقط، وإنما تتعداها إلى أخذ نفس أشكال أختامهم، بل أننا نكتشف عند السواحل الشامية جعارين من أحجار البلاد إلى جانب الجعارين المستجابة من مصر عن طريق الاستيراد (شكل ٢٥ ص ١٦١).

وقد زخرف الفنانون الجمارين بزخارف متفاوتة تفاوتا كبيراً بحسب اختلاف العصور. ويظهر أول نوع من الزخرفة في المائة جمران التي وجدها الاستاذ مونتيه في جرة وجدها في بيبلوس ، ففيها عنصر زخر في وحيد هو الحلزون الإيجي أو مشتقاته كالدوائر المتداخلة . ثم نوع آخر من الزخرفة يؤلفه الفنان من علامات هيروغليفية يختلف حظها من التشويه ، وقد تكون في كثير من الاحيان بغير معني . ويضيف الفنان إلى ذلك بعض شارات مصرية على سبيل التفاؤل مثل الصليب ذي الايدي . وفي حالات أخرى نجد الجعران يحمل صورة شخص ، وفي هذه الحالة يحتفظ الرسم عادة ببعض الخواص المصرية ، ولكنا حين ندقق في بعض تفاصيل الثياب ، نتبين أن بين أيدينا تقليدا مصنوعا في سوريا . ومن الجعارين ماصنع من حجر الامتيس améthyste دون نقش ، وكان هذا النوع ، مودة ، شائعة أيام الاسرة الثانية عشرة . وإلى جانب

هذا نوع ما استخرج من قبور كفر الجرة بكية وفيرة ، هو جعارين من حجر أبيض من النمو ذجين المنقوش وغير المنقوش (شكل ٢٤ ص ١٦٠). وكذلك كشفت حفائر الاستاذ ما كليستر فى جذر بفلسطين عن كمية عظيمة من هذا النوع الاخير من الجعارين . و ومودة ، اتخاذ هذه الجعارين أختاماً مودة شاعت فى عصر الهكسوس ، هؤلاء الملوك الذين غزو مصر أثناء النصف الأول من الالف الثاني ق . م . والذين نعدهم من الاسيويين . ثم استمر نموذج الشكل من الالف الثاني ق . م . والذين نعدهم من الاسيويين . ثم استمر نموذج الشكل الجعراني باقياً في فينيقية إلى أول التاريخ الميلادي ، بل أنه حل شيئاً فشيئاً محل الاسطوانات ، وعلى هذا الاساس نلاحظ أن فن الرسم الحفرى ، يؤكد أيضاً وجود صراع على الشواطيء السورية بين النفوذين الكبيرين المتنافسين ، نفوذ سكان وادى الرافدين والنفوذ المصرى .

### الفخار Céramique

الطين المحروف: أخرجت صناعة الخزف الفينيقية إلى جانب ماأخرجت من زهريات مصنوعة للاستعمال العادى، سلسلة كاملة من التماثيل الصغيرة هي التي نبدأ هنا بدرسها . ولاتر تفع هذه الآثار إلى حد أن تبلغ من القيمة الفنية ما بلغته مثيلاتها المكتشفة في بعض المدافن اليونانية . وتثبت التماثيل الصغيرة الفينيقية قلة العناية في الصنعة بوجه عام، فإنها كلها تخرج متشابهة من قوالب غير دقيقة ، ومع ذلك فن بين أعداد التماثيل الصغيرة الكثيرة ، مايخرج عن حد المستوى الضعيف العام إلا أنها جميعاً هامة من حيث الضوء الذي تلقيه على الدين في فينيقية ، فالفخار في أغلب الحالات عاجعه المؤمنون نذوراً أو قرابين جنائرية . وبعض الفخار عبارة عن صور للآلهة . ومن الآلهة التي صورها الفخار : عشتارت إلهة الإخصاب في نفس الشكل الذي رأيناها فيه في أشور ويابل ، فهي عارية ، مصورة من أمام ، ويداها مجموعتان تحت الثديين (پيرو ، ص ١٤٤) ، وأحيانا تضم إلى وأحيانا تضم إلى مدرها الحمامة وهي حيوانها المختص بها الذي ينوب عنها (پيرو ، ص ١٤٤) . مصدرها الحمامة وهي حيوانها المختص بها الذي ينوب عنها (پيرو ، ص ٢٤) . ما بعل حمون الإله الأكبر عند أهل قرطاجنة ، فنراه مصوراً جالساً على عرش أما بعل حمون الإله الأكبر عند أهل قرطاجنة ، فنراه مصوراً جالساً على عرش

ذى ظهر طويل ، فى هيئةشيخذى لحية تزدان رأسه بقرون خروف ، وعن جانبى عرشه خروفان يتكى الإله على رأسيهما بيديه (شكل ٢٥ ص ١٦١) ، وفى نفس هذا التمثال الصغير الذى وصفناه تبرز خاصية من خواص هذا الإله ينتهى أمرها بأن تجمع لبعل حمون كل صفات إله الإخصاب ، وذلك أن الفن الحزف الحكدى اتخذ من فصيلة الإغنام رمزاً لصفات آلهة الإنبات .

ولنذكر أيضاً تماثيل صغيرة عجيبة لـكاهنات محمولات على ظهور جمال تحميهن جمال، ولا يزال ذلك متبعاً إلى اليوم لرحلات النساء فى القوافل(١). (يشير المؤلف هنا إلى الهودج).

وتماثيل الإله بس لا حصر لها كما قلنا ، ولا حصر أيضاً لتماثيل لرءوس رجال وعليها قلانس طويلة كالتى يلبسها الإله أداد Adad في نماذج الفن الفخارى في سوريا الشمالية . ومن كل هذا نفهم حكمة استعمال هذه التماثيل الفخارية ، ونرى بعضها الفخارية ، ونرى بعضها الآخر يهدى للمعابد بمن لا يقدرون على إهداء تماثيل ثمينة ، على نحو ما يفعل أهل قبرص حين يهدون إلى المعابد تماثيلهم الحناصة المصنوعة من الحجر .



( شكل ٤١ ) قنينات من الزجاج



( شكل ٤٠ ) أكواب زجاجية من صيدا

والذى يثبت الصفة النذرية بالنسبة لبعض هذه التماثيل الصغيرة الخزفية ، أنها جوفاء فى جوانبها ثقوب لإدخال الحبال فيها وتعليقها فى المعابد . ومن

<sup>(</sup>١) يشير المؤان هنا إلى الهودج . (المترجم) .

هذا النوع أقنعة ثيران وجدت فى صيدا، يرجح أنها اتخذت بديلامن حيوانات القربان (١). ونظن أن صفة البديل هى الصفة التى يجب أن تنسب لهذه الحيوانات مثل الخيل والجمال والطيور التى تكتشف قطع منها فى الحفائر، إلا أن بعض العلماء يفترض أن هذه الحيوانات تمثل الأشياء المحبوبة لدى المؤمن فى حياته أريد لها أن تصاحبه ميتاً فى حياته الإخرى.

فالفن الفخارى يمدنا بدليل آخر يقطع بوجود عناصر متنافرة أثرت فى تحكوين الفن الفينيقى . ونحن نتبين فى هذا الفن امتزاج التأثيرات المختلفة أشد الاختلاف . فإذا نظرنا فى فخار العصور القديمة القريبة ، وجدنا المودات والثياب القبرصية والحيثية والبابلية واليونانية مختلطة بعضها ببعض ، أو قائمة بعضها إلى جانب بعض . وقد وجدت أنا فى صيدا بعض قطع من حجر السيليكا فيها آثار تزجيج (منها أحجبة ، وتمثال مصغر للإله بتاح Ptah مختلطة سماته فيها آثار تزجيج (منها أحجبة ، وتمثال مصغر للإله بتاح Ptah مختلطة سمات المهله بس – شكل ٢٧ ص ١٦٤) ووجدت قواعد تماثيل صغيرة تتميز بوجود أسود تصاحب صاحب التمثال . وكلها تقليد للصناعة المصرية إن لم تكن مستوردة من مصر .

وهذا التأثير المصرى قد أنتج ما يسميه ل هيزى الأسلوب المصرى المستعار ، وكذلك انتجت كل التأثيرات الآخرى كالتأثير المصرى : أساليب عائلة كالاسلوب الاشورى المستعار ، والاسلوب المقارب للاساليب اليونانية القديمة ، وفحار العصور القديمة القريبة اليونانية الرومانية .

ويدخل فى عداد هذه الانواع المتباينة ؛ التماثيل الصغيرة التى وجدتها فى صيدا عام ١٩١٤، وقد رسمت لها هنا تخطيطا ( ٣٠، ٢٩ ص ١٤٢، ١٤٢) وعيون التماثيل مشكلة بوضع حبة من الطين بحجم حبة الحمص فى موضع العين ، والتأثير المصرى عرة ثانية فى تماثيل رموس رجال عليها شعر مستعار ولحية أوزيرية ، ونلقاه أيضا فى قاعدة تمثال لشخص قائم محاط

<sup>(</sup>۱) بشة عداس ١٣٥ --- ١٤٥

<sup>.</sup> ١٧ — ٤١ س : كتالوج التماثيل الصغيرة العتيقة المصنوعة من الطان المحروق : س ٢١ — ٢١ Catalogue des figurines antiques de terre Cuite.

بأسدين ، وكهذلك نلحظ الثأثير الآشورى والتأثير الحيثى فى النماذج التى تلبس قلانس طويلة . وكنذلك نجد آثاراً ظاهرة أيضاً للتأثير اليونانى القديم والتأثيرالقبرصى .

ونوع هام آخر من التماثيل الصغيرة يمثل أشخاصاً من خواصهم أن العين مفتوحة جداً وأن محيطها جاحظ وخدودهم بارزة وذقونهم ممدودة إلى الامام ورقابهم من القفا امتداد لمؤخر الرأس. ولاشك أن بين أيدينا هنا تحوير لنموذج بشرى يرجح أن الفنان أراد تصوير خواصه فى شىء من المبالغة وكان يراه ماثلا أمام عينيه.

ويستخدم الفخار فوق ذلك لصناعة أدرات صغيرة للعبادة ، مشال ذلك قطعة من معبد صيدا مزخرفة من الجوانب بشريط من النخيل الصغير على الأسلوب القبرصي الفينيق ، ومزخرفة عند القمة بإفريز على شكل ثعبان . والجوانب مزخرفة بلون أحمر لا تزال آثاره باقية .

ونحن نعلم عن طريق الحفريات أن صناع الحزف كانوا يستطيعون عمل توابيت من الطين المحروق من قطعة واحدة ، وكانت صناعتهم عادة تامة الإتقان ، فالطين محروق حرقا مناسبا بحيث يحدث له رنين وبحيث يخلو من التشويه من أثر الحرق . وفي متحف اللوڤر (پيرو ص ١٨٤) قناع من الفخار كان جزءا من غطاء تابوت من الفخار . وبهذه الطرية استطاع من يبهظه ثمن التوابيت ذات الشكل الآدمي المصنوعة من الرخام أن يستعمل توابيت فحارية من نفس النوع.

الأوعية المخصصة للاستعمال العارى وأهميتها في تحديد التوقيت: وإلى جانب الحزف المخصص للزينة ، يوجد نوع من الحزف المخصص للاستعبال العادى ، وهو الذى نوجب على أنفسنا إفراد مكان لوصفه هنا. ونحن نجد في أثناء الحفر قطعاً منه متفرقة متناثرة ، كما نجد منه نماذج سليمة في المقابر التي لم تمسها يد النباشين . ومرجع وجود هذا الحزف في المقابر هو الحرص على تزويد الميت بالعطور وبالمؤن الضرورية في نظرهم للحياة الأخرى ، ولبعض هذه الأوعية أيضاً قيمة زخر فية ، أما أكثرها فما يستعمل في الحياة اليومية . وقد أخرجت

الحفائر إلى جانب ما أخرجت من الزهريات المخصصة للاستعمال العادى : كميات من القطع الخزفية المستوردة من بلاد اليونان . وهي إما أن تكون خزفا على هيئة تماثيل من القرنين الخامس والرابع، وإما أن تكون خزفًا من نوع خاص نطلق عليه اسم الخزف الريني campanienne مزخر فا بنخيل صغير بارز ، ويرجع تاريخ هذا النوع إلى أول القرن الثالث قبل الميلاد ، وكان هذا النوع في صيداً , مودة ، لها أنتشار فوق التصور . وشقاف هذا النوع يظهر بكثرة في الحفائر في أرجاء المدينة كلها ، وتدل هذه الكثرة على النشاط العجيب الذي اتصف به التبادل التجاري بين البلدين ( اليونان وفينيقية ) . وعندما قام رينان بحفائره في فينيقية عام ١٨٦٠، لم نكن نعرف بعد ما للخرف من أهمية في تحديد التاريخ ، حتى ولو كان هذا الخزف مكسوراً قطعا صغيرة ، ويستنج التاريخ من وضع طبقات الحفائر حين لا تكون الأرض قد مست . وقدوجه علماء الآثار القائمون بالحفر في فلسطين عنايتهم الكبرى في هذه السنين الأخيرة إلى الخزف ، وقد حرصت أنا في حفائر صيدًا على جمع كل العينات التي يجوز أن يكون لها شيء من الأهمية ، وبهذه الطريقة عرفنا كيف أن خزف أول الألف الأول ق م ، المكتشف في صيدا يشبه شبها كبير آمن حيث الشكل خزف فلسطين في نفس العصر.

ولكنا حين نريد تحديد عصور النماذج الزخرفية ، يجب أن نجعل الحذر قاعدة نضعها نصب أعيننا ، فإن بعض الاشكال الأولى قد يظل باقيا مدة طويلة بعد عصره وبعد ظهور الاشكال المتطورة المشتقة منه . مثال ذلك أن الادوات الحجرية ظلت مستعملة باقية مدة طويلة بعد عصرها و بعسد أن شاعت الادوات المعدنية ،

ولنرجع إلى كل الحفائر التي أجريت في فلسطين في موضع جذر Gézer ، وفي موضع مدينة لجش Lakish القديمة التي افتتحها سنحاريب Sennachérib ، وفي موضع مدينة بجس المتصلة اتصالا دائما بالشاطىء السورى ، فإن هذه الحفائر هي التي هيأت لنا أن نقيم جداول توقيقية بحسب أشكال الحزف . وتلك الجداول ذات أهمية قصوى وذلك أن وجود بقايا خزفية من عصر معروف فى أرض لم يمسسها أحد ، أمر يتيح لنا أن نؤرخ بوجه عام ، كل الطبقة التي وجدت بها البقايا الخزفية .

واذكر هنا التقسيمات القديمة المتبعة بالنسبة لبلاد كنعان بين عامى ٣٠٠٠ ق م . وهى تقسيمات إلى عصور لم تراع فيها الحوادث التاريخية التى وقعت فيها .

- (۱) العصر الكنعانى القديم ( ٣٠٠٠ ١٥٥٠ ) ويقابل نهاية عصر النحاس وأول عصر البرونز في جزيرة قبرص .
- (٢) العصر الكنعانى الوسيط ( ١٥٥٠ ١١٠٠ ) ويوافق عصر البرونز الثانى فى قبرص (وهو العصر المسمى بالمسينى باسم التأثير السائد فيه ).

وجرت العادة مع ذلك أن نضع مكان القسمين السابقين الأقسام الثلاثة الآتية : البرونز القديم ( ٣٠٠٠ ــ ٢١٠٠ ق م ) ــ البرونز الأوسط ( ٢١٠٠ ــ ١٥٥٠ ) .

- (٣) العصر الكنعانى الحديث (١١٠٠ ٣٣٢ ق. م ) ويقابل عصر الحديد فى قبرص ، ويسمى هذا العصر أيضاً بالعصر الإغريقي الفينيقي .
- (٤) ثم يأتى العصر السلوق والعصر الرومانى ، وهما يدخلان فى التوقيت المرتب بحسب الحوادث التاريخية .

ولنستعرض النماذج الحزنية التي ظهرت في أثناء هذه العصور .

(۱) — فى قبرص : خزف ملمع باليد بطريق الدَّعْك ، وماكان منه من عصر بعيد فهو مزخرف فى الاغلب بحفر خطوط (incisures) وملتها بعد ذلك بمادة بيضاء .

وحول نهاية نفس هذا العصر صارت الزخرفة بأشكال هندسية غير لامعة مرسومة فوق بطانة تخنى لون الفخار الطبيعي .

في فلسطين وسوريا : الجرة ذات القاعدة المسطحة (شكل ٣١ ص ١٩٤)

وفى آخر العصر نفسه: زهريات ذوات يدين فتحتهما ضيقة وحجمهما صغير. ويدور حول عنق هذه الزهريات خط زخرفى من الفخار مزين بالحفر. ثم تظهر زهريات يكون خطها الجانبي على شكل زاوية حادة جداً (وتسمى الزهريات الشبيهة بقواعد المراكب ــ شكل ۲۲ ص ١٩٦).

فى موضع كفر الجرة: خزف يرجع تاريخه إلى الثلث الآخير من العصر رقم (١) وخواص خرفه: أنه رقيق مصنوع من عينة أميل إلى النعومة ، محروق حزقاً تاماً ، ذو رنين كبير جداً . ويميل فى أشكاله إلى الأشكال المشتقة من د البلبل الفالفان ، ( أنظر فيها بعد ) وإلى الأشكال المسحوبة كقواعد المراكب . وقاعدة هذه الزهريات مسحوبة تنتهى بحجم بندقة نما لا يسمح لها قط بأن تكون ثابتة ( شكل ٣٣ ص ١٩٧ ) . وفى نفس الوقت يوجد فى أقدم المقابر خزف أسود زخرفته التقسيم إلى مناطق ، خطوطها مرسومة فى أقدم المقابر خزف أسود زخرفته التقسيم إلى مناطق ، خطوطها مرسومة أولا إلى عصر الأسرة الثانية عشرة ، ثم اعتبر بعد ذلك من عصر المسكسوس . وقد وجد فى نقط مختلفة من العالم الايجى . ثم ذهب البعض أخيراً إلى نسبته إلى العصر النوبى ، إلا أن بحموعة الزهريات النوبية الموجودة فى المتحف البريطانى لا تحوى فى نظرى نماذج تعين على تبرير هذه النظرية . في المتحف البريطانى لا تحوى فى نظرى نماذج تعين على تبرير هذه النظرية . والراجح أن هذا الخزف هو وطين الجعارين ذات الزخرفة المصرية ، يجب أن هنسب إلى عصر السيادة الهكسوسية .

٢ – فى قبرص: «سلاطين » مزخرفة بزينة هدسية على شكل سلم مرسومة على بطانة تخفى لون الفخار الطبيعى ( منذ العصر رقم ١) وتوضع لتلك السلاطين يد واحدة أو يدان على شكل قوس أو جيڤى (وتسمى هذه السلاطين بذات الركاب).

زهريات مزخرفة بخطوط محفورة متوازية دائرية ملونة أو مزخرفة برسوم هندسية فى نهاية العصر . ثم زهريات صغيرة ذات بدن مستدير ورقبة طويلة ماثلة فى الغالب عن اتجاه محورها . فى فلسطين وسوريا: تتطور الجرار، فإنها تتزود بيدين وتصبح قاعدتها بيضاوية، وتحكر الزهريات الصغيرة ذات الرقاب المائلة عن المحور، وهى الزهريات التي يسميها أهل البلاد الآن « بلبل ، و تبقى فى هذا العصر الزهريات المسحوبة على شكل قواعد المراكب مع فوات عصرها ( شكل ٣٢ ص ١٩٦ ) .

(٣) فى قبرص: زخرفة هندسية تختلف عن الزخرفة الهندسية المعروفة آخر العصر رقم ٢. ويمتزج بهذه الزخرفة الهندسية عناصر من الفن الشرقى القديم مثل الثيران المتقابلة بوجهيها إلخ. وبعض الزهريات يزخرف بدوائر ملوثة مصفوفة صفو فأ عمودية على بدن الزهرية لا أفقية كما فى العصر رقم ٢.

فى سوريا ــ وفلسطين : يطرأ تطور جديد على الجرار : تختنى الرقبة ويصبح الخط الجانبي للجسم متعرجاً تعريجاً خفيفاً .

(٤) فى العصر السلوقى : تظهر زهريات على شكل أسطوانات رفيعة برقبة طويلة وأرجل عالية تشبه الزجاج المخصص للسوائل مع رقبة أطول . وتصبيح الجرة أوسع عند قاعدة البدن منها فى أعلاه . وفى العصر الرومانى تزخرف النماذج السابقة بخطوط متوازية محفورة دائرية منتظمة ، وينتج عن هده الزخرفة أن يمتلى ، كل سطح الزهرية بخطوط حلزونية ذخرفية (شكل ٥٢) .

ومن المفهوم أن هذا التقسيم ليس إلا تبويباً عاماً ، نسب فيه كل شكل إلى العصر الذي بلغ استماله فيه أقصاه ، ولا يمنع هذا من أن نجد نموذجاً ما من نماذج الحزف قبل ذيوعه بقليل أو بعد ذيوعه .

وكل هذه الأنواع المختلفة موجودة بكثرة وافرة فى فلسطين وقد وجد الإستاذ مونتيه فى بيبلوس جراراً من النموذج رقم (١) ، ولدينا من كفر الجرة خزف خاص بها يمكن أن يرجع تاريخه إلى آخر العصر رقم (١) .

ولدينا من الحفائر التي أجريت على تل القصر في صيداً ، نمــاذج جرار من

آخر العصر رقم (٢) وأول العصر رقم (٣) ( جرار وقطع من زهريات عليهـــا رسوم زيتية .

وآخر العصر رقم (٣) ، والعصر رقم (٤) هما أكثر العصور آثاراً في كل الحفريات التي أجريت في الأراضي الفينيقية ، ولدينا من هذه الآثار كمية من النماذج الزخرفية . لا ترجع أهميتها الكبرى إلى أهمية هذه الآثار في ذاتها بل إلى أنها قرائن على تاريخ الآثار الآخرى التي وجدت معها .

#### صناعة المعادن

السكؤوس Patères : وجد العلماء فى الأراضى التى استعمرها الفينيقيون أو التى خضعت لنفوذهم ، وكذلك فى آشور وبابل ،كؤوساً من المعدن تسمى « پاتير » [ وهى أقرب إلى الأطباق الكبيرة ] وقد أثار البحث حول أصلها جدلا كثيراً . ولكنا إذا نظرنا فى التآليف الزخرفية المرسومة عليها ، جدناها تو افق ما نعرفه عن الفن الفينيق ، فالفنان يجمع عناصر مستعملة استعالا جارياً فى البلاد المختلفة المجاورة ، ويؤلف منها بحسب مطلق هواه وحدة متكاملة .

وتكون العناصر أحياناً متأثرة بالإسلوب الإيجى، مثال ذلك عنصر عبارة عن بطل يصارع حيواناً خرافياً . وتكون العناصر أحياناً مصرية كعربات وحيوانات جر خطها الجانبي مصرى ، كما تكون العناصر أحياناً أشخاصاً في ثياب على الطراز الأشورى البابلي . أما الفراغ الخالى فيزدان بزخرفة نباتية مؤسلبة إلى حد يختلف قلة وكثرة . وأكثر زخرفة الفراغ تكون من أزهار اللوتس المصرية أو من النخيل الصغير القبرصي الفينيقي . والإنتاج الفينيقي من هذا النوع على أكثر ما يكون من وفرة الإسلوب ومن الشيوع ، بدليل أن مثل هذه الكثر وس وجدت في فلسطين ، وفي كويري Coeré بإتروريا Etrurie ، وفي دالى القصور الإشورية ( پيرو : ص ٢٠٩ ، ٧٧٩ ، ٧٧١ ، ٧٧٥ ، ٧٧١ ) .

ومعظم تلك الكئووس يمكن إرجاع تاريخها إلى ما بين عام ٧٠٠ والعصر الفارسي، ولكنا لاندري إلى أية حضارة بجب أن ننسها. أما الاستاذ ف. بولسون Poulson فيعدها آثاراً « محققة من الفن الصناعي الفينيقي » . وعلى العكس الاستاذ ر٠ ديسو ، فإنه ينسبها إلى الفن القبرصي ، وهو فن يؤلف بين العناصر المختلفة شأنه شأن الفن الفينيقي ، وللفن القبر صي مع ذلك من بين ثروته الزخرفية بعض عناصر خاصة متميزة مبتكرة. ويستمد ديسو حجته أولا من واقعة هي أن أغلب الكؤوس مستجلبة إما من قبرص أو من الاراضي اليونانية أو من أشور (نيمرود). ومن المكن أن تكون الكؤوس الأخيرة الأشورية بما صنع محلياً ، أما الكؤوس المستجلبة من قبرص ففيها بحسب رأى ديسو ، أفكار زخرفية من أصل إيجى . ويرى الاستاذ ديسو أن من العناصر القبرصية اليونانية ما يأتى : الوعل (وهو التيس الوحشي cerf ) والغزال ( نوع من الغزلان إسمه antilope ) والترس المستدير المقى قبوآ مدبباً من وسطه . والزامرون بالناى يصحبهم الضاربون على نوع من القانون ، والقيثارة أذات الأوتار السبعة ، وهرقل يصارع الأسد ، والفرسان وبيدهم الكرباج والحربة . وأخيراً قتل حيوان خرافى ( إسمه الجريفون Griffon )، والعنصر الأخير هو من العناصر القديمة الباقية من الفن الميسيني . والنتيجة أن الاستاذ ديسو يعد هذه الكؤوس من إنتاج الفن القبرصي ، ولا يمنع هـذا من أن يكون الفنانون الفينيقيون نسخوا هذه النماذج القبرصية في فينيقية ، فهذا أمر ممكن تماماً . ولم يكن الساحل خالياً من الفنانين القادرين على المحاكاة ، إلا أن مثل هذه المحاكاة لا تعد إنتاجاً فينيقياً بالمدى الدقيق للـكلمة .

ومما يتصل بالموضوع أننا وجدنا على جدران قبر رخميرع Rehmara وهو من نواب الفرعون تحتمس الثالث: رسم مواكب الخاضعين للجزية من الذين اعتاد النائب أن يقدمهم بين يدى سيده . ومن هؤ لاء الخاضعين جماعة من الكفتيو، وهم فى نظرنا من أهل كريت . أما الاستاذ شيفير فيرى أنهم ليسوا حقيقة من

سكان جرّ رة كريت ، بل أعضاء مستعمرة كريتية قائمة في فنلقية (١). وهذا فرض برجحه رجحاناً كبيراً تنوع سكان راس شمرا مثلا. والشاهد أن بما تحمله هؤ لاء الخاضعون للجزية إلى ملك مصر: زهريات معدنية مصنوعة صناعة ثمينة ( شكل ٣٦ ص ٢٠٣ ) وشكل هذه الزهريات وأسلوب زخرفتها يذكرنا بالقطع المعدنية الى وجدت في القبور الإيجيه، فهنا أيضاً نرى أنه من الممكن أنَّ تسكون فينيقية إنما قامت بتقليد هذه النساذج القديمة الابحة الكريقة (٢).

البرونز : ولدينا شاهد أكيد على تفوق الفينيقيين في صناعة المعادن مستمد

منالمصنوعات البرونزية الصغيرة وقدأخرجااكشف فى سوريا وفى الأراضى الخاضعة لنفوذ الفينيقيين، الله بعض هذه المصنوعات. وتعد هذه الآثار ذات قيمة الله فنية غير متساوية، وهى تمثل الآلهة على نحو ماتمثلها قطع الفخار، وحكمهما واحد فى تأثرهما بطريقة الإنتاج في سه ربا وفي الأراضي الخاضعة لنفوذ الفينيقيين ، الصناعي في قو الب. وبملك متحف اللوڤر بحموعة الصماعي في قوانب ، ويملك مستحث الموطر الموطقة مثل ( ٤٢ ) هامة من هذه المصنوعات البرونزية يتوفر فيها تمثيل أسلحة برونزية من كفر بجمع الآلهة الفينيقي . وهنا أيضاً نلاحظ تأثيرات الجزيرة ، قرب سيدا . الشعوب المجاورة وخاصة تأثير الحيثيين أصحاب سوريا الشمالية . ويغلب على البرونزات (أو المصنوعات البرونزية) أن تكون تما ثيل للإلهة عشتارت، ماعتمارها بعلة ، أو بعمارة أخرى سيدة لهذه المدينة أو تلك . ومن البرونزات

ما يمثل إلهاً يشبه في ملامحه العامة آلهة القمم والعواصف كما عرفنا صورها

في التماثيل الطينية . ومن ذلك تمثال برونزي صغير وجد في اللاذقية ( پيرو ،

The Cuneiform Texts of Ras Shamra-Ugarit

P. Montet : Les Reliques de l'Art Syrien.

<sup>(</sup>١) النصوس المسمارية في راس شمرا - أو جاريت: ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) ب , مو نتية : الآثار المقدسة في الفن السورى .

ص ٣٠٤) وهو بمثل شخصاً يلبس ميدعة بسيطة مضمومة إلى الوسط بحزام بارز بروزا ظاهراً على نحو ما لاحظنا في التماثيل المصنوعة من الحجر ، والشخص منتمل بأحذية طويلة · أما ذراعاه وقمة رأسه فإنها ناقصة ، وبقيت مع ذلك صفيرة الشعر مدلاة على الظهر . وتمثمال آخر وجد في طرطوس ( لوحة رقم ٩ ) وهو تمثال شخص يلبس نفس الثياب السمابقة ، إلا أن غطاء الشعر عبارة عن طاقية مسطحة يخرج منها سن طويل. وهذه المبيدعة بحزامها البارز جداً وهذا الغطاء للرأس (خوذه) يذكراننا بصور مشابهة توجد على الأسطوانات السورية الحيثية ، واقصد تلك الأسطوانات التي رسمت عليهـــا صورة بعل الجبال والعاصفة ، ويسمى هذا البعل في سوريا حدد Hadad ويسمى . أيضاتيشوب Teshup . وهذا النموذجمن الآلهة من النماذج الذائعة جداً . وكذلك أتتبج السوريون تماثيل برونزية لإله ذى قلنسوة بيضاوية معروف أيضاً من الآسطوانات السورية الحيثية وهو الإله أمور و الرافدي؛ وصور السوريون أيضاً إلهاً ذا قلنسوة أسطوانية عالية يلبس ثوباً طويلا (لوحة ٩) ويوجد في اللوڤر نموذج جميل لهذا الإله ، يمثله جالساً لا بساً ثوباً مزيناً في حوافيه بنوع من الشريط يمثل من غيرشك شريطاً من الفرو ، ويغلب أن تزدان تلك التماثيل الصغيرة بورقة رقيقة من الفضة أوالذهب . مثالذلك تمثال عشتار ت ذوالأسلوب المصرى ( انظر الصورة هنا لوحة رقم ٩ ) ولا يزال رأس الإله معطى بقشرة من الذهب، مما يدل على أن التمثال كان قديماً مكسواً بكسوة ثمينة. وقد كشف الحفر في سوريا أيضاً عن نوع من الألواح المعدنية عليها إلهان أحدهما إلىجانب الآخر ، أو يبدو أن جسمهما خارُجان من قاعدة واحدة كما تخرج الفروع من الشجرة . ومثل هذا تصوير لعنصرين أحدهما ذكر و ثانيهما أنثى تمثل الإخصاب، وهو تصوير يوجه نظرنا إلى البلاد الحيثية حيث توجد أمثلة منه. ونلاحظ مرة أخرى من قبل تيارات التأثير المتبادلة كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

وتصوير الآلهة على لوحة بسيطة من المعدن لاسمك لها، تقليد قديم

ظل باقياً إلى جانب التقليد الأحدث، وهو تصوير النماذج على طريقة التجسيم وجعلها تماثيل.

وقد ذكرت آنفآ (ص ١٧) تمثالا كشف عام ١٩٢٠ في قبر من العصر الروماني ،وهو تمثال صغير لفينوس (يرجع إلى القرن الثاني للميلاد (١٠). وارتفاع التمثال ٢٠ سم وهو ما ثل على قاعدة ارتفاعها ٣ مم ، والإلهة واقفة عارية وإحدى يديها مضمومة إلى جانب جسمها بينها تمتد الآخرى في حركة ترحيب . ومثل هذه التماثيل غير نادر في فينيقية ، حتى أن أكثر المتاحف الحاصة تملك نماذج منها ، وأكثرها أصله مما وجد في صيدا .وأهمية هذا الكشف في أن كل الأثاث الصغير الجنائزي الذي كان التمثال جزءا منه ، اكتشف في نفس مكانه الأصلي ( in situ ) وفي أنه يمكن أن يؤرخ بدقه على أساس النقود التي وجدت معه وشكل تمثال فينوس هذا المنسوب إلى العصر الروماني ، يعد نهاية التطور في أشكال عشتارت منذ تمثال عشتارت الذي وجد في صيدا منسوباً إلى العصر منه أشكال عشتارت منذ تمثال عشتارت الذي وجد في صيدا منسوباً إلى العصر مبدأ التأنيث ، مبدأ الإخصاب الذي عبدته كثير من الشعوب .

ويتصل بالمصنوعات المعدنية عدد محدود من الأدوات الخاصة وجدت في قرطاجنة ، وهي عبارة عن أمواس لابد أنها كانت مخصصة لاستعبالات دينية ، وهي على شكل بلطات صغيرة مرسوم على وجوهها صور الآلهة الفينيقية في ثياب مصرية ، أو صور الآلهة المصرية نفسها(٢) .

الحلى : ولدينا شواهد عـديدة على المهارة التى اكتشفها الفينيقيون فى صناعة الحلى ، وإذا أردنا أن نكون نظرة شاملة علىهذا النوعمن الصناغة وجب علينا ــ فيما يختص بصناعة الحلى وسائر فروع الفن الأخرى ــ أن نوجه نظرنا

۱۳۰ س ۲۶۰ شقه ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) ب . ديلاتر: التوابيت السكبري الأنثروپيد فيمتحف لافيچري في قرطاجنة ؛ شكل رقم٢٤

إلى كل أجزاء العالم الفينيقى. وقد وصفنا آنفآ (ص ١٥٩) الحلى المكتشفة في بيبلوس في قبور يرجع تاريخها إلى حول ١٨٠٠ ق. م. وهي الحلى التي تقلد الصناعة المصرية تقليداً تاماً دون أي عنصر فينيقي إلا عنصر عدم الدقة في نسخ الهيروغليفية. ونحن لا ندرس هنا إلا حلى العصر الثاني ، لانها الحلى التي تتوفر لها الشخصية المستقلة.

من المصنوعات المعدنية ما يحمل رسوماً منقوشة تمثل صراع الحيوانات المعروفة ، مثل حوامل الأختام ( شكل ٢٥ ص ١٧٤ ) والقلائد المصنوعة من البرونز المنقوش . وإلى جانب ذلك نجد دبابيس ذات رءوس مستديرة استدارة ذات أضلاع ، وأنواعاً من اللولبيات الذهبية (وخاصة في قبرص) منتهية على شكل رأس حيوان خرافي ، ثم الأقراط من كل نوع من النوع البسيط المؤلف من مجرد دائرة إلى أكثر الأنواع تعقيداً ، وتكون الأقراط في الأغلب مزخرفة برأس حيوان ، ويغلب أن تشكُّون من جزأين : من حلقة ومن دلاية تكون أحياناً من الذهب المنقوش بالرسوم ، وأحياناً أخرى من الذهب والاحجار الثمينة . وقد كشف في صيدا في عام ١٩١٤ عن قرط من الذهب على شكل كمثرى مستطيلة مرصعة بنقط صغيرة من عجينة ملونة زرقاء في لون التركواز ( حجر أزرق غير شفاف من فوسفات الألومين ) وهو شبيه بالأقراط التي كانت شائعة منذ ثلاثة أرباع قرن. وفي عام ١٩٢٠ كشف عن زوج من الأقراط مؤلف من صحيفة من الذهب مغطاة من وسطها بعجينة من الزجاج الأزرق القاتم ، وفي أسفل الصحيفة أسطوانة من الحجر الأخضر الفاتح يتدلَّى منها فرع من الذهب . وقد جمعت الحفريات أفراطاً متنوعة أشــد التنوّع، إما في فينيقية نفسها وإما في قبرص أو سردينا أو أفريقية الشمالية .

. وكانت الآقراط من الحلى التى تلبس على الدوام ولا تخلع. فـكان طرفا حلقة القرط ينتهيان بسلك رفيع غير قصير، فإذا أمرر طرفا الحلقة فى الآذن واتخذ القرط وضعه قاموا بلحام طرفى السلك (شكل ٣٧ ص ٢١١) وكل الإقراط التى جمعت من المقابر مقفلة على هذا النحو.

ومن الحلى الفينيقية مداليات أو أزرار من الذهب المنقوش بالرسوم تخاط إلى الثياب ، أو أساور مؤلفة من حلقة غير مقفلة ، أو من حلزون ينتهى طرفاه عادة برأس حيوان . وعلى كل هذه الحلى وضع الفينيقيون صيفهم الزخرفية المفضلة ، كالنخيل أو رموس السباع أو العنز الوحشى ذى القرون الصخمة الملتوية أو الطيور . وفى كل هذا نتبين تأثيراً مزدوحاً : تأثير سوريا وتأثير مصر .

والقلائد على أصناف متنوعة جداً ، بعضها عبارة عن مجرد سلسلة من الذهب مضفرة كالتى نراها فى أبامنا (پيرو، ص ٢٦٨) وبعضها الآخر تكرار لما رأيناه كشيراً جداً مرسوماً على التماثيل . فتكون عبارة عن مجموعة من لآلى الذهب ، تتناوب مع عناصر مستطيلة كالزهر ورءوس آباء الهول إلخ . وكثيراً ما تتألف القلادة من عناصر من الذهب ومن عناصر من عجين الزجاج (شكل ٣٨ ص ٢١٤ وراجع پيرو، ص ٨٢٧) .

ومن أهم كشوف الحلى المصنوعة على هذا الأسلوب ما اكتشف عام ١٩٢٠ فى أليزيده (Aliseda) بأسبانيا<sup>(١)</sup>. وتلك المجموعة المكتشفة محفوظة الآن بمتحف الآثار فى مدريد. وأليزيده على بعد ٥٠ كم من الحدود البرتغالية وعلى ٣٠ من كاسيريس (Cacérés).

وأهم قطع هذه المجموعة التي تعتبر كنزاً، قلائد مؤلفة من سلاسل صغيرة من الذهب علقت بها أحجبة ذهبية أيضاً. ومنها أيضاً القرص الذي يرسم داخل الهلال المتجه بطرفيه إلى الأرض، وهذا كله مما يتفق مع روح التقاليد الفينيقية (شكل ٣٩ص ٢١٧).

ومنهذه المجمومة أيضاً أقراط عبارة عن دائرة من الذهبالمجوف، تتدلى

<sup>(</sup>١) ج. ر. ميليدا : كنوز أليزيده .

منها أزهار مؤسلبة بأوراقها مفتحة منفصلة ، يفصل بعضها عن بعض نخيلات صغار منقوشة بزخارف دقيقة الصنعة .

ومنها أساور من الذهب يظهر فيها تأثير قبرص قوياً ، وزخرفتها مقتبسة من اللولب ، وقفلها من نخيلات تخرج أصولها من نخلة مما ثلة للتى نراها على تيجان الاعدة القبرصية فى متحف اللوفر .

ومنها خواتيم تحمل فصوصاً من الجعران المزين بالمينا ، ومنها أيضاً أختام مؤلفة من جعارين مركبة على حلق من الذهب وعليها نقوش من مناظر مصرية .

ومنها أخيراً صحائف من الذهب لابد أنها كانت تستعمل لبطانة الآحزمة . وأسلوب تلك الصفائح يشبه أسلوب ما وجد منها من قبل فى كاسيريس .

أما أسلوب هذه الحلى الفينيقية ونوع التأثيرات التى تظهر فيها ، فأسلوب يمكن أن يقارن بالتمثال النصفى الذى خلفه الفن اليونانى الفينيقى وهو تمثال سيدة الشيه Elche ( والإشارة هنا إلى تمثال نصنى آل إلى اللوثر عن طريق السراء ثم رد إلى أسبانيا عام ١٩٤١ هو ومعظم العاديات الآيبرية التى كانت فى اللوثر عما حصل عليه المتحف بواسطة بعثات الحفر النظامية . وهذه التماثيل كلها كانت جزءا من تبادل متفق عليه مع الحكومة الفرنسية بناءا على اقتراح أسبانيا ) ويمكن أن تؤرخ مجموعة الحلى بآخر القرن الخامس أو أول القرن الرابع قبل الميلاد .

النقود: كان الفينيقيون هم والأشوريون البابليون قبل اختراع العملة، يلجأون إلى طريقة المقايضة البسيطة بالبضائع فيما بينها، ثم ظهرت بالتدريج عادة تقدير البضائع بوزن من معدن ثمين وظهرت عند ثد سبائك معدنية كانت توزن عند كل صفقة. وتكون تلك السبائك من الذهب أو من الفضة. والنصوص تخبرنا أن النسبة بين الذهب والفضة بين القرن التاسع والقرن السابع ق م . في آشور ـ ومن غير شك في فينيقية أيضاً ـ كانت ، ١ : ١٢،

والمفروض أن ملك ليديا الذى حكم فى وسط القرن الرابع ق . م . كان أول من فكر فى اتخاذ سبائك ذات وزن محدد معلوم ، وفى أن يطبع عليها خاتماً خاصاً مميزا ، فأنشأ بذلك العملة .

ولم يلبث الفيذيقيون أن قلدوا هذا المثل، وخاصة لأنهم منذ الثلث الإخير من القرن السادس انتقلوا إلى ظل السيادة الفارسية ، وكان ملك الفرس قدأدخل استعمال النقود في أغراضه الحاصة .

ويمكننا أن نميز ثلاثة عصور في تاريخ العملة الفينيقية : .

١ \_ عصر ما قبل الإسكندر .

٢ \_ عصر الاسكندر والبطالمة والسلوقيين .

٣ \_ العصر الروماني الإمبراطوري .

المدن العصر الأول يتدرج تاريخه بحسب المدن بين عامى ٥٠٠ ، ٥٠٥ ق م تقريباً ومن أمثلة عملتهم عملة الذهب المسياة الإستاتير . وكان المرسوم على إستاتير أرواد سفينة من النوع المعروف باسم جالير بالفرنسية ، وبعل المدينة مرسوماً بنصفه الأعلى على هيئة رجل وبنصفه الاسفل على شكل ذيل سمكة ذات قشر صدفى . وفى هذا إشارة إلى أن البعل سمكى التكوين أو إيختيمورف باليونانية lchtymorphe (شكل ١٥٥) . والمرسوم على إستاتير صور : ملقارت وبيده السهم راكباً حصاناً مجنحاً يطير به فوق الامواج ، ورسمه بهذا الشكل يشير إلى طبيعته البحرية (الشكل ١٥٥) . وعلى ظهر نفس العملة بومة تقبض مخالبها على عصا كالعصا التى تقف عليها الطيور . وقد يرسم على الظهر أحياناً محار الموريكس murex ، وهو المحار الذى على الطيور . وقد يرسم على الظهر أحياناً محار الموريكس murex ، وهو المحار الذى على الطيور . وقد يرسم على الظهر أحياناً محار الموريكس منه المدينة هو والبعلة التى وصفناها . والإله مرسوم على شكل رجل له ثلاثة أزواج من الأجنحة (شكل ١٥٤) . وهذا الرسم يتفق مع ما رواه لنا فيلون البيبلوسى ( قطعة رقم ٢ ، فقرة : ٢٦ ) فإنه يشبهه بكرونوس ساتورن .

أما العملة الفضية فنرى على أحد وجهيها سفينة وعلى الآخر عقاب واقف فوق خروف أو أسد يهاجم ثوراً. أما فى صيدا أيام ملكيها إستراتون الأول وإستراتون الثانى وتنيس Tennès والستراب (أوالحاكم) مازياس، فنجدعلى وجه العملة ، السفينة ببحارتها أو بدونهم فى وسط البحر، أو نجد السفينة واقفة أمام حصن، ونجد على ظهر العملة فى أيام السيادة الفارسية الملك الكبير مرسوماً واقفا على عربته وبجانبه سائس ماسك بالعنان، ووراء العربة ملك صيدا سائراً على قدميه وإحدى يديه مستندة إلى قضبان العجلة، وعلى رأس ملك صيدا القلنسوة الطويلة المنتهية بشكل مدبب مكور فى نهايته. ومثل هذا الرسم يعد تصويراً لعادة شرقية صميمة نراها مصورة أيضا على بعض الرسوم المحفورة من عصر أشور بانبيال ملك آشور (القرن السابع) وهو رسم المحفورة من عصر أشور بانبيال ملك آشور (القرن السابع)



موجود فی اللوژر، نری فیه المالک مرسوما راکبا عربته ویقف من خلفه شخص، موقفه کموقف ملک صیدا.

ويؤيد ذلك ما ورد فى نقش زنجرلى ، فإن أحد الاشخاص يقول فى النقش أنه وقف عند عجلة عربة مولاه ، فنحن أمام شارة من شارات الولاء أوالفصلية ، إلا أنها شارة خاصة بالشخصيات السكبيرة ، ويتأيد هذا الوضع بما نعرف من العادات الشرقية . فإلى عهد السلطان عبد الحميد سلطان تركيا ، كنا نرى عند نهاية السلاملك يوم موكب الجمعة الرسمى ، أكابر الأعيان يسارعون إلى السير خلف عربة السلطان وإلى التشرف بدفع عجلة العربة كأن العادة القديمة قد انبعثت من جديد .

٧ ــ ولدينا من العصر الثانى عملات ملكية وعملات محلية . فمدينة أرواد تستعمل نقوداً من نموذج تيخية Tyché بمعنى الحظ وهي إلهة المدينة ، وعلى رأسها تاج من الأسوار . وقد تقلد أرواد عمله إفسوس ، فترسم عليها النسّحلة من ناحية والوعل والنخلة من الناحية الآخرى . أما مدينة عمريت فقد ضربت عملتها على نموذج تيخية أو على نموذج يمثل المدينة على صورة إنسان جالس

على تروس . وضربت مدينة صيدا عملتها على نموذج تيخية أو نموذج النسر ، وضربت طرابلس على نموذج تماثيل نصفية لابنى جوبيتر ويطلق عليهما اسم الديوسكير Dioscures ، أو على نموذج تمثيل المدينة فىصورة إنسان بيده قرن الوفرة والرخاء . وضربت صور عملتها على نموذج ملقارت أو نموذج النسر .

س فى العصر الرومانى الإمبراطورى يذيع رسم معابد المدينة المشهورة على العملة وخاصة معبد عشتارت . مثال ذلك عملات بيروت Béryte عالى العملة وخاصة معبد أعلا واجهته مثلث ، والمعبد محمول على أربعة أعمدة ، وفى مقدمته سلم . وعملة بيبلوس عليها معبد كالذى وصفناه آنفا . وعملة صور عليها عشتارت ومعبدها . أما عملة صيدا فإنها كانت فى أيام هليو جبل Héliogabale تحمل رسماً أكثر أهمية . هو رسم عربة عشتارت والعربة ذات عجلتين وفوقها غطاء كالستائر مرفوع على أربعة أعمدة : أما ما بين الاعمدة فرمز عشتارت بحسب الاعتقاد الشائع عند الناس . ويرى الاب س . دونز فال في دراسة له مؤيدة بالوثائق ، أننا لسنا أمام بيتيل بل أمام الكرة الشمسية (۱) .

ومما يصور شغف المدن الفينيقية بكل شيء يتصل بالبحركثرة تصوير هم للسفن على عملاتهم وهي تسرى فوق الأمواج . أما تصوير الأرباب والمعابد على العملة ، فإنه وإن كان أمراً ذا أهمية فإننا يجب ألا ننسى أن هذا التصوير يرجع إلى عهد أقرب ، وأنه لا يمكن أن يمثل ماكان عليه بحمع الآلهة واحترام العبادة في أيام فينيقية الذهبية . وليس كل ذلك في الحقيقة إلا انعكاساً للأفكار الميثولوجية اليونانية الرومانية .

## الزجاج

و تفوق الفينيقيين فى صناعة الزجاج أمر مشهور ، إلا أنهم أبعد بكثير من أن يكونوا الذين اخترعوه كما زعم <sup>يلين</sup> Pline وإنما كانوا همالذين أذاعوه. بل إن

<sup>(</sup>۱) عربة عشتارت المزعومة وببطليها في نميات صيدا : ضمن دراسات متفرقة لجامعة سان چوزيف ، ج ۱۰ ( ۱۹۳۲ ) ص ۱۰ وما بعدها ، ج ۱۸ ( ۱۹۳۶ ) ص ۱۰۷ وما بعدها .

شرف هذا الاختراع يجب أن يكون لمصر ، وتاريخه يرجع من غير شك إلى الإمبراطورية الأولى الطيبية .

إلا أن الزجاج الذى استعمله المصريون هو الزجاج غير الشفاف ملوناً بلون يعم كل مادته، ومصنوعاً بحيث يعكس فى داخل مسمكه شرطاناً من الألوان أو خطوطاً منكسرة وزينات متنوعة التلوين، ولهم فى ذلك صناعة وفن لا يزال معروفاً الآن فى مورانو Murano ، أما دور الفينيقيين فأنهم أذاعوا الزجاج الشفاف وكان أقل ذيوعاً من الزجاج الآخر، وعلى هذا النحوكان وجد فى فينيقية أصناف عديدة من الزجاج .

وقد صنع الفينيقيون الأدوات الزجاجية المخصصة للاستعمال العادى مثل الكروس والزجاج المستعمل للسوائل والقنينات مما نجده فى القبور ، وقد اكتسب فى الغالب خاصية عكس أضواء ملونة بسبب طول الحفظ بالأرض ، وإلى جانب ذلك صنع الفينيقيون الأدوات الزجاجية المخصصة للترف ، واقتبسوا أصول هذه الصناعة من المصريين . وأخرجوا من منتجات هذه الصناعة ما أذاع شهرة صور وصيدا ، ويؤكد ذلك أن بلين (١) أثنى على الأدوات الزجاجية الصيداوية . ويكون زجاجهم شفافا غير ملون أحيانا أومصنفراً ملونا أحيانا أخرى (والمصنفر نصف الشفاف) أو يكون قائماً . وكان الفينيقيون يصنعون بطريقة النفخ زهريات من الزجاج الرقيق جداً وكان الناس يقدرونه بحيث صارت هذه الزهريات أحياناً جوائز تعطى فى بعض مسابقات المصارعة .

وكانت المصنوعات الزجاجية الفينيقية تصدر إلى البلاد البعيدة أكواباً رقيقة شفافة ، وكانوا يلصقون بها حبوباً من عجين الزجاج على شكل أسماك ومحار وأعشاب بحرية ، وقد اكتشفت نماذج من هذا النوع فى رومة وتريف لاشك أنها انتقلت إلى هذه البلاد مع الاتصالات التجارية القوية بالغرب(٢).

<sup>(</sup>١) التاريج الطبيعي : ٢٦: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) ر . ديسو : اسم آخر لصائع زجاج في صيدا .

R. Dussaud: Un Nom noveau de verrier sidonien.

وفى كثير من الأحيان كان صناع الزجاج يضعون إمضاءاتهم على مصنوعاتهم مثل الصانع أرتاس الذى كان يمارس هذه الصناعة فى صيدا قبل العصر الإمبراطورى. ومثل ذلك أيضاً أن الكوب الذى نشر الاستاذ ديسو بحثا عنه ، عليه نقش كالآتى : « من صُنع جازون المدى ، فليتذكر المشترى ، ومصدر هذا الكوب صيدا ، وإعلان جازون هذا هو تقريباً نفس إعلان كتبه صانع آخر اسمه إنيون Enrion ، وكان يعمل فى نفس المدينة على الأرجح صانع آخر اسمه إنيون ٢٢٠) .

وبما اشتهر من صناعة فينيقية الزجاج الملون برسوم ظاهرة فى داخل العجينة الزجاجية ، وكانوا يتوصلون إلى ذلك عن طريق الترصيح قبل أن تبرد العجينة ، والألو ان السائدة فى هذا النوع من الزجاج هى الأبيض والأصفر والأخضر والأزرق والبنى . أما اللون الأحمر فنادر . وقد استعملوا للحصول على هذه الألوان المختلفة أكاسيد المعادن . وتسكون الزهريات المصنوعة بهذه الطريقة صغيرة جداً فى العادة (شكل ١٤ ص ٢٢٠) ، وكذلك استعملوا العجينات الملونة لمحاكاة الاحجار الثمينة ، وكشيراً ماكانت ترصيعات الأقراط تصنع من عجين الزجاج الملون بألوان الاحجار الثمينة .

ويجب أن نفرد للؤلؤ الزجاج مكاناً خاصاً بين المنتجات الزجاجية الفينيقية التي أخرجتها الحفريات.

ويكون هذا اللؤاؤ نصف شفاف ملونا أحياناً وأحياناً ، يكون قاتماً مع رسوم فى نفس العجينة . وقد انتفع صناع الحلى الفينيقيون بوجوه الاستغلال الممكنة من هذه العجينات الزجاجية ، فاصطنعوها فى تأليف القلائد . فإما أن يجعلوا لؤلؤ الزجاج حلية للذهب ، وإما أن يؤلفوا القلادة كلها من لؤلؤ الزجاج ، ومن عناصر زخرفية مصبوبة فى قوالب على شكل أقنعة آدمية أو رءوس حيوانات (شكل ٣٨ ص ٢١٤). ولهذه القلائد جمال زخر فى كبير ، وألوانها عادة ناصعة جداً . صنع الفينيقيون هذه اللالىء الزجاجية المخصصة لتأليف القلائد ، وصنعوا العصا الزجاجية الصغيرة المثنية التى لا نعرف لتأليف القلائد ، وصنعوا العصا الزجاجية الصغيرة المثنية التى لا نعرف

طريقة استعمالها (ولعلها كانت دبابيس للشعر)، وكذلك وجدنا من صناعتهم كمية من حب زجاجى صغير شفاف غير ملون أو مصبوغ بكل مادته، ووجد هذا الحبغير مثقوب بأى ثقب. وقد أكد لى بعض أهل البلاد، أنهم وجدوا من هذا الحب كميات أخرى فى مكان الحفائر، وأنها كانت مركبة على قشرة من الجص. وعلى هذا الأساس يكون الحب عنصراً زخرفيا، إلا أنى لم أقع على. هذا الحب إلا مفرداً غير مركب ولهذا لا أستطيع الحكم.

ومن الطبيعي أن يترتب على مثل هذه الصناعة الضخمة منتجات أخرى مصنوعة من العوادم . ومن ذلك أن الفينيقيين استعملوا عوادم الزجاج بمزوجة بالمونة والاحجار وجعلوا منها مادة للبناء . وقد وقعت على عدة قطعمن هذا الحجر الخاص ، مصدرها من أسوار بنيت بهذه المادة ذات العناصر المختلفة .

# العاج

وكان العاج قديماً أندر منه الآن، وكان الفينيقيون يصنعون منه أدوات صغيرة مترفة. وفى كثير من الحالات كانوا يستبدلون بالعاج العظم لصناعة نفس الأدوات. ومصدر العاج إما الهند بواسطة كلديا أو بلاد العرب أو مصر، وكان العاج من أهم ثروات قرطا جنة (١).

قطع مفردة: أظهر الكشف في بيبلوس عن بقايا صناديق من العظم ومن العاج ، كما وجدت خزانة صغيرة من العاج في قبر بصيدا كان يحوى تابوت إشمونزر ، ووجد بداخل الخزانة الصغيرة عدة قنينات لا بد أنها كانت مملوءة بالعطور ، أما جدرانها فعليها زينات زخرفية مثل أزهار ذات تمانية أوراق ومثل دوائر متداخلة ، وعلى أحد وجوه الخزانة رسم شخص يلبس ثوباً طويلا مضموماً إلى الخصر بحزام تتدلى أطرافه من الأمام على شكل يقارب زهرة اللوتس ( پيرو ، ص ١٨٧ ) ، ويملك اللوثر أيضاً قطعاً عاجية ذات أسلوب فينيق أصلها من كاميروس . والمتحف البريطاني غني بما اجتمع له من ذلك .

<sup>(</sup>١) أبيان : ٨ : ٢٣ .

وكل هذه القطع تظهر التأثير المصرى واضحاً وكذلك تأثير الشرق الرافدى . وقد و جدت قطعة عاج فى صيدا هى الآن ضمن بجموعة فورد القديمة ، وكانت جزءاً من تمثال امرأة طوت يديها تحت ثديبها ، وهى حركة تشكر فى رسم الفنانين الشرقيين ، وقد تهيأت لى عام ١٩٢٠ فرصة العثور على قطع عاجية يرجع تاريخها إلى العصر اليوناني الروماني (١) وصناعتها جميلة المنظر جداً ، ويدل وجودها فى فينيقية على ذوق أصيل باق ، تميز به أهل البلاد فى هذا النوع من العمل . وقد وجدت هذه القطع فى بالوعة واقعة تحت القصر ، لعلها ألقيت فيهاقد يما على أساس أنها قطع من العادم ، وقد استطعنا أن نجمع شكلها التام على نحو معقول

والجزء الأساسي من زخرفة هذه القطع العاجية المجمعة ، يمثل شيخاً قد ألق طرف عباءته إلى الخلف من فوق كتفه اليسرى وذراعه اليمني مرفوعة ، أما اليسرى فحكسوة ولكنها كانت مثنية عند مستوى الكوع ، والكوع مستند على شيء كالجدار . أما الصدر فإن جزءاً منه مكسود ، إلا أنه ضخم بأثداء ظاهرة مبالغ في حجمها بالنسبة للرجال .

ورأس الشيخ معبر تعبيراً قوياً نادرا ، فالشيخ مفتوح الفم بعض الشيء ، والفم مستظل بشارب طويل مهدل ، والعيون مفتوحة بكامل اتساعها ثابتة النظرة ، و فتحتا الآنف منفرجة ، والوجه على شيء من السمنة داخل في لحية مقسمة إلى جدائل مجعدة ، والشيخ أصلع إلا من عوارضه ، فني العوارض كميات من الشعر على شكل حلق مجعد . والجبهة بارزة قصيرة تشف عن حزن ، وتنتهى حدودها فجاة عند أصل الآنف ، ولذلك كان عقد الحواجب ظاهر البروز . أما الآذنان فمتقابلتان تقابلا غير منتظم وبارزتان عن الرأس . ويمثل هذا الشيخ شكلا من أشكال الإله سيلين وكان اليونان يسمونه پاپوسيلين . إلا أن هذا العاج مع احتفاظه بنموذج سيلين القديم ، تحاشي إظهار ماكان لهذا النموذج في الأصل من صفة حيوانية ظاهرة جداً قديما في قسمات الوجه .

<sup>(</sup>۱) بمثة: ج ٢ س ٢٦٩ .

ويتجمع حول هذه الشخصية شخصيات أسطورية أصغر بكثير من شخصية پاپوسيلين، فعن يمينه شخصية باكوسية فى هيئة الرقص رأسها مثنى إلى الخلف والساق مثنية إلى النصف، وفى إحدى اليدين ثنية من ثنايا الثوب، واليد الآخرى ترفع فوق الرأس ثوعا من الكؤوس المسهاة پاتير أو المعروفة باسم سيمبال بمعنى الصاجات الموسيقية، ولهذه الكؤوس سرة.

وعن يسار شخص الپاپوسيلين نستطيع أن نجمع شكلا تاما لشخصية باكوسية أخرى هى شخصية سيلين صغير بتى منه الصدر نصف مكسو بجلد من جلود الفصيلة الوعلية ، ولا بد أنه كان فى أصل الرسم يقدم كأسا لپاپوسيلين .

وليس فى وسعنا إلا أن نأسف لما لحق هذا العاج من كسر ، ولكنه بحالته الراهنة يعد من أجمل ما وجد فى سوريا .

ولم يبق الآن إلا ذكر بعض عاجيات يرجع تاريخها إلى العصور القديمة القريبة وسنشير إليها فيما بعد . أما فيما عدا ما ذكرنا فقد استخرج من مدن الساحل السورى ومن الداخل عدة بجموعات هامة جداً من اللوحات العاجية الزخر فية الصغيرة وأسلوبها (أو بالآحرى أساليبها) توافق الاساليب المعروفة الداخلة تحت اسم الفن الفيذيق . من ذلك عاجيات راس شمرا التي وصفناها (وهي مكينية الاسلوب) (ص ١٨٥) وعاجيات قبر أحيرام وهي من نفس المصدر (راس شمرا) وستذكرها فيما بعد في الفصل الرابع . ولدينا فوق ذلك مجموعات من العاجيات من أرسلان ـ تاش والسامرة ، ومجدو فوق ذلك مجموعات تيسر لنا فهم مجموعة أخرى اكتشفت قديما في نيمرود .

عاميات أرسلار. — ناسم : أشرنا من قبل إلى وجود عاجيات فى أماكن يختلفة من آسيا الغربية ، وقد أراد بعض العلماء نسبتها إلى فينيقية . وقد احتفظ المتحف البريطانى بالقدر الأكبر منها إلى هذه السنين الإخيرة ، ومصدر هذه

"العاجبات هو نيمرود(۱). ثم ازداد عدد هذه العاجبات بعد ذلك زيادة عجيبة . من ذلك أن الاستاذ ف. تورو دانجان Threau Dangin هو والاب باروا Barrois والاساتذة دوسان Dossin ودونان Dunand قاموا في ١٩٢٨ بحفائر في أرسلان تاش(۲) في سوريا العليا في جنوب شرقي قرقميش Karkémish في أرسلان تاش(۲) في سوريا العليا في جنوب شرقي قرقميش الحفائر وتل أحمر وهي هداتو Hadâtu قديماً أيام الاشوريين) فأظهرت هذه الحفائر بقائيا قصر يرجع تاريخه إلى تجلاتبليزر الثالث Téglatphalasar ملك أشور . وقد وجدت في إحدى قاعاته لوحات عاجية صغيرة عديدة منقوشة بالرسوم ، وكان بعضها مرتباً على هيئة صفوف توحى إلى التصور أنها كانت قديماً تزين جدران شيء له شكل رباعي . ومن بين هذه اللوحات قطعة منقوش عليها بالآرامية ما يأتي د . . . إلى سيدنا هازائيل في العام . . . .

وبؤيد هذا أن النصوص الأشورية تخبرنا أن أداد ــ نيرارى الثالث النصوص الأشورية تخبرنا أن أداد ــ نيرارى الثالث المحام ( ٨٠٩ ــ ٧٨٢ ) ألزم ابن. حدد الثالث خليفة هازائيل بدفع جزية ذكر منها أثاثا وأسرة من العام ( اقرأ : أسرة محلاة بالعام ) .

ومن المحقق أن بعض هذه العاجيات وهي كثيرة كانت تكني لتزيين عدد من قطع الأثاث، وكانت تكني على أية حال ما يلزم لتزيين سرير هازائيل ملك دمشق أو بالأحرى محفته (كما تؤكد التوراة) لا سريره (القرن التاسع ق .م هنا خطأ مطبعي في الاصل أصلحناه). ولما كانت هذه العاجيات جزءاً من جزية الاشوريين، فإنها أهملت أثناء خروجهم إما لان الأثاث كان قد بلي مع الزمن، وإما لان خروج الاشوريين وقع مفاجأة ..

ومنذ ذلك الوقت اكتشفت عاجيات أخرى ، وأخص ما اكتشفت فى السامرة Samarie فى طبقة أثرية يمكن أن تؤرخ بالقرن التاسع أو الثامن ،

R.D. Barnett: The Nimrud Ivories . عاجبات نيمرود . (۱)

F' Thureau Dangin: Arslan Tash. نارسلان تاش دانیان: أرسلان تاش (۲) ف . تورو -- دانیان:

وكذلك اكتشفت عاجيات أخرى فى مجدو<sup>(1)</sup>. ويدل التشابه الملحوظ بين هذه المجموعات المختلفة كما يدل أسلوبها وحرصهاعلى الجمع الموفق بين التأ ثيرات المختلفة حرصاً صار خاصة الفن الفينيق ، كل هذا يدل إلى حدكير على صحة ما جرى به العرف من نسبتها إلى فينيقية بوجه عام وكل ذلك يجيز لنا بأن نصف عاجيات أرسلان تاش هنا فى هذا الكتاب المخصص لفينيقية .

ونلاحظ أن هذه العاجيات تنقسم إلى ثلاث مجموعات : ـــ

(١) عاجيات نتبين فيها التأثير المصرى وهي عديدة جداً وتتميز بأن الأفكار الرئيسية في رسومها هي مولد حورس. ومن مناظرها منظر الإله الصغير محاطاً بإلهات تجعل من أجنحتها إطاراً له. ومن الرسوم التي نجدهـــا حزَّم من عروق البردي يربطها أرباب من الجن (génies) ، نيل الشمال ونيل الجنوب وهما رمز للاتحاد بين المصريين، آباء هول برءوس آدمية وبرءوس. كلاب ، ونجوم Uraeus ، وصورة رأس امرأة ظاهر من شباك ذي حواجز وإطارات متداخلة ( لوحة رقم ١٠ ) . واللوحات المرسومة طبقاً لهذا النموذج الآخير كثيرة جداً ، وبجب في نظر الاستاذ تورو دا مجان (٢) أن يوصل بينها وبين عبادة أفروديت الموجودة في سلاميس القبرصية . وعقيدة أفروديت د التي تطل من الشباك ، عقيدة لابد أن يكون مصدرها في بابل حيث تقوم بنفس الدور إلهة اسمها كيليل Kilili . وهلكان الفينيقيون يفطنون حقيقة إلى الخاصة الملازمة لهذا العنصر الزخرفي وهو عنصر مصرى مشتق من صورة الميت حين يظهر من الكوَّة المفتوحة فوق الباب الكاذب بالمصطبة. والجواب أن الوضع هنا دليل جديد على صحة دراسة دقيقة قام بها كليرمون, عن عادة جارية عند اليونان تتلخص في إنشاء أسطورة أو نسبة أسطورة إلى شيء بعد أن وجد هذا الشيء فعلا . أو بعبارة أخرى إنشاء أسطورة لعنصر

<sup>(</sup>۱) , ح . أ . ويلسون : عاجيات مجمدو . J.A. Wilson : The Megiddo Ivories (۲) أرسلان تاش : ص ۱۱٦ لوحة ٣٦ .

زخرفي استعمل لا لشيء إلا لأنه حاز الرضا مع الجهل بمعناه الأصلي(١) .

أما العناصر التي نتبين فيها الوحى الإيجى فإنها ظاهرة في الخزف الكريتي وخاصة في خزف معبد كنوسس Gnosse . فإن خزف هـذا المعبد يصور مثلا جاموسة ترضع عجلها . ولتلك الصورة نفسها نسخة أخرى فيها تناسب أكبر يتجلى فى تصوير الفنان للجاموسة مثنية رأسها تلحس صغيرها (لوحة رقم.١). ونتبين نفس الوحي الإيجي في عنصر الوعل الذي يرعى، ويلاحظ أيضاً أنْرأس الوعل مثنى بحيث يترك مجالا ييسركتابة موضوع الرسم في شكل رباعي ٣٠.

أما فيما يختص بالفن المحلى فليس لدينا شيءكثير يذكر ونشير فقط إلى عناصر زخرفية مثل اللوتس والنخيلات وهي عناصر دخلت في موضوعات النقش التصويري الفينيقي آتية من مصر أو من قبرص. ونخص بالذكر صورة شخص مرسوم من الإمام ويداه متشا بكتان على صدره يلبس قميصا طويلا من فوقه عباءة منسقة الثنايا وقدماه مرسومتان من الجانب في نفس الاتجاه ونفس المستوى ، وشعره مفروق إلى قسمين يتدليان على الأكتاف بعـد أن يثبتهما عنىد الجبهة شريط. واللحية طويلة مجعدة مدببة عنيد نهايتها . أما عن جنس صاحب الصور فإن أنفه كبير ذو فتحتين واسعتين والشفاه (لوحة رقم ١١)٠

وصور هذه العاجيات تكون أحياناً بارزة عن أرضية العاج، وتكون في أحيان أخرى نحتا لا يبرز إلا الهيئة العامة . وقد تكون الصور في كلتا الحالتين مزينة في بعض مواضعها بالذهب. وعلى ظهر الصورة تنقش عادة حروف فينيقية للتمييز ، وهذه تماذج فخمة من هذا الفن المختلط الذى نسميه باسم الفن الفينيق . وبعض النماذج محفوظ في متحف حلب ، وبعضها الآخر محفوظ في متحف اللوڤر . والشيء الهام هو أن مدى هذا الفن يتجاوز فينيقية إلى سوريا وآشور من ناحية ، وقبرص من الناحية الآخرى ، فإن تلك البلاد

 <sup>(</sup>۱) راجم : فهرس المراجع في نهاية الكتاب .
 (۲) ف . تورو — دانچان ، أرسلان تاش لوحة ٣٦ .

أنتجت أيضاً عاجيات مماثلة . وذلك أن نفس الفنانين الصناع انتقلوا من مصنع . إلى آخر ؛ ونفس هذه الظروف اجتمعت أيضا فى صناعة الكؤوس ، وقد أشرنا إلى ذلك (راجع صناعة المعدن ) .

عاميات السامرة: اكتشفت هذه العاجيات فى حملات ١٩٠٨ - ١٩٠٠ وحملات ١٩٠١ - ١٩٣٥، وصناعتها بوجه عام من نفس الصناعة التى وصفناها ما عدا بعض قطع مزينة بالترصيع. وتتبين فى هذه العاجيات نفس التأثيرات التى أشرنا إليها: المصرية منها ظاهرة فى صورة الميت فوق باب مصطبته (ويسمى هـذا العنصر باراكيتوسا parakyptousa) وفى صورة حورس فوق اللوتس، والتأثير الإيجى ظاهر فى استعبال النخيلة القبرصية. والتأثير المحلى ظاهر فى الحربة البادية فى التقليد أو التشويه للعناصر السابقة. وفى بعض اللوحات نرى صورة هجوم الأسد على الثور، وهى صورة تجرى فى أسلوبا على أسلوب تل حلف بما اختص به هذا الآسلوب من إيثار مناظر العنف. وهو أسلوب نلقاه فيما بعد فى الأسلوب السكيثى.

عامیات مجمود: جاءتنا هذه العاجیات من حملة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷، و یمکن أن تؤرخ بنهایة القرن الثالث عشر (۲)، و تتبین فیها التأثیر المصری (رأس بشعر مستعار، وأسود، وأباء هول، ور،وس بط، مرسومة كلها فی شكل زخر فی) و و تتبین كذلك التأثیر الإیجی (النخیلات، وصراع الحیوانات، ولعبة علی شكل ترسیضاوی مشقوق من الجوانب. وصورة هذه اللعبة عند بعض العلماء تحویر من صورة صنم، وصورة بس فی هیئه السباق) و نتبین أیضا التأثیر المحلی فی صورة كلب یصرع و علا فی أسلوب یلتزم محاكاة الطبیعة كأسلوب الاسد الواثب. علی الثور فی السامرة، و علی هدا الاساس نجد التأثیرات فی هاتین.

<sup>(</sup>١) . - . ق . كراوفوت ، ج . م .كراوفوت : عاجيات سومر القديمة .

المجموعتين واحدة وإن اختلفت العناصر بعض الشيء . وهو تباين مرده اختلاف التاريخ بين عاجيات مجدو المنسوبة للقرن الثالث عشر وعاجيات السامرة المنسوبة للقرن التاسع . ولنذكر من بين مجموعة مجدو صورة طابور من الأسرى يساق بين يدى ملك وماكة . فالروح العامة في هذه الصورة تذكر بمنظر منقوش على يد خنجر وجد في بيبلوس ، وقد أشرنا إليه من قبل (ص ١٧١) .

عامِيات نمرود: جمعت هذه العاجيات على مرتين، على يدالعالم ليارد Lyard في عام ١٨٤٥ على يدعالم آخر هو لوفتوس (١) Loftus . والقسم الأول من هذه المجموعة يرجع إلى القرن الثامن، ونتبين فيه التأثيرات المعهودة: التأثير المصرى ونتبينه في الهاراكية وسا، ومولد حورس، والنيلين يحزمان سيقان البردى ثم التأثير الإيجى (ونتبينه في الجاموسة وعجلها)، ثم التأثير المحلى ونتبينه في البوفيق بين العناصر الأجنبية توفيقاً قد يبلغ حد إنشاء شخصية جديدة.

. أما القسم الآخر الذي يرجع اكتشافه إلى لوفتس فهو من أكثر المجموعات تنوعا ، فيه العناصر المعهودة التي أشرنا إليها ، ثم فيه بعد ذلك عنصر آخر هو صورة عيد ملكى ظهر فيه الموسيقيون ، وصورة البطل الذي يصرع الآسد . ويرى الاستاذ بارتيت Barnett أن هذه العاجيات ترجع إلى القرن التاسع .

والأصل الذى ترجع إليه كل هذه العاجيات أصل يصعب إلى حدكبير أن نحدده. ومن المحقق أن المدن الكبرى السورية كدمشق والمدن الساحلية الكبرى لم تكن لتخلو من عمال مهرة جدا بحيث يجوز وجود قطع تسكاد واحدة مع إمكان نسخها فى أماكن مختلفة متباعدة. أما ما يهمنا تحديده فهو مسألة الاسلوب، ونحن إذا استثنينا بعض لوحات أشورية لاشك فى نسبتها، وجدنا أن معظم العاجيات التي وصفناها تتميز بفكرة، ثابتة هى فكرة المزج بين العناصر المختلفة مزجاً يجددها، وهى فكرة من خواص الفن السورى.

<sup>(</sup>۱) ر. د. بارنیت : عاجیات نمرود.

الفينيق. وهذا كله هو السبب في أننا أوجبنا على أنفسنا أن ندخل ذكر هذه العاجيات في هذا الكتاب.

#### الموزايقا Mosarque

تبعت فينيقية فى العصر الامبراطورى الرومانى الذوق العام للعصر، وأكثرت من اصطناع الرصف بالموزايقا إما فى الابنية الخاصة وإما فى الابنية العامة . إلا أن العصر الذى أنشىء فيه هذا الرصف يجب أن يخرج الموضوع عن نطاق هذا الكتاب ! فإن فينيقية فى هذا العصر لم تكن قائمة ، وكان الفن الفينيقي قد انتهى ، وأنا لا أشير هنا للموزايقا إلا لان رينان أفرد لها مكاناً خاصاً فى كتابه ، بعثة فى فينيقية ، وإلا لاشير إلى أننا نجد هنا فى الموزايقا فنس العناصر الزخرفية التى كانت مستعملة فى فينيقية فى العصور السابقة .

وأشهر الآثار الموزايقية قبر أحيرام الواقع على مقربة من صور، وقد نقلت تلك الآثار إلى اللوڤر وأصلها من حفريات رينان(١). وهي تتكون من ميداليات محاطة بشرائط، واللحامات الرابطة بين الجزءين معقدة. وبهذه الميداليات صور فاكهة وطيور وأسماك والرياح والشهور.

وفى ١٩١٤ وجدت بعثة حفرية فى جييته Djiyeh قرب صيدا، بقايا رصف من الموزايقا على قدر كبير من الأهمية (٢) تذكرنا زخارفه بزخارف قبر أحيرام، والتاريخ فى الحالتين موجود وهو ٥٧٦م بالنسبة لقبر أحيرام، ٥٧٣م بالنسبة لموزايقات جيتيه.

<sup>(</sup>۱) رینان : ص ۲۰۸ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) بمثة: حا، ص٥٢٥ وما بعدها.

# الفصل الرابع

### الفن الجنائزي

إننا لا نعلم شيئا عن الفن الفينيق بقدر ما نعلم عن كل ما يتصلل بموضوع الموتى ولهذا السبب رأيت أن أفرد له فصلا خاصاً . وسر هذه الوفرة فى المعلومات أمر واضح . فلا حصر للابنية التي أقيمت للدفن ، وكلها كانت خبايا بحكم هدفها المراد منها . ونحن نعلم أنه لم يكن عند القدما. افظع من أن يحرم الميت من الراحة الابدية ومن أن ينبش قبره . إلا أن عادة وضع أشياء قيمة مع الميت كانت عادة شائعة فكانت سرقة المقابر لذلك أمراً جارياً . وقد قاسي العصر القديم كله من هذا الشر وخاصة في مصر . ونحن نعلم أن حرص الفراعنة على تجنيب أسلافهم الكبار هذه اللعنة الكبرى التي عجزوا عن دفعها هو الذي دفع بعضهم إلى استخراج الملوك السالفين من قبورهم ونقلهم إلى الدير البحرى قرب الاقصر في مخبأ أكثر أمناً . وكان هذا الخبأ أميناً بحيث لم يكتشف إلا في عصرنا هذا. وقد تعرض الفينيقيون حتما لنفس هـذه الظُروف الشاغلة، وطبيعي أن تكون المقبرة كلما تقادمت كلما كانت أقل تعرضاً للنبش. أما بعد ذلك فإن القبور الفينيقية أصبحت أقرب منالا للنباشين بعد أن ألجأ ارتفاع ً أجور اليد العاملة الناسَ إلى اختيار طرائق في الدفن أرخص وأقل أمناً. والنتيجة أنَّه قد يتفق لنا أن نقع على مدفن فينيتي من النوع القديم سليما على حين تكاد تكون القاعدة أن نجد القبور الأحدث عهداً قد نبشت قبل أن نفتحها , ومع ذلك فالحرص الذي دفع القدماء إلى إخفاء القبور أتاح لبعضها أن يصل إلينا سليما لم يمسس ، ونحن ننتفع أيضاً بعادة اختيار المدافن في أرباض المدن كما هو الحال الآن ، ومعرفتنا بهذه العادة تجعل العثور على القبور أسهل من العثور على سائر المبانى القديمة للمدينة التي تقع الآن تحت الأبنية الحديثة.

مرافي بيبلوس: وأقدم مدافن اكتشفت في فينيقية هي مدافن بيبلوس، ويرجع تاريخها إلى عصر الحيجر والنحاس (eneolithique) وقد كشفها الاستاذم. دونان في الإقليم الواقع شمال غربي الاكروبول(١)، وتتألف تلك المدافن من كهوف منحوتة مغلقة بأحجار ضخمة، وأجساد الموتى مدفونة بها في جرار كبيرة، ولإدخال الميت في الجرة تقطع في جدارها مساحة كبيرة ثم يودع الجسد مقر فصا، وفي كثير من الاحيان أعاد القدماء الدفن في نفس القدر وفي هذه الحالة كانت العظام القديمة تجمع في مساحة صغيرة. أما الاثاث الجنائزي في كان مختصراً جداً مؤلفاً من خناجر من النحاس بمسامير للتثبيت، ومن بعض زهريات بسيطة. وقد درس العظام الدكتور قالوا(٢) Vallois ومن بعض زهريات بسيطة. وقد درس العظام الدكتور قالوا(٢) فانتهي إلى أنها جماجم من النوع المستدير الرأس ومن الجنس الاسمر المديتيراني فكان القدماء يصلون إليه بطريقة صناعية بواسطة أربطة ، ومن شأن هذه الأربطة أن تمط الرأس من الامام إلى الخلف فتجعلها على شكل بيضة ، وبهذا يصلون إلى التشويه الملاحظ في تل العهارنة على آثار كثيرة وخاصة باللسبة يصلون إلى التشويه الملاحظ في تل العهارنة على آثار كثيرة وخاصة باللسبة يصلون إلى المناحة المالكة .

ويلى هذه المقابر مقابر أخرى يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة (حول ١٨٠٠ ق . م . ) فإذا اتخذنا المدفن رقم ١ نموذجا – وهو الذى ظهر عند ما انهارت حافة التل (ص ١٥٩) رأينا أن ارتفاع القبر يبلغ عمق ستة ٢٫٧٠ م فى ٥ م اتساعا فى ٤ م طولا . ورأينا أن القبر محفور على عمق ستة أمتار تحت مستوى الأرض القديم (اليوم ١٢ مترآ بعد ارتفاع مستوى الأرض ارتفاعا عن طول تراكم المواد النبائية ) . والمدخل الموصل إلى القبر بثر محفورة على بعد قليل من حجرة الدفن ، ويوصل بين البئر وحجرة إلى القبر بثر محفورة على بعد قليل من حجرة الدفن ، ويوصل بين البئر وحجرة

Les Fouilles de Byblo3.

<sup>(</sup>١) الحفائر في بيبلوس .

Bulletin du Musée de Beyrouth I.

<sup>(</sup>٢) مجلة متحف بيروت ج ١ .

الدفن دهليز عمتد ارتفاعه حول ١٩٧٥ م ينزل فى انحدار خفيف ويلتوى على شكل قوس أثناء امتداده . ثم يوجد دهليز آخر يلتقى بالأول ، والغرض. منه وصل الدهليز الأول بحجرة دفن أخرى . فأما حجرة الدفن الأولى فعاصرة لأمنمحات الثالث ، أما حجرة الدفن الثانية فمعاصرة لأمنمحات الرابع ، وكلتاهما مدفنان لأميرين تعاقبا على حكم بيبلوس .

والفتحة العليا فى هذه الآبار متسعة ، وكانت مغطاة ببناء جنائزى غير موجود الآن ، كما كانت مغطاة عند مستوى الارض بثلاث طبقات من البلاط المسلح ومن تحتها قطع من الحجر ، وتضيق فتحة البئر حتى يبلغ قطرها ، و ٢٥٠ م تقريباً ، وكانت مردومة بالتراب بأنقاض البناء . وفى الجزء الاسفل من البئر يوجد حائط يحمى بقدر ما جدار البئر ومدخل الدهليز المؤدى للفبر . والفينيقيون كالمصريين يحرصون على أن يسمحوا لروح الميت بالخروج من القبر ، فر تبوا لذلك مجرى قطره ٢٥ سم يسير من هذه المقابر ويعبر كل التراب الذي يملأ البئر وكل القطع الصخرية وطبقات البلاط التي تغطى فوهة البئر

والقبر الموجود فى الحجرة رقم 1 عبارة عن تابوت مستطيل من حجر البلاد الجيرى مقياسه ٢,٨٠ م طولا ، ١,٤٨ م عرضا ، ٢,٥٢ م ارتفاعا ، وسمك قاعدة التابوت ٤٤ سم ، وسمك الجوانب ٣٥ سم ، والفطاء موضوع بحرد وضع على التابوت . وظهر غطاء التابوت عبارة عن قبر مكون لامن خط منحن انحناء مستمراً بل من سلسلة من الانحناءات ، وبزوايا الفطاء الاربع مقابض ضخمة على شكل عش الغراب مثبتة فى وضع يعترض مدخل الزاوية . ولا تزال ثلاثة من هذه المقابض فى مكانها ، أما الرابع فناقص بسبب كسر فى الغطاء .

وقد ظهر أن الحجرة رقم ٢ أُقْيَمُ . وتحوى هذه الغرفة تابوتاً من الخشب أصبح الآن تالفا إلا أن بعض زخارفه قد بقى ، ومن هذه الزخارف : خرف ، وصفائح من ذهب لابد أنها من غطاء التابوت .

و إذا كنا لا نعرف توابيت الخشب المنسوبة لهذا العصر ، فنحن نعرف منها ماكان من حجر ، وهي بسيطة الشكل جدآ: فهي عبارة عن طشت مستطيل بغطاء لا زخرف فيه ، والقبور في هذا العصر من النوع ذي البئر .

قبور كفر الجرة : يمكن تأريخ هذه القبور فى المتوسط بآخر الأسرة الثانية عشرة المصرية وتتعاقب تواريخها إلى عام ١٩٥٠ ق. م . وقد اكتشفت فى سنوات ١٩٢٤ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٤ فى قرية عند ابتداء سفوح جبل لبنان بجوار كفر الجرة .

وفى أثناء عمليات الجس بالمنطقة ، أجرى الجس على مرتفع صغير محمى من ناحية بمجرى نهركو تنه السيول ، ومحمى من الناحية الآخرى بانحدار الآرض . فوجدت قبور على شكل أفران الخبازين ، ووجدنا هذه القبور تملاً جنبات المكان حتى تصل إلى قمة الهضبة . وتلك القبور منخفضة بحيث يستحيل الوقوف فى داخلها وقوفا كاملا فى أى مكان منها . ولها فتحات على شكلكوة تقفل بواسطة بلاطة كبيرة . وكان الأموات يودعون فيها حمن غير تابوت على الآرض نفسها بعد أن تفرش الأرض قبل الدفن بطبقة من الحصباء ، وتسند رأس الميت بحجر ، ثم يودع حوله الآثاث الجنائزى وهو عبارة عن زهريات من الفخار و بعض حلى مثل الجعارين والصناديق وأدوات مصنوعة من العظم والبرونز . والراجح أن هذا النوع من الدفن نوع مشتق من أول أنواع الدفن قريب جداً منه ، هو نوع الكهوف ، ويؤيد ذلك أن إبراهيم حين أراد دفن زوجته سارة اشترى و مغارة المكفيلة من عفرون الحيثي » وظل هذا الكهف أو هذه المغارة مدفن الاسرة حتى عصر يعقوب (١).

وقد قام الأستاذب. إ. جيج بأبحاث فى كفر الجرة نفسها وفى القرى المجاورة (ليبيا Lébéa ، وقراية Qrayé إلخ) تحت إشراف مصلحة الآثار، وكان من أثر هذه الأبحاث أنها أكدت نتائج الاكتشافات الأولى وأدت

<sup>(</sup>١) سفر التكوين : ٣٢ ؟ ٢٥ : ٩

إلى تعميم نتائجها(١) ، ونحن ندرك إذا نظرنا إلى محتويات القبور أنها استمرت مستعملة للدفن وقتاً طويلا ، ويستنتج ذلك من وجود أسلحة بروبزية يرجع بعضها رجوعاً قاطعاً إلى العصر القديم ، مثل خناجر ذات نَصْل مثبت بمسامير ، ويرجع بعضها الآخر إلى عصر قريب من نهاية عصر البرونز مثل حراب ذات مواسير للربط والفك ، وفؤوس ذات كعب بنقبين ( شكل ٤٢ ص ٢٢٩) .

ويتأيد نفس الاتجاه فى تحديد العصر إذا اختبرنا الفخار: ومنه الفخار المحكل المحكل المحكل المحكل القبرصية المصنوعة على شكل دبلبل، وزخرفتها سوداء على أرضية بيضاء، ومن الفخار أيضاً ما يكون تقليداً للزهريات الميكينية وزخرفته دوائر مرتبة ترتيباً أفقياً حمراء أو صفراء، وكل هذا الفخار من منتصف الالف الثاني.

وبعض هياكل الأموات لا يزال يحمل قلادة من حجر الأميتيس . ويلاحظ وجود كما قد يحمل خاتماً من الفضة بفص جعران من الاميتيس . ويلاحظ وجود خنجر بنصل منحن بجانب الجسم ، وزهرية للعطور من الخزف الأزرق شكلها كشكل آنية من أوانى العطور المصنوعة من حجر الايسيديوم وجدها الاستاذ قيرولو فى قبر من قبور بيبلوس . وهذه الاشياء كلها تحدد تاريخ القبر والهياكل الثلاثة التى وجدت به بعصر الاسرة الثانية عشرة المصرية .

وفى قبر آخر وجدت أحجار منقوشة ولوحات من الخزف وقرص دائرى الشكل أو وردى حسب اصطلاح الأثريين من ذهب. وكلها أشياء تنتمى بوضوح إلى الفن الإيجى المعاصر للأسرة الثانية عشرة المصرية .

وإذن فمقابر كفر الجرة مجموعة يتقارب تاريخها من تاريخ المدافن البيبلوسية ويتراوح تاريخها كلها بين الاسرة الثانية عشرة والاسرة الثامنة عشرة .

أما التأثير السائد في بيبلوس فهو التأثير المصرى، أما في كفر الجرة فالسائد

<sup>(</sup>١) مجلة متحف ببروت ج: ١ ، ٢ ، ٣ .

هو التأثير الإيجى . وهـذان التأثيران جميعاً يصوران تصويراً رائعاً عدم استقلال فينيقية وتحديد طريق تقدمها .

وهذا النوع من الدفن بإقليم كفر الجرة نوع مختلف اختلافا كبيراً عن النوع الذى عرفناه فى مقابر بيبلوس . ونحن نسلم بأن هذه المدافن كلها ضمت أشخاصاً يختلفون أشد الاختلاف من حيث مراتبهم ، إلا أن الحنواص التى تتمين بها مقابر بيبلوس عن مقابر كفر الجرة تجعلنا نفترض وجود عرف أجنى جرى عليه السكان ، أو تجعلنا نفترض افتراضاً أرجح وهو وجود عشائر مختلفة من حيث أصلها فى المسكانين . و بؤيد الافتراض الاخير أن موقع كفر الجرة مستكمل تماماً للخواص التى تتمين بها مستقرات الكنعانيين : مُرْ تفع على شكل مستكمل تماماً للخواص التى تتمين بها مستقرات الكنعانيين : مُرْ تفع على شكل رأس صغير بارز مستقل عن التل المجاور منفصل عنه بمجرى ماه و محمى من النواحى الاخرى بمنحدر قوى مزود بسور دفاع ، له مسطحات مختلفة حسب طبقات الانحدار ( ولا تزال طبقات هذا السور ظاهرة ) وبعض نواحى الموضع تكون محمية عادة بمجرى ماه . ويشاهد مثل هذا التخطيط على شكل الموضع تكون محمية عادة بمجرى ماه . ويشاهد مثل هذا التخطيط على شكل مسطحات مدرجة فى صيدا عند تل هلالية Hélaièh ، وهو نفسه تخطيط مدينة أورشلم الاولى التى كانت واقعة على تل أو فيل Ophel ) .

ثُمَ أَن هذه القبور تذكر بالقبور الفلسطينية المعروفة بالكنعانية في عصرها الآخير، في الوقت الذي مال فيه الفن الجنائزي إلى استبدال البئر المحفورة للمدخل بكوة تكون بابا ومدخلا (العصر الإسرائيلي ١٢٠٠ – ٦٠٠).

وقد وجدت فى أثناء بعض الحفريات الحديثة زهرية تحوى عظام طفل موضوعة قرب بقايا حامط. ويجوز لنا فى تفسير ذلك أن نقول إنه قربان للتأسيس، ونحن نعلم أن عادة قرابين التأسيس كانت جارية فى العصر القديم جداً (فى سوريا وفلسطين). وقد دلت الحفائر التى أجريت فى جذر الواقعة فى منتصف الطريق بين القدس والساحل، على أن شعباً قديماً جداً نزل هناك وعاش فى مغاور ومارس عادة تقديم الإطفال الصغار قرابين، ويعد هؤلاء السكان ألقدماء سكانا أصلاء نابتين من البلاد نفسها، وهم على أية حال أقدم مى نجد لحم أثراً فى البلاد.

وكل هذه الخصائص تميل بنا إلى التسليم بأن سكان كفر الجرة يمثلون دورا من الحضارة أقدم من الحضارة التي حملها أو التي اعتنقها سكان الساحل، والغزاة الذين توالوا واستقروا في البلاد ومنهم الفينيقيون الذين لم يقضوا على السكان الأولين في سوريا الجنوبية ، بل إن هؤلاء السكان اندبجوا في الغزاة أو آووا إلى مكان ما ، ومن المرجح أن كفر الجرة بسكانها نموذج منطور من الكتلة الشعبية القديمة جداً .

تابوت أميرام: ولنرجع إلى اكتشافات الاستاذ مونقيه وحجرة الدفن رقم ه، وهي معاصرة لرمسيس الثالث (القرن الثالث عشر ق، م)، وقد وجدت في هذه الحجرة زهريتان من المرمر تحملان اسم رمسيس الثاني وألقابه، ووجدت إلى جانب ذلك أشياء مختلفة مثل قطعة عاجية ذات زخرفة على الاسلوب الميكيني، ومثل فخار قبرصي يتفق تاريخه اتفاقاً تاماً مع عصر هذا الفرعون. وكان القبر نبش قديماً في عصر نستطيع تحديده لأن هؤلاء النباشين المجهولين تركوا في أرض البئر قطعاً من فخار قبرصي من القرن الثامن أو من القرن السابع قبل الميلاد.

وتصميم هذا القبر يشبه تصميم القبور المعاصرة للأسرة الثانية عشرة فى خطوطه العامة على الآقل ، ويتلخص هذا التخطيط فيها يأتى : بئر جنائزية مؤدية إلى حجرة الدفن . أما الحادث ذى الأهمية الكبرى فهو وجود تابوت فى حجرة الدفن له زخارف وهو ذو قيمة فنية كبيرة . وقد وجد على تابوت هذا القبر فوق ذلك نقش فينيق كان أقدم نص معروف مكتوب بالحروف الهجائية عندما وقع الكشف ، وسندرس هذا النص فيها بعد فإن فيه اسم صاحب القبر وهو أحيرام.

وحوض التابوت مستطيل معتمد على أربعة أسود تبرز أفواهها وأقدامها من حجر التابوت. أما جسمها فمنحوت بخط جانبي على سجاف التابوت (لوحة رقم ١١)، وعلى حافة الحوض العليا من الجهات الأربع زخرفة على شكل شريط من الأزهار وبراعم اللوتس، وهذه الزخرفة من أصداء التأثير المصرى.

أما ما بين الحافة العليا أو الإفريز وبين الحافة السفلي أو السجاف فتوجد رسوم. محفورة ذات أهمية كرى، أما أحد الجوانب الكرى فعليه صورة الملك أحيرام جالساً على عرش ذى سلالم وله ظهر عال ومن جانبيه أبو هول مجنحان، والملك ملتح وشعره طويل ماسك بإحدى يديه كأساً وبالأخرى زهرة لوتس، وهذه الزهرة حسب الإصطلاح المصرى شارة الفرح ورمز سعة العيش. و يوجد بين يدى الملك كرسي منخفض أقدامه منحنية منتهية بمخالب حيوان. وفوق هذا الكرسي الصغير وضعت الوجبة الجنائزية . ثم نرى في الرسم سبعة. أشخاص يتقدمون بين يدى الملك عليهم ثياب طويلة معقودة بأوساطهم ، أولهم يحمل المذبة و هي جزء من شارات الملك في الشرق القديم ، ثم اثنان من الخدم يحملان هدايًا أو طعاماً ، بينها الاربعة الآخرون يرفعون أيديهم إلى مستوى الوجه ليحيوا الملك وقداسته. أما مناظر الجانبين الصغيرين فليست أقل جاذبية ولا أهمية ، وهي عبارة عن صور أربعة أشخاص صورهم الفنان من أمام : اثنيان منهم يرفعان الايدى إلى ما فوق الرأس، والآخران يرفعانهما إلى مستوى أثداثهما ، ونصفهم الأعلى عار ، والثياب تتلخص فى أنها تتكون من كثيرة عند الوسط ويصل طولها إلى مستوى رسغى القدم مضموم قماشها في ميدعة ثنايا قماشها ثنايا صغيرة أيضاً . وهذه الهيئة تفسر على أنها حركة الرقص التقليدية. ولدينا تفسير آخر أكثر منطقا يرجع فضله للاستاذ ديسو ، فهو يرى أن ذلك ليس إلا أحد الطقوس الجنائزية ، وهو نواح النائحات اللاتى يضربن صدورهن ويشددن شعورهن ، وكنّ عادة يمزقن ثيابهن ويضعن بدلها ثمايا مسطة كالزكائب.

ونذكر أيضا تأبوتا آخر وجد في أماثونت Amathorite (بيرو، ص ٢٠٠٠) في جزيرة قبرص، ويرجع تاريخ التابوت إلى عصر أقرب بكثير من التابوت السابق. وعليه من الجانبين الصغيرين صور أربع نسوة عاريات من نوع إلهة الإخصاب عشتارت، وهو نوع معروف جداً. فهل أراد الفنان حقيقة أن يعبر تعميراً رمزيا عن فكرة البعث - وهي فكرة تتصل بأسطورة عشتارت الربع أم أراد على الارجح مع جهله بمعنى الحركة الأولى أن يصور الناتحات الاربع حين صور عشتارت أربع مراث في صورتها التقليدية، وكانت صور الناتحات

قديماً جزءاً من المناظر الجنائزية ، وكانت هيئتهن قريبة الشبه بهيئة عشتارت ؟ ونذكر كذلك تابوتاً قبرصياً آخر وجد فى أتيينا و Athiénau (پيرو، ح٣، ص ٦١٣) وفى زوايا غطائه الأربع قواعد عبارة عن أربعة أسود رابضة كالاسود المنقوشة على الجزء الاسفل لا الاعلى من تابوت أحيرام . ومثل هذا التقليد يمكن أن يفسر بوجود تيار ثقافى يتجه تأثيره مر الساحل إلى جزيرة قبرص .

وغطاء تابوت أحيرام ناتى. على شكل ظهر حمار على حسب اصطلاح الأثريين مع شي. خفيف من الاستدارة ، وعليه صورة الملك بالحجم الطبيعي تقريباً. وعند كل طرف من أطراف الغطاء تمثال يمثل الجزء الأمامي من أسد بارزاً بحيث يستخدم مقبضاً . أما باقى جسم الاسد فمرسوم على الفطاء دون بروز كبير ، وقد نحته الفنان مرئياً من أعلى، وعلى كل منحدر من منحدرات الفطاء صورة شخص فى ثياب ثمينة من ذوى الرتب، وفى يدكل شخص منهم زهرة لوتس، إلا أن زهرة بعضهم ممثلثة بالقوة، وزهرة البعض الآخر مدلاة ذابلة، وتدل المقارنة بالرسوم المحفورة على تابوت أحيرام بالجانبين الكبيرين ومع رسوم زنجرلى المنحوتة : على أن زهرة اللوتس القوية ترمز إلى شخص حى ، بينها ترمز الزهرة الذابلة إلى شخص ميت. والمشكلة هي أن نعرف المراد من رسوم الغطاء - هل المراد الرمز إلى أحيرام ميتا ثم مبعوثاً ( أوحياً قبل أن يموت) أم المراد تمثيل أحيرام ثم خليفته على العرش. وقد عرض العلماء الفرضين ولم يحسموا بواحد منهما ، ومع هذا فالتابوت موضع دهشة لأنه فريد في نوعه في تاريخ الفن الفينيتي لا سابقة له ولا لاحقة تصلُّح لأن تكون تفسيراً له، ولايوجد فيها نعرف من الفن الفينيق القديم جدآ مأيمهد لأسلوب هذا التابوت أو يشرحه، ولكننا على العكس نجد نفس النوع من الوحى في مدافن أحدث في زنجرلي في سوريا الشمالية ، وزنجرلي قرية تقع عند سفوح الأمانوس ، وكانت عاصمة بملكة سامال Samal في أول الألف الأول ق . م .

ولنذكر تماثيل منحو تة يرجع تاريخها إلى القرن الثامن فإننا نجد فيها صورة · ( ٧٧ — الحفارة ) الملك بركوب Barrekub جالساً أيضاً على عرشه (١) وبين يديه خادم. والفكرة هنا وفى قبر أحيرام واحدة ، إلا أن إبراز الفكرة مختلف ، وكذلك تختلف الصبغة ، والمقارئة تؤيد فضل قبر أحيرام.

فإذا سلمنا بأن فن سومر انتشر فى كل آسيا الغربية حتى وصل كدلك إلى جزر بحر إيجة ، ثم بأنه نما النمو المنطق بطريقة ذاتية فى الأقاليم المختلفة التى تأقلم فيها ، وإذا سلمنا أيضا أننا بعد ذلك فى العصور القديمة القريبة إنما نجد بين مظاهر الفن فى بلاد آسيا الغربية روابط نسب لا روابط بنوة ؛ إذا سلمنا بذلك كله فإننا نرى أن تابوت أحيرام جزء من مجموع كبير أخرج فى وقت واحد تقريبا : الأسطو انات المعروفة بأسطو انات كركوك ، كما أخرج بعض الصور المحفورة فى آشور Assur بسوريا ، كما أخرج بما الصغرى ، وكما أخرج رسما محفوراً من رسوم الكاشيين «مصدره مردوخ - نادين أوهى ه أخرج رسما محفوراً من رسوم الكاشيين «مصدره مردوخ - نادين أوهى ه أمثلة متفرقة من كل أرجاء آسيا الغربية .

وسنرى هذا الفن الآم نفسه وهو الفن السومرى "يخرج بعد ذلك بأربعة قرون فن زنجرلى وفن آشور بعد أن يكون فن آشور قد اكتسب أصالة وقوة تجعله منذ ظهوره يغطى على الفنون المعاصرة .

ولا شك مع ذلك أن في معلوماتنا فجوات كبيرة قد يكون الزمن كفيلا عملها شيئاً فشيئاً ، ولا شك أن التأثيرات الفنية لم تقف تياراتها عن السير في كل آسيا الغربية على طول الأحقاب التاريخية ، ولذلك كان من واجب الأثرى أن يحسب حساب هذه التيارات التي لا تقف ، والتي تستطيع أن تدخل نماذج جديدة وأن تغير العناصر الزخرفية . وليس ضرورياً إذن حين نجد درجة من درجات السلم ناقصة من مجموعة السلالم أن نصل كل السلسلة إلى الدرجة السابقة من المجموعة المجاورة ، وعلى هذا الأساس نقول إن ظواهر الفن الفينيق في القرن الثالث عشر كما نراها في تابوت أحيرام لا يجب أن تغير الفن الفينيق في القرن الثالث عشر كما نراها في تابوت أحيرام لا يجب أن تغير

<sup>(</sup>١) پوتىيە : الفن الحيثى .E. Pottier : L'art hittite فى مجلة سوريا (٢) لوحة ١٥

لوحة رقم ٩



404





inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

911

- 77. -

لوحة رقم ١٠



صورة « عن » المرأة في شباكما



تابوت من البارلت



جاموسة ترضع عجمها

موقف كل فن من الفنون الحيثية والأشورية بالنسبة لجدها المشترك وهو الفن السومرى .

وستأتى الفرصة من ناحية أخرى لإظهار الرابطة فى مجال فقه اللغة بين فينيقية الشمالية وسوريا الشمالية ، وهى رابطة يظهرها تابوت أحيرام ورسوم زنجرلى المحفورة بما عليهما من زخارف تعتبر أجزاء من تراث مشترك : فنقوش ملوك سامال فى زنجرلى مكتوبة بأبجدية فينيقية ولهجة آرامية ، بينما النصوص الاقدم مكتوبة بلغة وأبجدية فينيقيتين .

القبور في أوجاريت : تستحق هذه القبور ذكراً خاصاً بسبب أصالة نموذج من نماذجها . فإننا بعد جس مظان الموضوع وبعد أن نلاحظ أن القبور في عصر الإمبراطورية الوسطى فردية بسيطة إلى حد كبير وأنها تصبح بعد ذلك مستودعات للجثث بمعنى الكلمة : نصل إلى نموذج خاص نجد فيه موائد الإهراق بقنواتها قرب مدخل القبور لكي يتلقى الأموات نصيهم من القرابين ( القرنان ١٥ ، ١٦ ) . ويظهر ذلك ابتداء من القبور التي تأثرتُ بالهكسوس . وهذه القبور الهكسوسية كانت تتخذتحت البيوت بباب يفتح في دهليز المدخل، و تتألف من دهليز dromos وغرفة مستطيلة مبنية من الحجر الجاف بحيطان ماثلة ومسقفة ببلاط مسطح . ثم تكون القبور في العهد الميكيني ملاصقة للمنازل في الأغلب ، وتتألف من دهلين صغير ينزل إليه بسلم، ويغطى هذا الدهليز ببلاط ويؤدي إلى حجرة بسقف معقود بارز فوق الدهليز، وكل ذلك مبنى بحجارة مسواة بعناية . وكانت هذه المقابر تستخدم للدفن مرات ، ولهذا ألصق بها في كثير من الأحيان في جانب من جوانبها ركن مخصص لجمع عظام الموتى الأولين (شكل ٤٤ ص ١٦٢) . واقتضى الحرص على ضمان أزواد من المؤونة والشراب للميت أن يزود القبر بجرة كبيرة توضع في محراب محفور في جدار القبر، أو أن تحفر بئر للقبر، أو أن يوصل الداخل بالخارج عن طريق قناة مينية ذات عقود وظيفتها ملء سوائل الإهراق. وهذا العرف يذكرنا بملكيات صغيرة مسورة وجدت بها أقماع كبيرة بزهريات موضوعة عند

قواعد الأقماع، بقصد إجراء المراسيم التى تستجلب الخصب. ويرجح أن إحدى لوحات راس شمرا تحدد الطقوس المتبعة فى تقديم القرابين (١). وهذا التفسير هو تفسير الاستاذ شيفير ، ويرى شيفير أيضاً أن أصل هذا العرف قد يرجع إلى أسطورة الداناييد Danardes اللاتى قتلن أزواجهن فقضى عليهن باعتناق.



عبادة جنائزية أبدية مكرسة لأرواح الأزواج، ولذلك كانت الداناييسد 'يصرَوَّرُن غالبا جالسات يملَّان جرة مكسورة من أسفلها. ومثل هذا الكسر يوجد أيضاً فى زهريات راس شمرا، وهى زهريات وضعت لمثل هذا الغرض (٢٠). ونضيف إلى ذلك أن الفخار الذى كان 'يملَّ أوراقاً وفواكه ويصب عليه سوائل الإهراق كان فى أقدم العصور فى بلاد الرافدين عبارة عن رءوس. أوعية فخارية بغير قاع.

( The Cuneiform Texts of Ras Shamra - Ugarit ).

<sup>(</sup>١) مجلة سبورنا ١٩٣٢ ص ١٢

<sup>(</sup>٢) النصوس المسمارية بموقع راس شمرا - أو جاريت س ٤٠

أما قبور عصر الحديد فهى تبسيط لتصميم القبور السابقة . ويلاحظ مع ذلك أنه إذا كانت القبور ذات الدهلين والحجرة المعقودة البارزة فوق الدهلين ترجع إلى العصر الميكيني فإنها قبور تأثرت بالقبور السابقة التي تلقت التأثير الهكسوسي .

قبور الراشدية : في عام ١٩٠٣ اكتشف مكريدى عند سفح جبل الراشدية قرب صور مقابر محفورة في الصخر فتحتها على شكل كوة مقياسها من ٥٠ إلى ٣٣ سم عرضا وفي مثل ذلك ارتفاعا . وتقفل الكوة ببلاطة من الداخل ، وسقف المغارة الصغيرة مستدير ، وفي مقابل الكوة نحتت الأرض لإقامة مساحة رباعية بنيت على أضلاعها الثلاثة مقاعد مخصصة لتلتي هياكل الموتى هي وأثاث جنائزى فخارى هام . ووجدت أيضاً بالمقابر صناديق يحوى بعضها عظاما بلي لحمها بفعل الطبيعة ، ويحوى بعضها الآخر عظاما فيها آثار حريق غير تام . أما الفخار فكان إما من النوع المحلي و هو عبارة عن جرار ذات فتحات كبيرة وعن زهريات للقرابين السائلة ، وإما من الأوعية القبرصية المزخرفة بدوائر متداخلة . وبالمقابر فوق ذلك بقايا أسلحة أو أسنان سهام من البرونز أو الحديد . والحاصية الآخيرة مصافة إلى خواص الفخار المكتشف بالقبور مما يحدد تاريخ القبور تحديداً تقريبياً بالقرون الأولى من الألف الألول ق . م .

والصلة التى تربط هذه المدافن ومدافن كفر الجرة صلة واضحة من حيث تطابق شكل المدافن ومن حيث كوة المدخل ومن حيث عادة وضع الجثث فوق الأرض مباشرة دون نعش ومن حيث عادة رشم الأرض بأثاث جنائزى ووجود مصطبة فى قبور الراشدية بدل فرش الحصباء فى كفر الجرة عنصر لايغير إلا قليلا من خواص قبور الراشدية ، أما الخواص الأخرى الملحوظة فى الفخار والسلاح فإنها تفسر باختلاف العصور . وينتج من هذا أن العادة القديمة فى الدفى قرب المدن عادة ظلت قائمة إلى عصور قريبة نسبيا . اماوجود

عظام نصف محترقة فى مقابر الراشدية فعنصر آخر يربط تلك القبور بقبور جذر القديمة تلك التي رأينا عادة الإحراق جارية فيها.

قبور با بار فى الفرنين الخامس والرابع ق. م : و تعد القبور السابقة ذات مدخل سهل فى الجملة ، وعلى العكس منها القبور التى نريد وصفها هنا . فإنها أشد تخفياً ومدخلها وعر على النباشين ، و نقصد بها القبور ذات الآبار . وهى قبور تقترب ببعض الروابط من قبور بيبلوس التى در سناها من قبل ، إلا أنه لا يوجد هنا بين قاع البئر والغرفة الجنائزية دهليز وسيط موصل ، بل إن حجرة الدفن مطلة مباشرة على البئر ، ثم تطورت بعد ذلك حجرة الدفن إلى أن يأتى وقت تصبح فيه مسكنا مؤلفاً من عدة حجرات .

وقد وجد الدكتور جياردو الذي أشرف على حفائر رينان في صيدا أمثلة نموذجية لذلك . وجد أحد الآبار محفوراً في الصخر إلى عمق متوسط حول ٤ أو ٥ م وسمك الطبقة الجيرية في صيدا لا تزيد على ٩ م . وعند قاع البئر تحفر الحجرة الجنائزية في الجدران القريبة من القاع . وباب دخولها مربع ويكون عادة مبنيا . أما البئر كلها فتغلق \_ في مستوى الارض الصخرية \_ ببلاطة مغطاة بتراب مزروع مع ترك كل عمق البئر خاليا أو مع مل البئر بصخور ضخمة أحياناً . وفي جدران البئر أعدت حفر صغيرة أو نتومات بقصد تسهيل النزول على العبال أو بقصد وضع عوارض من خشب البلوط بقصد تسهيل النزول على العبال أو بقصد وضع عوارض من خشب البلوط والاستعانة بها وبحبال في نظام خاص لإدخال الجثمان في القبر . وكان الجسم في هذا العصر يوضع عادة على الارض نفسها على طبقة من الرمل أو الحصباء في هذا العصر يوضع عادة على الارض نفسها على طبقة من الرمل أو الحصباء أو في حفرة محفورة في الصخر ذاته دون نعش .

وهنا أيضاً وجه من وجوه الشبه يرد"نا إلى قبوركفر الجرة ، فإننا إذا تذكرنا أننا وجدنا في قبور بيبلوس توابيت متأثرة بتأثير مصرى قوى جداً ، وإذا تذكرنا على العكس أن مدافن جذر وكفر الجرة بل ومدافن عصر الآبار الجنائزية خالية كلها من توابيت :كان لنا أن نستنتج أن عادة اتخاذ التوابيت يجوز

أن تكون مستوردة دخيلة على فينيقية ، ولنذكر على سبيل المقارنة أن السومريين الذين أنشأوا الحضارة فى آسيا الغربية لم يحرصوا على الترف الكبير فى مدافنهم ، ولنذكر كذلك أنه لا يوجد فى العصر القديم الأعلى فى وادى الرافدين توابيت قط .

وحين يكون المدفن عائلياً يجوز أن توجد عدة غرف جنائزية تفتح كلها فى نواحى جدران البتر . ثم يتطور الوضع بعد ذلك الوقت فتكبر الحجر وتتخذ في جوانبها محاريب منحوتة معدة لتلقى الجثث، وقد تحفر في أرضية هذه المحاريب حفر ، فإذا شغلت الحفرة غطيت بالبلاط ، ويكون هذا الغطاء البلاطي معداً لجثة أخرى توضع في المحراب، فإذا شغلت المحــاريب كلها استعملت آخر الأمر الحجرة نفسها فتتخذ فيها حفر، فإذا امتلأت الحفر غطيت بالبلاط ووضعت جثث أخرى فوق البلاط . وعند هذا الحد يتم التطور . ويوجد شكل جديد آخر لايوضع فيه الميت على الأرض نفسها ولا في حفرة محفورة في الصخر بل يوضع في تابوت . وعندئذ أصبح من المستحيل تقريباً نقل كتل التوابيت الثقيلة في الآبار الضيقة العميقة ، فأدى ذلك إلى أن اقتربت الكهوف الجنائزية من سطح الأرض وأصبح الاتصال بها عن طريق سلم لا بئر . وقد وصف لنا رينان في « بمثته ، ( لوحة ٦٣ ، پيرو ، ص ١٥٨ ) شكلا وسطاً بين الشكل الآخير وسابقه. وقد ظهر هذا الشكل الوسط حين أصبحت المدافن ذوات الآبار غير كافية ، فاتسعت حجرة الدفن ثم جعلوا لها من باب التسهيل سلماً محفوراً في الصخر بحيث اجتمعت في نفس القبر طريقتان للدخول، السلم والبئر.

النوابيت: أشكال تبط وأنثرو بويد: (Formes Theca et Antropoïde) ما هي أشكال التوابيت في هذا الوقت؟ يبدو أن أقدمها ما يسمى التيكا (بيرو، ص ١٩٢) وهي عبارة عن صندوق من الرخام بغطاء على شكل ظهر الحمار، وزواياه مستديرة جداً وخطوط شكله جميلة جداً على بساطتها المتناهية. ومن بمجموعة اللوثر الفينيقية توجد عدة توابيت تيكا (شكل ٤٣ ص ٢٣٦) ثم تظهر

بعد ذلك التوابيت المسماة أنثرو پويد، وهى توابيت من الحجر و تىكاد تىكون. دائماً من الرخام، وهى تذكرنا بشكل صناديق الموميات لأنها تحمل مثلها شكل رأس آدى بارز على الغطاء، وأقدم أشكال هذه التوابيت يذكر شكله بشكل الجسم البشرى.

أسرة إشمونر : في عام ١٨٥٦ اكتشف بطريق الصدفة تابوت جنوبي. صيدا في قبر نصفه محفور ونصفه مبني عند سفح جبل صغير صخرى وهذا التابوت من حجر أسود اسمه أمفيبوليت (هو نوع من السيليكا أو الصوان) والتابوت عريض ثقيل فيه كل خواص النعوش المصرية ما عدا أنه يحمل نقشا فينيقيا ، هو تابوت الملك إشمونزر . وفي عام ١٨٨٧ تدخلت الصدفة مرة أخرى فينيقيا ، هو تابوت الملك إشمونزر . وفي عام ١٨٨٧ تدخلت الصدفة مرة أخرى حيث شكله ، وهو الآن بمتحف إستامبول ، وعليه نقش فينيق ينص على اسم صاحبه وهو تابنيت أبو إشمونزر . وفيما بين هذين التاريخين وجدت بعثة رينان تو ابيت أخرى مشتقة في نموذجها من النموذج السابق إلا أنها تأثرت بالتأثير اليوناني في صيدا وفي عمريت على السواء . ويوجد عدد من هذا الصنف من التو ابيت في متاحف اللوثر وإستامبول ، وقد أشرنا من قبل إلى بحموعة الدكتور فورد في صيدا ، وهي بحموعة مؤلفة عما وجده في البلاد في الثلاثين السنة التي فورد في صيدا ، وهي بحموعة مؤلفة عما وجده في البلاد في الثلاثين السنة التي .

وتابوت تابنيت (ويوجد الآن بمتحف القسطنطينية) من حجر أمفيبوليت أسود على شكل مومياء عريضة ملتفة فى كفن لاصق بالجسم كله ماعدا الرقبة والرأس، وفى الغطاء تعاريج تحدد مكان الأكتاف وسمانتي الساقين ، والرأس كبير جداً يكاد يغوص فى الأكتاف مثنى إلى الوراء بحيث لا يتجاوز مستوى الأنف واللحية المدببة مستوى الصدر ، وقسمات الوجه المنحوت على الغطاء مصرية خالصة ، وصاحب هذا الوجه يحمل شعراً مستجاراً ولحية مستعارة كالتى تحمل فى الاحتفالات ، وعلى الصدر قلادة واسعة مؤلفة من عدة صفوف ، وبين هذه القلادة والإطار نقوش هيروغليفية تشغل كل القسم الأسفل من وبين هذه القلادة والإطار نقوش هيروغليفية تشغل كل القسم الأسفل من

غطاء التابوت، وعند الاقدام توجد صورة إلهة ر اكعة على ركبتيها وأجنحتها منشورة .

والنقش الهيروغليني يتضمن تعريفاً جنائزياً بالميت الذي كان أول من شغل القبر، وهو قائد مصرى اسمه پنيتاح Penptah ، وفي أسفل التابوت من ناحية الاقدام يوجد نقش جنائزي باسم تابنيت، وينتج من ذلك دون أي تردد أن هذا التابوت استعمل أكثر من مرة .

وفى حجرة الدفن التى كانت تحوى تابوت تابنيت وجد تابوت مصرى آخر محفوظ أيضاً فى القسطنطينية ، وكان به هيكل امرأة . وهو من حجر أمفيبوليت أسود أيضاً إلا أنه غير مستكمل الصنعة ، ويفترض بعض العلماء مثل الاستاذ ت . رايناخ Reinach أنه سوسى واستعمل مرة ثانية بعد محو النقوش القديمة التى كانت عليه ، على حين يرى الاستاذ مينديل Mendel ، وأنا أشاركه الرأى ، أن الغطاء إنما سوى فقط تمهيداً لإتمامه .

وقد نقل تابوت إشمونزر إلى اللو فر (لوحة رقم ١١)، وهو أيضا تابوت مصرى، وشكل الوجه المنحوت على غطائه يكاد يطابق شكل الوجه المنحوت على تابوت تابنيت، إلا أن الغطاء مستقيم الشكل من جوانبه بحيث لا توجد فيه تعاريج تشير إلى تعاريج الجسم، أما القلادة ذات الصفوف العديدة فتنتهى برءوس صقور Faucons شبيهة بصقور قلائد الذهب المعروفة من مقابر بيبلوس، ويوجد عند مقدم الغطاء نقش يبتدئ من مستوى قاعدة القلادة ويسير حتى القدمين. وكأن الحفار قد ابتدأ بكتابة النقش عند رأس التابوت ثم رأى من غير شك أن المكان لا يكفيه فتركه واستأنف النقش على الغطاء ويدل فحص الغطاء فيما دقيقاً على عدم وجود أى أثر لنقش سابق أو أى أثر لحو، ولا يبدو قط أن هذا التابوت قد استعمل أكثر من مرة .

وكل هذه الآثار غير فينيقية ، إلا أن ذلك لا يقلل من عظيم أهميتها ، بل إنها تستحق أن تجد هنا مجالا ملحوظا لانها آثار تعتبر نقطة ابتداء لسلسلة طويلة من المقابر أقيمت في فينيقية . ما هو تاريخ هذه التوابيت الملكية ؟ وبالتالى ما هو تاريخ هذه الأسرة التى نعرف من أفرادها ملكا ثالثا هو بودعشتارت مذكوراً فى نقوش معبد إشمون ؟ والجواب أنه فى مقدورنا أن نلخص نسب هؤلاء الملوككا يأتى : أولا إشمونزر ولسنا نعرف عنه شيئا ، وكان له بنون ثلاثة منهم الملك تا بنيت الذى عثرنا على تابو ته ، وبنت هى أماشتارت ، ولد ثالث لم يحكم ، و تزوج تابنيت أخته أماشتارت متبعاً فى ذلك العرف المصرى الذى انتقل إلى فينيقية ، فولد إبنا هو إشمونزر الثانى فمات هذا الابن ولم يعقب وهو الذى عثرنا على قبره ، ثم ينتقل السلطان بعد ذلك إلى الجيل الثالث لإشمونزر الأول : فيتولى بودعشتارت وهو صاحب نقش معبد إشمون وهو النقش الذى يخلد اسمه واسم ابنه يا تون ميليك كالمناهد.

أما من الناحية التوقيقية فإن بعض العلماء يضع هذه الاسرة ـ التي لا ذكر لها على العملة ـ في القرن السادس ويضعها بعضهم الآخر بين ٢٧٠، ١٠٤ ويضعها آخرون بين ٢٨٠، ٣٣٠ ق. م. أو بعبارة أخرى بعد عهد الإسكندر، وسبب الخلاف أننا اضطررنا لوضع هذه الاسماء في العصور التي لم نعرف بعد أسماء ملوكها ، وفعلا تترك لنا النميات فجوة بين ٢٠٤٠ من ثم لا نجد فجوة بعدها من ٤١٠ إلى ٣٣٢ . وسنختبر هذه الافتراضات ثم لا نجد فجوة بعدها من ٤١٠ إلى ٣٣٢ . وسنختبر هذه الافتراضات المتباينة ، أما الاستاذت . رايناخ فيعتمد على حجة مستمدة من الاسلوب الفني، ويقترح لذلك وضع الاسرة في القرن السادس . أما الاستاذ ديسو فيقترح الفترة الواقعة بين ٤٧٠ ، ٤١٠ . أما الاستاذ كليرمسون جانو فيقترح وضع الاسرة في العرب بعد عهد الإسكندر .

و تابوت تابنيت وتابوت إشمونزرتابو تان مصريان ، وأحدهما على الآقل ، وهو تابوت تابنيت ، استعمل أكثر من مرة بدليل عدم مسح الشاهد المصرى الذى نص على اسم شاغل التابوت للمرة الآولى . ومن هذا النموذج من التوابيت المنتقت ـ كما قلنا ـ كل أشكال التوابيت الأخرى التي تكون من نوع الآنثروپويد . وهذه التوابيت المشتقة تحتفظ بخواص صناديق الموميات وهي في نفس الوقت

متأثرة من حيث الأسلوب بأساليب الحفر اليونانية . وهذا أمر يجنز لنا اقتراح تاريخ يختلف باختلاف النماذج من القرن الخامس إلى آخر القرن الرابع ق. م. ومرس المنطقي أن يكون التابوتان اللذان كانا نموذجا أثرا علىكل آلتوابيت الانثروبويدالمصنوعة من الرخام من طبقة توابيت القرن الخامس، ويؤيد ذلك أن ماريَّت يقول: إن هذا النوع من التوابيت المصرية الخالصة يمكن أن يرجع إلى الوراء حتى عام ٢٠٠ ق . م . والاعتراض الأساسي الممكن على هذا التاريخ هو أننا لو سلمنا بأن هذا التاريخ يستقيم مع التوابيت نفسها فمن الممكن أيضاً أنّ تكون التوابيت استعملت مرة أخرى بعد أول استعمال ، وأن تكون الأسرة بالتالي أحدث تاريخاً ، ومما يؤيد هذا الاعتراض الإخير أن تابوت إشمونزر الثاني لم يكن موضوعاً في بثر بلكان في قبر نحت بعضه وبني بعضه الآخر ، وهذا وضع يرجح أن يكون البناء في عصر أحدث . إلا أن المعروف أن التوابيت الانثرويويد لم تبكن توضع دائماً في كهوف عميقة إبل من المعروف أيضا أن الفينيقيين منذ هذا العصر جروا على استعمال كهوف مبنية تكاد تكون في مستوى الارض. ومثال ذلك تابوتان من النوع الانثروپويد عثر عليهما في صيدا عام ١٩١٤: و تاريخ أولهما منتصف القرن الخامس (لوحة رقم ١٢) والآخر منتصف القرن الرابع، وكلاهما كان في قبر مبنى بنا. غير متقن 'يكاد يكون فى مستوى سطح الأرض .

وعلى العكس من ذلك تابوت تابنيت فإنه وجد فى قبر من نموذج قديم إلى حد كبير ، وأكثر من ذلك أنه وجدت فوقه توابيت محفوظة الآن فى القسطنطينية ، وكاها مصنوعة على أساليب يختلف عن التوابيت المسهاة توابيت ساتراب (حول عام ٥٠٠) أو النائحات (حول عام ٣٥٠) أو النائحات (حول عام ٣٥٠) أو توابيت الإسكندر (حول عام ٣٢٥) . ويجب التسليم بأن هذه أضيفت إلى حجرة الدفن التي حوت من قبل تابوت تابنيت والتوابيت التيكا السيمة وعند إضافة توابيت جديدة ترك القديم فى مكانه على حالته التي عليها ، فإذا أضفنا إلى ذلك تصميم الكهف ذى الحفر وإذا أضفنا أيضا

طريقة قفل حجرة تابنيت الجنائزية بواسطة صحرة واحدة ضخمة وكتل كبيرة وإذا أضفنا أيضا وجود حفر للدفن تودع بها الجثث دون نعش حسب العادة القديمة . فإن ذلك كله يحملنا على أن نرفض إرجاع هذه التوابيت كلها إلى أول القرن الخامس على وجه العموم .

ويبقى أمامنا مناقشة المسألة من ناحية علم النقوش. فنقول إنه لا يجب الاعتباد اعتباداً مبالغا فيه على شكل الحروف ، فإنه لم يكن من الممكن أن يوجد فارق زمنى كبير بين الملك إشمو نزر الثانى وخليفته بودعشتارت ، ومع ذلك فالفرق كبير بين خواص الكتابة المنقوشة على تابوت إشمو نزر وبين خواص الكتابة المنقوشة على تابوت إشمو نزر وبين خواص الكتابة المنقوشة على أحجار معبد إشمون ، فإذا تتبعنا هذا الاتجاه نتج لدينا أن كتابة قبر إشمو نزر يمكن أن تعتبر على أساس المقارنة معاصرة لشاهد بيبلوس وبالتالى معاصرة للعصر الفارسي . ونستنتج من ذلك أن توابيت تابنيت وإشمو نزر توابيت متعاصرة تقريبا ، وأنها ترجع إلى أول القرن الخامس ، وأن أسرة تابنيت إشمو نزر استعملتها في أول الفترة الواقعة بين ١٧٠ ، ٢١٠ .

ثم إن اكتشاف تابوت تابئيت اقترن باكتشاف تابوت آخر مصرى في حي من صيدا يعرف اليوم باسم آيا Ayaa ، وكلا الكشفين أبرز بعض عادات جنائزية اتبعها الفينيقيون ، فقد كان أهل فينيقية عند وفاة شخصية من الشخصيات البارزة يمارسون عادة التحنيط كما يفعل المصريون ، ويدل على ذلك أن أحد توابيت بيبلوس (ويرجع إلى عصر الاسرة الثانية عشرة ) يثبت أن الفينيقيين حاولوا التحنيط ، فقد وجد في قاع حوض التابوت كمية من القار ، إلا أن هذه المادة لم تكف لحفظ الجثة ، ونحن نعرف تأييداً لذلك أن الحناطين المصريين لم يسيطروا حقا على فن التحنيط إلا في عصر الإمبراطورية الحديثة ، ثم إن طبيعة الارض الفينيقية كانت من العواتق التي حالت دون احتفاظ محتويات القبور بكيانها احتفاظا مقبولا . فإن سقوط حالت دون احتفاظ محتويات القبور بكيانها احتفاظا مقبولا . فإن سقوط في الممار الغزيرة السيلية في الشتاء والربيع كان يغمر الآبار والقبور فيترسب في المدافن طبقة ترابية تحتفظ بالرطوبة ، ولا شيء يستطيع مقاومة هذه

الفيضانات شبه المستمرة. ومع ذلك فجثة الملك تابنيت موجودة اليوم فى متحف القسطنطينية وكذلك جثة المرأة التي كانت تشمي فل التابوت الآخر المصري.

ونستطيع اليوم برغم ما أدرك الجثتين من فساد شديد أن نميز قسمات وجه تابنيت، أما شعره فلو نه الطبيعى رمادى إلا أنه مصبوغ بالحناء إلى منتصفه فجعلته الحناء أحر كلون النار ولا شك أن هذا الملك مات بعد مرض طويل أهمل أثناءه تجميل نفسه. وكانت الجثث تربط إلى لوح من خشب الجيز فيه حلق فى حوافه لإمرار حبال الربط. ويرجع بنا هذا التحنيط إلى ذكرى بعيدة ذكرى العرف الذى اتبعه النبي يوسف حين مات أبوه فحنط جثمانه ليعود به إلى بلاده.

وكل التوابيت التي على شكل أنثروپويد مشتقة من التوابيت المصرية .

وفى بداية صناعة التوابيت كان الفنان يحاكى نموذجه — وهو نموذج - المومياء بحرد محاكاة ، فلم يكن يبرز الرأس المنحوت على الفطاء عن مستوى الغطاء، أما بدن التابوت فسكان يحاكى بالتقريب خط البدن الآدى . ثم يتحول الصندوق بعد ذلك وتصبح حدوده خطوطا مستقيمة تنتهى بزوايا ظاهرة كالأسنان، ونحس أن الفنان لم يعديهم بنسخ الشكل المستدير الملتف الذى تتخذه الجثة بل لم يعديرى أمامه إلا الرخام يقطعه تبعا للمبادى التي تتحكم في صناعة الحجر (لوحة رقم ١٢)، ويتحول أيضاً رسم الرأس: فبعد أن كان يرسم كبيراً خالياً من التعبير، أو يرسم تقليداً لنموذج بشرى معلوم كما هو الحال في أغطية التوابيت المحقوظة في إستامبول(١)، أصبحنا نجد الرأس يدق ويبرز شيئاً فشيئاً من الغطاء حتى ينتهى الفنان آخر الأمر في أواخر ما أخرجه، بأن يتأثر بالفن اليوناني تأثيراً تاماً . ومع ذلك فني أحيان كثيرة حتى بأن يتأثر بالفن اليوناني تأثيراً تاماً . ومع ذلك فني أحيان كثيرة حتى في هذا العصر الاخير كان الفنان لايزال يعود فيستوحى النموذج المصرى

<sup>(</sup>١) ج . مينديل : كتالوج النقوش في المتاحف الامبراطورية العُمَانية ص ٢٥١ ، ٢٥٤

القديم ( لوحة ١٢ رقم ) . وكانت هذه التوابيت تزخرف بالآلوان مع النزام الحشمة النزاما كبيراً ، فكان الشعر يصبغ بصبغة حمراء أو زرقاء ، ولعل هذين اللونين كانا رمزين اصطلاحين للشقر والسمر ، أما العين فكانت تلون أحيانا لتبعث في القناع بعض الحياة . وقد نقلت في هذا الكتاب ( لوحة رقم ٧ ) صورة رأس تابوت كشاهد على تأثر الفنان بالتأثير اليوناني . وهذا الرأس من بحوعة ش . سورسوك Sursok . ونقلت كذلك منظراً عاما لنصف بحموعة الدكتور فورد أن يجول في المدافن المكتور فورد أن يجول في المدافن الموجودة في أرباض صيدا وأن يجمع ٢٥ تابوتا من النوع الأنثروبويد ، وكل الموجودة في أرباض صيدا وأن يجمع ٢٥ تابوتا من النوع الأنثروبويد ، وكل ما وصفناه من النماذج المختلفة إنما اخترناه من هذه المجموعة الفخمة ( لوحة رقم ٦ ) ، وإذا اعتمدنا على أساليب هذه التوابيت في تاريخها ، اتفقنا على أنها ترجع إلى القرنين الحامس والرابع ، وهذا يتفق كما رأينا مع التاريخ الذي يمكن ترجع إلى القرنين الحامس والرابع ، وهذا يتفق كما رأينا مع التاريخ الذي يمكن أن ترجع إليه توابيت تابنيت وإشمونر التي فرغنا الآن من دراستها .

وقد قام الجدل حول أصل هذه التوابيت ، هل صنعت فى فينيفية أم هى أشياء مستوردة ليس إلا ؟ الجواب أن بعضها ( أرقام ٩٦ إلى ٩٨ فى متحف إستامبول ) منحوت من الحجر الجيرى المعروف بالبلاد ، وهذا البعض متميز فى أسلوبه إلى حد كبير بخواص بميزة ( يدان مضمومتان إلى الصدر متشابكتان ) فنجيز لأنفسنا أن ننسب هذا البعض إلى فنانين محليين ، أما عن معظم التوابيت الاخرى المنحوتة من الرخام فإن تحديد الإصل بدقة أمر يصعب تقريره ، إلا أن بعض هذه التوابيت تحمل علامة الفنان الذى صنع التابوت بحروف فينيقية . و تعد هذه العلامة إثباتاً للأصل المادى ، ولكنه إثبات لا يغير فينيقية . و تعد هذه العلامة إثباتاً للأصل المادى ، ولكنه إثبات لا يغير شيئاً فى نوع التأثير الذى تأثر به الفنان .

ومثل هذه التوابيت كانت امتيازاً للطبقات الموسرة ، وكان من الممكن أن تصنع توابيت مماثلة من الفخار تكون أقل تكاليفاً . وقد نقلنا في هذا الكتاب صورة رأس تابوت من الفخار مصنوع على مثال التوابيت الرخامية ( لوحة رقم ٨ ) .

وقد شاعت دمودة ، التوابيت الأنثروپويد فى كل البلاد التى استقر فيها الفينيقيون حتى وجدت أمثالها فى پالرمو وقبرص ومالطة وجوزو Gozzo وحتى فى كورسيكا أيضاً ، وكلها بلاد كانت فينيقية على صلة بها أو بلاد استعمرتها فينيقية بعض الوقت .

التوابيت القرطامنية: اكتشفت فى قرطاجنة توابيت أقل قدماً بقليل وكلما من النوع الانثروپويد الخالص، بمعنى أن للميت تمثالا راقداً على الغطاء، فهى إذن لم تتأثر بمعنى الكلمة بنفس الوحى الذى أثر على التوابيت السابقة،



( شسكل ٤٦ ) تصميم مدفن في قرية قرب صيدا

ولكن فكرتها طبقت على تابوت أحيرام فوضع نمثاله بحجمه الطبيعى تقريباً على الغطاء فى بروز غير ظاهر جيداً. ويجب أن نذكر من بين التوابيت المحفوظة بمتحف قرطاجنة تابوتى كاهن وكاهنة (أ، أما تابوت الكاهنة (لوحة رقم ١٢) فتمثاله يلبس قميصاً طويلا والجسم ابتداء من منتصفه مختبىء وراء جناحين كبيرين ملتقيين ، واليد اليمنى مرسلة إلى جانب الجسم ماسكة بملعقة بخور على شكل

<sup>(</sup>۱) ب . دیلاتر : التوابیت الکبیرة ذات الشسکل الآدمی ( أنترو پوید) فی متحف لاقیچری بی قرطاجنة . مع لوحه ؛ ح . لابیر ، ا. بللیجران : قرطاجنة الیونیة ، ص ۲۲۰ وما بعدها .

P.Delattre: Les grands sarcophages anthropoïdes du Musée Lavigerie à Carthage, planche-G. Lapeyre et A, Pellegrin: Carhage punique.

حمامة ، واليد اليسرى تحمل زهرية قرابين ، والرأس فوقه غطاء رأس مصرى على شكل باز ، والقدمان عاريتان إلا من شراك نعل .

وقد رآينا أن التوابيت الانثروپويد كانت تلون تلوينا جزئيا فقط، أما تابوت السكاهنة فسكان ملونا كله ومذهبا، وكان القميص محلي بورد والاجنحة ملونة بلون أزرق قاتم، وكانت الحلي كالاقر اطوالقلادة والاساور...إلخ مذهبة. وكل هذا المجموع ينبيء عن ذوق سليم في التلوين، ولا تزال الالوان محفوظة حفظاتاما. ويمكن تحديد تاريخ هذه الثوابيت بالفترة الواقعة بين القرن الرابع وأول القرن الثالث ق. م. ويتبين لنا هنا التأثير المصرى في الثياب المجنحة التي تلبسها الكاهنة، فهي ثياب الإلهتين الكبير تين في مصر وهما إيزيس ونفتيس Nephtis، ونرى مثل هذه الثياب على تمثال صغير محفوظ في اللوثر مصنوع من البرونز



( شكل ٤٧ ) مدفن في صيدا

المرصع بالذهب، ويمثل هذا التمثال ملكة مصرية اسمها كارومانا Karomana، ولدينا من توابيت الحجر من قرطاجنة تابوتان يملكهما متحف اللوثر: وهما من نفس النموذج السابق إلا أنهما أحدث وأكثر تأثراً بالتأثير اليونانى الرومانى، وهما يطابقان النموذج المميز بتمثيل الميت راقداً فوق الغطاء.

توابيت صيرا وأسلو بها اليومانى: نسلم بأن التوابيت الى صجبت تابوت البنيت ليست فى الحقيقة توابيت فينيقية وبأنها تعكس تأثير الفن اليونانى بكل ما فيه من جمال، ومع ذلك فيجب أن نقف عندها بسبب مالها من أهمية من حيث هى آثار ذات قيمة فنية. وقد وصفها الاساتذة: ث. رايناخ، وحمدى بك (١) و، ج. مينديل (٢).

الليكى: والتابوت الليكى مصنوع من رخام پاروس Paros، ويرجع تاريخه بحسب أسلوبه إلى حول ٤٠٠ ق. م. وسبب تسميته بهذا الاسم أن غطاءه على شكل سقف أوچيڤى ارتفاعه يساوى تقريبا ارتفاع الحوض ذاته، وتلك دمودة ، ليكية. وعلى الحوض رسوم بارزة لمنظر صيد الخنزير الوحشى وصيد الأسد وصراع السنتور (وهو حيوان خرافى نصفه حصان ونصفه آدى) ، وعلى عوارض الغطاء منظر أبى هول مجنح رابض ، أو منظر نسرين متقابلين ، ونتبين في هذه النقوش أنها تدل على محاكاة حرفية لفيدياس وأنها متعالج المواضيع التي يحبها إقليم ليكيا.

الستراب: أما التابوت الذي يسمى تابوت ستراب فنوع مصنوع أيضا من رخام باروس، وغطاؤه على شكل ظهر حمار مزخرف بقواعد عليا على غطائه، وعلى التابوت منظر شخص جالس يراقب الحدم ويستعرض بين يديه حصانا مسرجا وعربة معلقة بسرج حصانها، أما الجانب الآخر الكبير من التابوت فعليه منظر صيد الفهد، وتتبين في هذا المنظر جمال الحركة. أما الجانبان الصغيران فأحدهما عليه أربعة شبان مسلحون منهمكون في الحديث، وعلى الجانب الآخر منظر وليمة يظهر فيها الستراب مضطحعا. وعلى جوانب الحوض الحراب من النحيلات وزهرات اللوتس بالتناوب. ويرجع هذا الاثر

Un nécropole rayale à Sidon.

<sup>(</sup>١) مدفن ملكي ف صيدا

<sup>(</sup>٢)كتالوج النقوش بمتحف القسطنطينية

إلى منتصف القرن الخامس ، وهو عبارة عن نوع مشتق من تو ابيت التيكا ، مع العدول به إلى الشكل المعبارى الضخم .

قوابيت النائحات: والتابوت المسمى بتابوت النائحات نوع مصنوع من الرخام البنتليكى، وغطاؤه على شكل السقف الجملون، وزخرفته عبارة عن طوابير من الفرسان والعربات في هيئة موكب التشييع الجنائزى. وعلى التابوت نفسه تماثيل نساء في هيئة التفكير والألم (لوحة ١٤)، ومنظر التابوت كله يمثل بصفة عامة شكل معبد، ويبرز شكل المعبد من وجود سلسلة من أنصاف أعمدة أيونية على الجوانب الاربعة، بحيث يقع كل تمثال من تماثيل النساء في المسافة الواقعة بين كل عمودين. وتحمل القاعدة على طول الجوانب الاربعة مناظر صيد كصيد الدب والوعل Cerf، والحيوان الاشقر Fauve والحنزير الوحشى، وعلى الجملة فهذا التابوت الذي يرجع إلى منتصف القرن الرابع يحاكى شكل المعابد.

توابيت الإسكندر: والتابوت المعروف باسم تابوت الإسكندر أشهر من كل التوابيت السابقة ، وليس سبب التسمية أن الإسكندر دفن بهذا التابوت بل سببها أن صورته رسمت مع ما رسم على حوض التابوت .

وهو مصنوع من الرخام البنتليكي ، وقد صور الفنان على أحد جانبيه الطويلين (لوحة رقم ١٣) معركة بين الفرس واليونان ظهر فيها الإسكندر بغطاء رأس من جلد الآسد ومن حوله المقاتلون ، وعلى الجانب الآخر منظر صيد الآسد والوعل يشترك فيه الفاتح المقدوني أيضاً . أما الجانبان الصغيران فمزخرفان بمنظر معركة ومنظر صيد الفهد ، ولا نتبين في منظر الصيد هذا إلا شرقيين . وعلى جبهات الجانبين الصغيرين أيضاً مناظر معارك . أما سجاف التابوت وإفريزه الأعلى المجاور للرسوم البارزة من أعلى فزخر فته عبارة عن شريط بارز مزين بعناصر زخرفية وافرة . أما الفطاء فعلى شكل السقف الجلون وعليه رءوس صغيرة لنساء على شكل أفريز زخرفى ، وعلى جوانب الغطاء وعليه رءوس صغيرة لنساء على شكل أفريز زخرفى ، وعلى جوانب الغطاء وعليه رءوس صغيرة لنساء على شكل أفريز زخرفى ، وعلى جوانب الغطاء وعليه رءوس صغيرة لنساء على هيئة قواعد عليا وعليه أسود رابضة على هيئة قواعد عليا والعد عليا وسود رابضة على هيئة قواعد عليا وهيئة واعد عليا و المورد رابضة على هيئة قواعد عليا وهيئة واعد عليا و المورد رابضة على هيئة قواعد عليا و المورد رابضة على هيئة و المورد رابضة على شكل المورد رابضة على هيئة و المورد رابضة على شكل المورد رابضة على هيئة و المورد رابضة على هيئة و المورد رابضة على شكل المورد رابضة على شكل المورد رابضة على شكل المورد رابضة على مورد رابضة على مورد رابضة على المورد رابضة ال

وعلى الجملة فكل زخارف هذا التابوت الذى يرجع تاريخه إلى الربع الأخيرمن القرن الرابع . زخرفة من الاسلوب الإيونى .

وقد لاحظ الاستاذ مينديل أن تأليف هذا التابوت ليس إلا مجرد وصف لعناصر متباينة فيها عدا المعركة الكبيرة فإننا نتبين فى نحتها حرصاً على إظهار الجمال والتناسق الهندسي وعلى تصوير الحركة الهائلة ، ويفترض مينديل أن هذا التابوت من صنع فنان يوناني صنعه فى فينيقية ، وإلا فكيف نتصور أن تنتقل كيلة كبيرة من الصخر كهذا التابوت بما يغطى جوانبه من نحت دقيق دون أن يلحق بالنقوش أى ضرر ؟

و تصنع كل هذه التوابيت المختلفة من الرخام النقى جداً ، وتصنع زخر فتها فى دقة تفوق التصور ، ومشال ذلك خاصة دقة الزخرفة فى تابوت الإسكندر . وكل هذه التوابيت ملونة تلويناجزئيا، وقد بقيت إلى الآن آثارمن بريق الألوان التي وضعت لإبراز بعض تفاصيل الثياب ، أو لإظهار الكراسي أو لاستلفات الانتباه . واستعمال الآلوان هنا كاستعمالها فى التوابيت الانتروپويد، استعمال ملتزم للحشمة الشديدة .

ولنقف عند واقعة الجمع فى غرفة دفن واحدة بين آثار فنية مختلفة أشد الاختلاف، فقد اجتمع فى قبر واحد مع تابوت تابنيت توابيت أخرى أكثر بساطة لا يعرف أصحابها ولكنها من نفس أسلوب تابنيت .كما اجتمع فيه بحموعة أسلوبها يونانى وهى المجموعة التى وصفناها هنا . وقد كان هذا الجمع موضع تفسيرات متضاربة :

المفهوم أنه أجريت توسيعات متعددة فى المدفن ، وأن المدفن يتألف من قسمين : ١، س . والقسم ا هو الذى اكتشف أولا ، ويشمل سبع غرف موزعة فى قاع يترمستطيلة ، وقد وجد فى الغرف السبع ١٧ تابوتاً ، سبعة منها على شكل تيكا بسبط ثم التوابيت الآتية مرقمة حسب كتالوج متحف إستامبول .

الغرفة رقم ۱ · أنثروپوید مصری الاسلوب ( ۷۹ ) تابوت النائحات(۱۰)

الغرفة رقم ٢ : أنثرو يويد يونانى الأسلوب (٨١)٠

الغرفة رقم ٣ : تابوت الإسكندر (٦٨) وتوابيت تحمل الأرقام : ٧٧ ، ٧٣ وزخرفتها يونانية الأسلوب أيضا .

الغرفة رقم ٤ : التابوت الليكي (٦٣) .

الغرفة رقم r : تابوت الستراب (٩)<sup>(١)</sup>

الغرفة رقمٰ ٧ : أنثروپويد يوناني الأسلوب.

والقسم ب: وقد اكتشف بعد القسم السابق ووجد فيه تابوت تابنيت ، ووجدت فيه حفر محتوية على جثث بدون توابيت ، وقد سلم الآثريون أن القسمين ١، ب يجب أن يكونا حفرا فى وقت واحد بالتقريب غيرأن الجزءب أهمل استعماله على حين استمر استعمال الآخر وتوسيعه مرات لإدخال توابيت جديدة .

وقد سلم ث. رايناخ وكليرمون جاتو بأن توابيت هذا المدفن ( فيها عدا التيكا والانثروبويد ) عبارة عن آثار استعملت أكثر من مرة إما لانها بيعت مستعملة لتستعمل مرة ثانية ، وإما لانها أخذت بصفتها غنائم غنمتها حملة من الحملات الحربية . وقد تبع الاستاذ ديسو هذا الرأى فى أول الامر وسلم بأن التوابيت من إنتاج الصناعة الفينيقية . ومن المحقق طبعا أننا لانستطيع إدخال هذه الآثار فى الفن الفينيق ، إلا أن كل الاحتمالات تؤيد أن الصناعة فينيقية صنعت على يد فنانين من اليونان . وقد اضطرنا جمال هذه المجموعة إلى أن نذكرها هنا فى باب الفن الجنائزى اضطراراً لم نجد منه مفراً .

أما الأستاذ مينديل فقد أبدى دهشته من أن يكون الحظ قد لعب دوراً كبيراً إلى هذا الحد بمجموعة مباعة بيع المستعمل كهذه، بحيث يجمع الحظ بين نماذج مختلفة متنوعة تؤلف بمجموعها سلسلة أثرية تامة. ويرى مينديل أن تكون هذه المجموعة اجتمعت نتيجة طلب من مصنع توابيت، وحجته مستمدة من أن هذه التوابيت المثقلة بالزخارف الدقيقة وجدت في حالة حفظ تام بحيث

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف في الأصل الغرفة رقم ه (المترجم)

يصعب فى رأيه تفسير الحفظ التام فى حالة بيعها مستعملة لا جديدة، أما الكسور الوحيدة التى و قعت لهذه التوابيت فهى فى رأى مينديل عبارة عن كسور مقصودة وقعت طبقا للطقوس ونفذت وقت الجنازة . ولايمكن أن تفسر هذه الكسور باحتكاك التوابيت بجدران البئر لآن الآجزاء المكسورة (مع قلة أهميتها دائما) ليست من أجزاء التابوت البارزة .

ونحن نجهل أصحاب هذه التوابيت ما عدا تابوت تابنيت ، وقد حاولنا من قبل تحديد تاريخه . ولا شك على أية حال أن هذه التوابيت تمثل مدافن الأسرة المالحكة الصيداوية . وتاريخها التقريبي (وهو القرن الرابع) يشير إلى تاريخ أسرة حاكمة حكمت صيدا بعد سلالة تابنيت بقليل . وقد تكررت محاولات العلماء لتحديد تاريخ هذه المقابر ، إلا أننا لا نستطيع أن نقرر في هذا الموضوع شيئا سوى التقدم بالفروض.

المدافئ ذات السلالم والرسوم الريقية الجنائرية: ثم بطل استعال المقابرذات الآبار بعدهذا العصر بقليل، واقتر بت حجرة الدفن من سطح الآرض وأصبحت مسكنا أرضياً يكون الوصول إليه عن طريق سلم (شكل ٤٦ ص ٢٧٣ وشكل ١٧٥ ص ٢٧٤)، وتكون الحجرات دائما ذوات مدخل فسيح يسهل تحريك التابوت فيه ، وتُرتّب في هذه الحجرات محاريب من هذه المحاريب التي تسمى باسم وأفران النعوش، ليوضع فيها التابوت. وكانت التوابيت إما من الفخار وإما من الحشب. أما في بادىء الآمر فكانت الحجر الجنائزية ذوات سقوف منحو تة مسطحة أحيانا ومقبية أحيانا أخرى، وكانت خالية من الزخرفة مطبوعة بطابع الحشونة بسبب حفرها في الصخر نفسه ، أما بعد ذلك فإن الجدران تغطى بغشاء من الجص وتزين برسوم زيتية ، وعلى الجلة فإنه في أثناء القرون الثلاثة اللاحقة له كان هذان النوذجان من المقابر — الخشن والمزخرف — يتقاسمان إيثار الناس حتى أن المعض المساكن المجانزية كان يعاد استعالها حين تنقرض الأسرة صاحبة بعض المساكن المجنائزية كان يعاد استعالها حين تنقرض الأسرة صاحبة بعض المساكن المجنائزية كان يعاد استعالها حين تنقرض الأسرة صاحبة

المدنن. أما في القرون الميلادية الأولى فكانت كل طبقات الصخر الصالحة قد أصبحت مرشومة بالمغاور الجنائزية القديمة ، ثم بدأ الناس بعد ذلك استعمال المدافن على الطريقة التي نعرفها اليوم : وهي طريقة القبور الفردية موضوعة بعضها إلى جانب بعض ، وأخذت هذه الطريقة في الذيوع .

ولنستعرض على التعاقب هذه النماذج المختلفة في الدفن، فنقول: إنه لوحظ في أكثر الاحيان أن الكهوف ذوات الغرف المتعددة كالتي وجدناها فى كل فينيقية كهوف تتبع ترتبيا خاصاً . من ذلك أننا نجد فوق حجرات الدفن مجارى ضيقة أسطوانية محفورة في الصخر واصلة أحيانا إلى قبو الحجرة أو غير واصلة أحيانا أخرى ، وفي حالة من الحالات وجد المجرى واصلا إلى السقف مستمرآ في فراغ الحجرة إلى أرض الفبر في مقابل فتحة المجرى في السقف تمام المقابلة . وهذه الحالة تجعلنا نسلم بأن الطبقات الصخرية كانت تخرم بخروم مختلفة تختلف عمقا ، وأن هذا الجس كان يحدث بأداة خاصة خرامة وإن حفر الارض كان يحدث بعد الانتهاء من الجس. وحالة القبر المخروم في سقفه وفي أرضه يمكن أن تتضح بهذا الفرض. ولكن ماذاكان الغرض من هذه القنوات ؟ تقدم العلما. بحلول مختلفة لهذه المشكلة الصغيرة . وأول حل قد يستنتج من حفريات مونتيه ؛ فقد رأينا أنه كان يوجد في كل بئر جنائزية في بيبلوس قناة محفورة بالسقف تسمح لروح الميت بالاتصال بالعالم الخارجي ، فهلا يكون الأمر شبيها بذلك أيضا في حالة وجد في مدافن بيبلوس ؟ الجواب ، أنه يظهر أن الأرض كانت تمهد قبل كل شيء في جميع أرجائها لتكون نفاذة إذا صح هذا التعبير بالنسبة لأرواح المؤتى بحيث يكون الحفر في أي مكانكان مستكملا لكل الشر انط المطلوبة حسب أصول الدفن. ومن الممكن جدا أن تكون وجدت مجارى مشابهة لمجارى بيبلوس فى القبور ذوات

- 117 -

لوحة رقم (١١)



تموذج شخصية سورية





50, 100,10

اوحة رقم (۱۲)

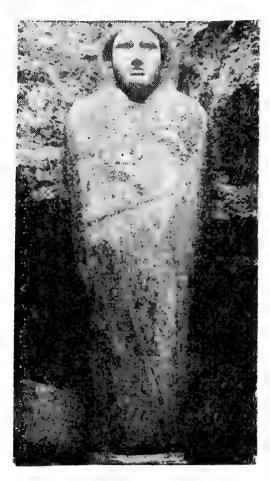

تابوت مكتشف في صيدا



تابوت قرطاجني



قالب وجه على تابوت



تابوت على شكل أنثروبوبد من صيدا

الآبار التي كشفت عنها بعثة رينان، ومن الممكن جدا أن تكون قد خفيت على رجال البعثة الباحثين.

فإذا انتقلنا إلى داخل الحجرات وجدنا المحاريب فى أكثر الأحيان مشغولة بتابوتين : الأول ظاهر والثانى موضوع تحته منفصلا عنه ببلاط، ويكون النعش الموضوع تحت البلاط غالباً من الفخار أو الرصاص، أما النعش الظاهر فيكون فى الغالب من الحجر ويكون أفضل زخرفة.

وزخرفة المدافن بالرسوم الزيتية عرف عام شائع فى كل فينيقية وخاصة بإقليم صيدا . أما نموذج المدافن فبق كا هو ، ولكن جدران الحجرات وجدران المحاريب أيضاً كانت تزخرف بالرسوم الزيتية . وهذه الرسوم بوجه عام عبارة عن عقود من الزهور أو زهور بمفردها أو كمية من أوراقها . أو عصافير ، وفى بعض الأحيان تكون صور أشخاص وفى بعض المواضع صور حيوانات، وكلذلك مرسوم بألوانناصعة فاتحة يغلب فيها اللونان الأحمر والأخضر ، ويمكن تصور مثل هذه القبور إذا عرفنا مفاور رومه المسهاة كتاكومب . ويجوز أن تكون هذه الرسوم الزيتية هى التي جعلت الأقدمين يلقبون صيدا بالمدينة الزهراء ، لأن تلالها كانت بمغاورها تضم في داخلها عالماً من الحدائق المطمورة ، كان الغرض منها تخفيف طابع الحزن في هذه و المساكن الأبدية (۱) » .

ولما نزل رينان سوريا عام ١٨٦٠، أراه الناسكثيراً من هذه المقار، إلاأن نزعة التخريب قضت على كل ذلك حتى أصبحت مثل هذه المقابر اليوم نادرة جداً ·

وفى عام ١٩١٤ استطعنا أن نقع على نقوش فى إحدى المقــابر الشبيهة. بهذه المجموعة واستطعنا أن نصورها .

ويتألف كهف هذا القبر من صالة واسعة يوصل إليها بسلم ، وف كل.

<sup>(</sup>١) بعثة ، ١ ص ٩٧ ، وما بعدها

جانب من جوانبها توجد خمسة أفران من أفران النعوش، ويوجد في الصدر فرنان . وكانت المقبرة مزخرفة برسوم زيتية لا تزال إلى الآن ظاهرة إلى حد كبير . وتعمل هذه الرسوم فوق قشرة ملاطية بيضاء، ومن الرسوم عقود من الأزهار أو الاوراق والعصافير متنقلة في أرجائها ، وتمند مثل هذه العقود فوق الأبواب . ولبعض المحاريب زخارف تعتبر كلاسيكية في مثل هذه المدافن : منها حربتان سيقانهما مزينتان برسوم ورقية، والحربتان قائمتان كائهما عماد لعقود من الأزهار وأشرطة زخرفية ملتفة حولها ، وفي الاسفل شجرة صغيرة مزهرة تبدو وكانها نابتة من الأرض .

وفى محراب الصدر يوجد فوق القشرة الملاطية فى موضع فتحة الفرن رسم أشخاص على طريقة الفرسكا . وكان من اليسير أن ندرك أن بعض أجزاء القبر ــــ إن لم يكن كله ـــ قدأعيد استعماله ، ولعل استعماله أعيد مرتين .

وقد وجدت فوق إحدى المحاريب ثلاثة أنواع من الملاط الحشن غير الأملس بعضهافوق بعض ، والأخير منه مختلف في أسلوب الصنعة عن الأولين فهو أحمر اللون مخطط بخطوط. وتوجد نقوش جنائزية مرسومة بالزيت فوق هذه المحاريب، وهي تنص على تاريخ الدفن لآخر مرة ، و تدل على أن المدفن كان لا يزال مستعملا في القرن الثاني للميلاد ، إلا أن الراجح أن تاريخ أول استعمال يرجع إلى عهد أقدم بكثير في ثنايا الماضي .

وقد أتيح لى أن أرى بعض الكهوف التى ألحق بها أهل البلاد كثيراً من التخريب، ورأيت أن بعض الأجزاء لايزال محتفظا برسومه الزيتية الزخر فية، ولاحظت هنا وجود نفس الاسلوب: وهو عبارة عن لمسات واسعة جريئة باللونين الأخضر والاحرعلى شكل أزهار وأوراق ترسم فى قبو المدفن، وقد تدخل فى هذه المناطر الزخر فية فى أحيان كثيرة صور طيور، ويغلب أيضا أن توجد فى أقبية المحاريب زخارف بجذوع أشجار وفروعها متشابكة ليكون الميت كما لوكان ينام فى مهد تحت تكعيبة مزهرة. وهذا الرسم الزيتي يعبر

عن فكرة رقيقة وينيء عن ذوق حزين كان لابد أن يهز نفس رينان وهو الذى رأى هذه القبور وهي لا تزال في كل ثوبها القشيب .

وفى أول عام ١٩٩٠ اكتشف أهل صيدا قبراً على مسافة غير قرببة منهم في قرية براميه Bramieh. وكانت رسوم هذا القبر محفوظة حفظا جيداً جداً، فالسقف وجدران المحاريب مزخرفة برسوم يغلب على تأليفها الازهار وأوراق الشجر والعصافير المختفية بين طياتها، وتوجد في صدر القاعة بين فتحتى المحرابين لوحة فيها صور حيوانات مختلفة بين فروع المكرم. وقد لوحظ أن استعمال المحمف توقف قبل أن تستعمل كل الأمكنة الخالية به، فبقيت فيه مساحة واسعة كان من الممكن أن تنحت فيها محاريب ، ولوحظ أن الزينة بالرسوم الزيتية لم توضع إلا في الأجزاء التي استعملت فيها ، أما ما لم يستعمل فقد أبق كما هو حتى دون أن يبطن بمجرد قشرة من الملاط.

واكتشف كذلك قبل عام ١٩٣٩ بقليل فى مدافن صيدا الرومانية (١) قبر محديد ، من النموذج السابق نفسه محفوظ حفظاً جيداً جداً ، يوصل إليه بسلم غير مسقوف ذى ٢٦ درجة ، وينتهى السلم بدهليز ذى مصاطب ، ثم يؤدى الدهليز إلى القبر ذاته ، فنجد جدران القبر كلها مغطاة بالرسوم الزينية حتى المصاطب الملاصقة للحيطان تحت فتحة الأفران ذات النعوش فإن بها ألواناً زينية تحاكى لون الرخام الاحمر ، وتوجد قرب المدخل من الزخارف صورة جنيتين بحريتين Sirènes وصورة هرقليس وهو يقود «ألسيست» إلى النور ، وفى صدر المكان صورة هرميس يقود عربة ذات أربع عجلات تجرى وفيها پلوتون مدر المكان صورة هرميس يقود عربة ذات أربع عجلات تجرى وفيها پلوتون بريام Pluton وهو يقدم لاخيل فدية يفتدى منه بها جثمان ابنه هكتور ، ثم صورة هرقليس وقد غلب السيربير Gerbère وقيده ، ومجموع هذه الزخار ف يرجع إلى القرن الرابع للميلاد ، وكلها ذات طابع زخر فى ، خالية من الصبغة الدينية . وقد قام متحف بيروت بفك هذا القبر لبنائه من جديد بالمتحف .

<sup>(</sup>١) بجلة متحب بيروت ، ٢ (١٩٣٩) ص ١٠٩ وما بعدها

وأجرت السيدة د. ليلاسير حفريات قرب صور في عام ١٩٢١، فو جدت قبراً سليما من النوع السابق (لوحة ١٤). والزخارف في جملتها وروحها هي هي التي وصفناها إلا أن الفنان استعمل عدداً أكبر من الألوان، ونتج عن ذلك أنضوء الألوان أصبح أكثر تنوعاً، وتركزت الزخرفة بوجه خاص في السقف نفسه وفي زواياه الأربع، فقد رسم الفنان فيها رموز الرياح الأربع كما صورتها الاساطيراليونانية الرومانية على شكلر،وس آدمية نافخة وأصداغها منفوخة (١)

وقيمة هذا السقف الفنية أعلى من المتوسط المعروف فى القبور الفينيقية ذات الزخارف، ويبدو أن كل هذا الفن الزخر فى يرجع إلى مدرسة خاصة كان مركزها صيدا ، ويؤيد ذلك أنه اكتشف فى بيت جبرين وهى إليتروپوليس القديمة قبرفيه رسم زخر فى لطيور تشبه الطيورالتى أشرنا إلى اكتشافها فى صيدا عام ١٩١٤، واكتشف كذلك فى تل سنداهانا فى موضع ماريسا اسمه Marissa قرب بيت جبرين ٢٦ قبر تتألف الزخر فة فيه من أعمدة رباعية تصل بينها عقود قرب بيت جبرين ٢٦ قبر تتألف الزخر فة فيه من أعمدة رباعية تصل بينها عقود الازهار والأوراق وتلتف بها أشرطة مدلاة ، ونجد فى بعض كهوف هذا القبر فوق الاشرطة صور مجموعة من الحيوانات الواقعية أوالخيالية تطابق أوصافها الأوصاف التى ذكرها إليان الدومانى (متحف اللوقر)؛ ويرجع المعبد إلى عام الرسم المحفور على معبد نيهتون الرومانى (متحف اللوقر)؛ ويرجع المعبد إلى عام الرسم المحفور على معبد نيهتون الرومانى (متحف اللوقر)؛ ويرجع المعبد إلى عام على شكل جالية عند الأدوميين المساطة الاعلى أرض صيدا ويين مستقرين مدرسة حقيقية للفن الزخر فى الصيداوى يمتد نشاطها لا على أرض صيدا نفسها المدرسة حقيقية للفن الزخر فى الصيداوى يمتد نشاطها لا على أرض صيدا نفسها المدرسة بأصالة لا جدال فيها .

ويظهر شغف الصيداويين بالرسوم الزيتية كذلك في مجموعة من الآثار

Mission archéologique à Tyr. (۱) بشة أثرية في صور

<sup>(</sup>٢) بليس ومكاليستر : حفريات في فلسطين خلال ١٨٩٨ — ١٩٠٠ ، لوحة ٩١

الجنائزية مثل الشواهد المزخرفة برسوم زيتية(١).

ولم تكن مثل هذه الشواهد المزخرفة قاصرة على صيداً، لأنه قد وجدت أمثالها أيضا في مصر وفي قبرص، وعثر على مثيلاتها حديثا في بلاد اليونان أيضا. وليس بين كل هذه الشواهد تطابق الأشياء إلا أنه يو جد بين مجمو عاتبا المختلفة ملامح شبه كبير ، فالألوان المستعملة واحدة وهي مشتقات الأحمر ثم الأصفر والأخضر، أما الأزرق فلم يستعمل إلا بعد ذلك. ولنلاحظ أنَّ إيثار الشواهد الصيداوية يتجه إلى العقود والحراب، وأنهم يتناولون هذه الزخرفة على نحو ما هو معروف في الكموف الصيداوية ذات الرسوم الزيتية. ويرجع عدد من الشواهد الموجودة في متحف قسطنطينية إلى حفائر مكريدي بك عام ١٩٠٣. ونلاحظ أن الأكثرية العظمي من الشواهد التي نعرفها عبارة عن آثار جنائزية خلفها مرتزقة من المقاتلة اليونانيين الذبن التحقوا بجيوش السلوقيين، وتاريخها على هذا الآساس يتراوح بين القرن الثانى والقرن الأول ق . م . ووصف هذه الشواهد يتلخص فى أنها ذوات جبهة عليا رسمت عليها أعمدة ُدُورِيَّة ورسم في المسافات الواقعة بين الاعمدة شخص أو أشخاص في ثيابهم الحربية وعلى رءوسهم الخوذات وفي أيديهم الحراب والتروس، أما صفحة الشاهد فقد رسمت عليها عبارات التزكية والرثاء. وتوجد في متحف اللوڤر نماذج من هذه الآثار وارتفاعها لا يزيد عن متر واحد ، وهي تعد مصدراً قيما لدراسة الشاب والزخرفة في العهد السلوقي، ويفضل هذه الشواهد وبفضل حجرات الدفن ذات الصور الزيتية تتوفر لدينا بحموعة من الآثار تبين الخصائص المميزة للتصوير الصيداوي تمييزاً ظاهراً من القرن الثاني ق. م إلى القرن الثاني للسلاد.

<sup>(</sup>۱) ج . میندیل : کتالوج ، ۱ ، ص ۲۰۸ — ۲۷۰ — پیر دریزیه : المجلة الأثریة Perdrizet. Revue archéologique.

۱۹۰۶ حـ ۱ ص ۲۳۶ ــ ۷۶۶ ــ مکریدی بك ، الحجلة التوراتیة ، ۱۹۰۴ ، ص ۵۰۰ ــ ل. جلابیر : الحجلة الأثریة ، ۲۰۶ حـ ۲ ص ۱۲ .

ويتصل بهذا الموضوع أيضا الكشوف التي قام بها الأسائذة برستد وكيمون وخلفاؤهما() في الصالحية الواقعة على الفرات ، وكان هذا الإقليم واقعا في فلك التأثير التدمري . وترجع آثار هذه الكشوف إلى القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث . ومن شأن تلك الكشوف أنها توسع دائرة الأهمية التي يجب أن تولاها هذه المدرسة الصيداوية ، وأنها تدل من ناحية أخرى على وجود مدرسة أو مركز آخر للتأثير الفني هو إقليم تدمر وعلى أن الصيداوية والصالحية والتدمرية أنها تكشف لنا عن التصوير الزيتي في المهد اليوناني السورى ، وكان علمنا بالموضوع لا يزال إلى الآن قاصراً . ولم تكن مدرسة تدمر المدرسة الوحيدة التي أثرت على تآليف بيزنطية في الموازيقا ، مدرسة تدمر المدرسة الوحيدة التي أثرت على تآليف بيزنطية في الموازيقا ، وهو مما يمكن الاستدلال به في الموازيقا عثر عليه في صيدا ، وسنصفه فيها بعد .

ثم استعمل أهل فينيقية أخيرا فى العصر الرومانى القبر المنفرد الذى نعهد أمثاله اليوم . وقد يكون القبر عبارة عن كهف يتسع لمحل أو محلين ، وفى بعض الاحيان يتخذون نعوشاً على شكل حوض بسيط من الحجر مغطى ببلاطة ويضعونه فى القبر على الارض ذاتها .

و تصبيح القبور عندئذ جبانات حقيقية كالتي نعرفها اليوم، فتبنى المقار بعضها إلى جانب بعض فوق مساحة واسعة من الأرض، ولا يودعون فيها على وجه العموم شيئاً سوى قطعة أو قطعتين من نقود نحاسية هي لاشك الحسنة الجنائزية التي يقتضيها العرف دون زيادة ، وقد اكتشفت في صيدا عام ١٩٢٠ قبور عديدة من هذا النوع منها مقبرة مظهرها الحارجي كمظهر القبور الآخرى من حيث التقشف إلا أنها كانت تحوى أثاثاً جنائزياً هاماً عبارة عن قطعتين من العملة البرونزية إحداها من انطاكية تاريخها ٥٦ م، والأخرى من صيدا عليها العملة البرونزية إحداها من انطاكية تاريخها ٥٦ م، والأخرى من صيدا عليها

<sup>(</sup>۱) صور زیتبة من العصر الرومانی ف صحراء سوریا . مجلة سوریا ج ۳ ص ۱۷۷، ۲۰۹ Peintures d'époque romaine dans le désert de Syrie.

صورة تراجان وتاريخ الضرب ، عام ١١٦ م . وتحدد هذه القرائن تاريخ القبر على وجه النقريب بالقرن الثانى للميلاد . ووجد فى القبر أيضاً زوج من الأقراط الذهبية وخاتم يبدو أنه من الحديد (؟) المذهب ، وفصته حجرة رسم عليها إله حرب من نوع الإله مارس ، ووجدت فى القبر أيضاً إبرة طويلة من البرونز و بعض لالى ، زجاجية مضلعة ، وتمثال لفينوس وصفناه فيها سبق من هذا الكتاب .

التوابيت فى العصور الفريمة الرئيا: تدل قبور بيبلوس المعاصرة الأسرة الثانية عشرة على أن أهلها استعملوا فى وقت واحد توابيت الحجر وتوابيت الخشب، وقد استمر هذا العرف قائما إلى العصور المتأخرة، إلا أننا لم نجد إلى الآن عينات، سليمة من توابيت الخشب، وكل ما وجدناه هو بعض أجزائها الأساسية. وعلى أساسها تمكنا من تصور شكلها الكامل، وهى عبارة عن صناديق كبيرة من الصنوبر، ونحن نقبين أن صانعها كان يجمع كتلا من هذا الخشب بيلغ سمكها ٢٠ سم بمسامير طويلة من الحديد المطروق، وإنكان يضع في الجوانب حلقات كبيرة من الحديد مثبتة قرب أطراف الصندوق للاستعانة في الجوانب حلقات كبيرة من الحديد مثبتة قرب أطراف الصندوق للاستعانة



( شكل ٤٨ ) تابوت بتعليقة زخرفية ورأس أسد

بها فى النقل، فإذا أريد زخرفة النعش جعلوا الحلقات فى فم أسد، وركبوا الفم على قناع فى شكل معرفة الآسد من البرونز المطروق، وثبتوا القناع على النعش. ويثبتون للزخرفة أيضا الواحاً من البرونز أو النحاس على شكل شرائط فى صفحة التابوت ويستعملون لذلك المسامير، إلا أن استعمال التابوت الحشبى لم يعم لأن أرض فينيقية تتشبع كل شتاء بالإمطار بحيث إن

حجرات الدفن و توابيت الحجر ذاتها لا تنجو من تسرب الماء إليها ، فأرض فينيقية لا تحتفظ وقتا طويلا بمثل هذه التوابيت ولوكانت في صلابة خشب الصنوبر ، ولهذا صنعوا التوابيت من الحجر على أشكال التوابيت الخشبية .

وشكل تلك النوابيت شكل ﴿ التيكا ﴾ ، وغطاؤها على شكل ظهر الحمار إلا أن زاوية الظهر أكثر حدة من شكل التيكا القديم. وتوجد فوق زوايا الغطاء الاربع أعلام منقوشة ، كما توجد على الجانبين الطويلين زخرفة بالنحت البارز على شكل قناع سباع من الحجر تمسك في فمها حلقات. وظاهر أن هذا النحت تقليد للتوابيت الخشبية . وفوق ذلك يمند من إحدى الحلقتين إلى الآخرى عقود من الورق والفواكه بالنحت البارز حتى لكأن العقود معلقة بالحلقات (شكل ٧٥). وقد ذهب الدكتور جياردو إلى أن النحت الآخير يذكر بعقود الأزهار الطبيعية التي كانت تزين التوابيت يوم الجنازة . وقد ظل هذا النوع من التوابيت مستعملا مدة طويلة وبقى إلى أيام السيادة الرومانية . أما الجانبان القصيران فتتألف زخرفتهما أحيانًا من عقود وأقنعة أسود؛ وقد تنحت عليها مناظر أخرى : مثل روح الميت على شكل پسيشيه في هيئة الشرود ، أو رسم أنثى النسر التي ترمز إلى الآلهة نيميزيس Némesis وقد وضعت أنثى النسر إحدى قدميها على عجلة (شكل ٧٦)، أو رسم ملائـكة الحب • ويجوز أن نجد على الجانبين الطويلين بدل أقنعة الأسد رُمُوساً مزدوجة أو رموس ميدوز Méduse . وقد وجدت في حملتي الأخيرة تابوتاً تتألف زخرفته من محارة كبيرة وبلصقها جنيات بحرية ، ويحدث في بعض الحالات ألا توجد هذه الزخارف المعتادة إلا بما يذكر بها ، فيقتصر الفنان على أن يشكل في موضع دائرتي الحلقتين في نهايتي صفحة الجانب الاكبر مربعين ويصل بينهما بشريط منحن إلى أسفل. ولا يبرز الفنان هذا النحت عن صفحة الحجر أكثر من سنتيمنز أو اثنين لمجرد التذكير بالزخرفة القديمة ، وكذلك لاينحت الفنان أعلام الجبهة ، بل يتركها مجرد كتل غير مشكلة (بيرو ص ١٧٦)، ولا يعني هذا أننا أمام توابيت غير تامة الصناعة ، فمثل هذا الفرض لا يستقيم ، لأن قلة بروز الأقنعة والعقود لا تسمح بنحتها وإتمامها ، بل المقصود الذكري والرسم الكروكي.

فإذا استعمل الفنان زخارف مبسطة زخرف التابوت في الغالب بحلية تذكر من حيث الشكل بحديدة الفأس، أو بالأحرى بأداة يستعملها البنامون هي المسطرين، أو هي أيضاً تبسيط اشكل البيلتا pelta ، والبيلتا جزء أساسي من الأسلحة المحزومة التي كانت تستعرض في المواكب في العصور العتيقة ؛ والبيلتا أيضاً نوع من التروس مقتطع من أعلاه على شكل هلال، وكان المرتزقة من البرابرة يستعملونه، وكان الفنانون يرسمونه في أيدى فارسات يعرفن باسم الأمازونات نسبة إلى شعب أسطورى من النساء كان ينزل في تيرميدون بكبادوكيا بآسيا الصغرى (انظر الشكل رقم ٥٠ ص ٢٩٢). وقد وجدت هذه الحلية مرات كشيرة جداً على بعض آثار فلسطين ومنطقة طرابلس.

واكتشف فى صيدا أيضاً تابوت يرجع تاريخه إلى أول القرن الثالث تقريباً، ويمتاز بما لزخرفته من وقع براق : وزخرفته عبارة عن نسور تمسك بمناقيرها عقود محفورة على جانب ، وعلى الجانب الآخر عقود وأقنعة أسود .

ولنذكر من النوابيت الأخرى ذات الأهمية الكبرى فى العصر اليونانى الرومانى مما وجد فى صيدا تابوتاً من البازلت زخارفه مسطحة (لوحة رقم ١٠)، أما غطاؤه فلونه موزايقا طبيعى وردى ، وهو بلاطة واحدة فى شكل نصف أسطوانة ومن فوقه أعلام عبارة عن أربعة رءوس لثيران موضوعة على بعد يسير من حافة الغطاء . وهذه الرءوس بقرونها الصغيرة نموذج دقيق لجنس الثيران المستدير الرأس الخاص بسوريا .

وقد عثرت بعثتناعام ١٩١٤ فى صيدا على تابوت موزايقا طبيعى وردى وأبيض ، ويمكن إرجاع تاريخه إلى القرن الثانى للميلاد ؛ وعليه الزخرفة المعهودة (المكلاسيكية) على شكل رموس أسود تحمل عقوداً مرسومة على جانبي التابوت الطويلين وعلى أحد جانبيه القصيرين ، أما الجانب الآخير فعليه صورة منحوتة لسفينة تجارية تسير فى البحر (لوحة ١٦)، وفى وسط الأمواج نرى سمكة من سمك الدوفان dauphin وسمكة أخرى ، ونرى أيضاً

سمكة من سمك الدوفان ملتفة حول عصا فى أعلاها ثلاث أسنان (كالمدراة)، ولا يمثل هذا الرسم منظر صيد : لأن الدوفان والعصا من شارات الآلهة البحرية ، ويعبر الصانع باجتماع الشارتين عن الوعد بملاحة موفقة للسفينة التي يرافقها فى سيرها .

وفى متحف إستامبول تابوت وارد من طرابلس (بسوريا) وهو من الرخام (شكل ٢١ ص ١٥٤) ويوجد على سفوح ظهره زخرفة على شكل آخر ، كقوالب الورق ، بارزة مركبة بعضها فوق بعض كقوالب السقوف . أما أعلام الظهر فعلى شكل تماثيل الإله إيروس Eros ، أما واجهة التابوت الإساسية فعليها . زخرفة كثيرة ورقية تحيط بلوحة منحوتة تمثل هيهوليت على وشك الرحيل إلى الصيد مع رفاقه ، بينها نرى إحدى تابعات فيدر وهى جالسة في يسار اللوحة في وسط وصيفاتها تستوقف هيهوليت لتسلمه رسالة من الملكة فدر .

وتمثل النقوش البارزة على جوانب التابوت الصغيرة مناظر صيد .

أما الجانب الطويل الآخر فعليه زخرفة مبسطة بلغت الغاية في التبسيط مؤلفة من عقود زخرفية مدلاة بين قناعين أو بين جمجمتين لرأس ثور



(شكل · ه) پيلتا أو (ترس) من زخرفة تابوت



( شكل ٤٩٪) نسر أسطورى لزخرفة تابوت

متوجين برءوس ميدوز ، وهى شخصية أسطورية شوها. من خواص نظرتها تحويل المنظور إلى حجر . ولم يتم رسم هذه الزخرفة لأن الفنان ابتدأها وحدد المسافات ومهد الكتل المخصصة للنحت ثم وقف . وفى هذا الأثر من الغنى

والوفرة أكثر مما فيه من الفن ، وفى هذا دليل على ما بلغه الفن الإغريق الروماني من تدهور في سوريا في آخر القرن الثاني للميلاد .

وقد ينحت الفنان أحياناً أيضاً على أحد الجوانب القصيرة مناظر من الحياة اليومية كالتي نحتت على تابوت محفوظ فى متحف بيروت ، وزخرفته عبارة عن تماثيل لملكين من ملائكة الحب ما سكين بعنقود من العنب بينما يربض أرنب عند قدمهما (شكل ٥١ ص ٢٩٧).

وإلى جانب التوابيت الحجرية ذات العقود الزخرفية والتوابيت الفخارية يوجد من توابيت هذا العصر توابيت من الرصاص (لوحة رقم ٨) وتكون أحياناً ملساء، وأحياناً مرخرفة بتمثال الروح على شكل يسيشيه أو فراش أو أزهار ... إلخ، وتصنع كل هذه الزخرفة بطريقة القوالب، وتودع مثل هذه التوابيت الحفر نفسها مباشرة ، أو تودع أحياناً داخل توابيت من الفخار . وكذلك بق إلى هذا العصر العرف القديم في الدفن بأن يوضع الميت في الحفرة المنحو تة في الصخر مباشرة .

ويملك متحف اللوڤر توابيت جميلة من الرصاص واردة من بعثة رينان؛ وقد عثر حديثاً أيضاً فى بلدة محالب Mahaleb غير بعيد من صور على تابوت آخر اقتبست زخارفه من فصول القصة الديونيزية، وموضوعها هو وموضوع الزخارف الرصاصية (أسطورة پسيشية) موضوعات لم تطرق فى التوابيت المعروفة إلى الآن. ومن زخارف التابوت الآخير زخرفة موجودة على أحد جوانبه القصيرة مؤلفة من واجهة معبد مع فروع عنب متشابكة بأوراقها وفاكهتها، ويوجد على الجانب الصغير الآخر نحت يشبه صورة الشمس بثمانية إشعاعات خارجة منها، وينتهى كل إشعاع منها على شكل وردة بأعدة عمتدة على شكل حاروني منتهية بتيجان على أشكال أبى هول قابعة على بأعمدة متدة على شكل حاروني منتهية بتيجان على أشكال أبى هول قابعة على أقدامها، أو على شكل هنصية ميدوزية Le gorgonéion أو سمك الدوفان أو فروع عنب متشابكة بأوراقها وفاكهتها. ولا تظهر مثل هذه التوابيت قط

إلا حول القرن الثالث ، أما التابوت الذي نحن بصدده فيرجع إلى أول القرن الرابع بحسب رأى الاستاذ ديسو ، وهو الذي درسه وقدمه إلى أكاديمية النقوش (١) . وقد ظهرت حديثاً دراسات مستفيضة مخصصة لهذا النوع من الدفن في توابيت الرصاص (٢) .

الأثاث الجنائرى والإضافى فى المدافى: وبعد أن استعرضنا كل مراحل الهدفن عند الفينيقيين لم يبق علينا إلا أن ندرس الآثائ الجنائرى وزخرفة القبور من الخارج، والعادة أن يكون الآثاث مختصراً إلى حد كبير، وهو فى القبور المبنية على شكل أفران الخبازين يتألف كما ذكرنا من أوانى فحارية وافرة وجعارين وأدوات صغيرة من العاج. أما فى قبور التيكا وفى التوابيت الآنثروبويد فيلا نجد فى العادة أى أثاث. ويظهر أن العادة جرت فى هذا الوقت بأن لا يودع مع المبت شىء فى قبره، فإذا وجدت فيه بعض زهريات العفى زهريات على شكل مستطيل رفيع (شكل ٥٦ ص ٢٩٩). ثم صار الفخار بعد ذلك الوقت أوفر فى القبور ذات السلالم بنموذجها. وأخص هذا الفخار بالذكر نوع من محرف من الزهريات السلوقية يقع انبعاجه فى منتصف الفخار بالذكر نوع من محرف من الزهريات السلوقية يقع انبعاجه فى منتصف الفخار بالذكر نوع من محرف من الزهريات السلوقية يقع انبعاجه فى منتصف الفخار بالذكر نوع من محرف من الزهريات السلوقية يقع انبعاجه فى منتصف الفخار بالذكر نوع من محرف من الزهريات السلوقية يقع انبعاجه فى منتصف الفخار بالذكر نوع من محرف من الزهريات على شكل رقبة وإلى أسفل على شكل رجل دقيقة تساوى الرقبة تقريباً من حيث الحجم، ثم تختني الرجل شيئاً فشيئا وتصبح الزهريات على شكل مواسير مخططة بخطوط عميقة محفورة على شكل الزهريات تتخذ شكل مواسير مخططة بخطوط عميقة محفورة على شكل طزونى (شكل ٥٦).

ثم المصابيح وهى من الآدوات الإضافية المعتادة فى القبور، وشكلها الأول عبارة عن قرص من الطين حروفه مثنيتة إلى أعلى . ثم ثبت هذا الشكل فلم يتغير مدة طويلة إلا أن القرص كان يعمل مرة واحدة بطريقة الدوران . ثم

<sup>(</sup>١) مجلة سوريا ج ٥ ١٩٢٤ س ٤٦ \_ ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع : فهرس المراجع : م . شهاب ، ر . موترد ، ا . فون ميركلين .

اتخذت المصابيح بعد ذلك أيضاً شكل ألمصابيح اليونانية ذوات الذيل مع زخرفة الجزء المغطى للخزان بزخارف مصنوعة فى قوالب ( مثل الشجرة أو رأس ميدوز أو طائر أو حيوان إلخ)، ثم يأتى أخيراً المصباح ذو الشكل العربى كالذى لانزال نراه فى عصورنا الحديثة ( شكل ٥٠ ص ٣٠١). أما فى عصرالتوابيت الخشبية أو المقلدة عن الشكل الخشبي، وفى عصر التوابيت الرصاصية، فإننا نجد غالباً فى القبور قطعاً من قشرة الذهب يظهر أنها كانت فى الاصل جزءاً من أحزمة جنائزية أو من مرايا برونزية أو من أقراط أو من نقود. والنقود لإذا لم يأكلها الصدأ بحيث تصبح غير مقروءة فإنها تعين معونة كبيرة فى معرفة تواريخ التوابيت كما رأينا فيها سبق ( ص ٢٨٩ ).

ويجب أن أصف الآن بعض أدوات الدفن الإضافية ، ولنتخذ موضوعها أعمدة للانتقال إلى دراسة الزخرقة الخارجية للقبور وهذه الأدوات هي أعمدة القبور (cippe) وشواهدها (stèles):

فى أول التاريخ الميلادى كانت الأعددة توجد فى كل قبر، وتسكون عادة عبارة عن قاعدة صغيرة مربعة يعلوها عمود أسطوانى فى قمته تاج زخرفته من الورق وبعض الزينات الآخرى (شكل ٥٥، ص ٣٠٥)، وينقش على القاعدة اسم المتوفى وعمره مع التزكية التقليدية، وتقترن القبور دائماً بمثل هذه الأعمدة الصغيرة. ومثلها يوجد أيضاً عند أقدام التوابيت فى المغارات الجنائزية السليمة التى لم تمسسها يد. بل لدينا أمثلة لأعمدة نحتت مباشرة من نفس صخرة التابوت مثال ذلك. أنه و جد على أحد الجانبين الصغيرين من تابوت عثر عليه وينان فى صيدا (وظل هذا التابوت محفوظاً بالخان الفرنسي بهذه المدينة مدة طويلة): عمود منها بينها الجزء الباقى من الصفحة يمثل المتوفى (وكانت صناعته الجزء الأعلى منها بينها الجزء الباقى من الصفحة يمثل المتوفى (وكانت صناعته الحجر) هو و أدوات مهنته (شكل ٥٠، ص ٣٠٧) و توجد عند المسلمين أيضا عادة اتخاذ أعمدة جنائزية ، فهم يقيمون فوق قبورهم أعمدة صغيرة تنتهى

بعهامة (أو بطربوش وهو جزء أساسى من العهامة) أو تنتهى بتاج من الأزهار حسب جنس المتوفى ذكراً كان أم أنثى .

أما فى العصر الذى تصبح الكهوف الجنائزية فيه عارية أحيانا أو مزخرفة بالصور الزيتية أحيانا ، فإن ، مودة ، الكهف تكون نفس ، مودة ، الأعمدة الجنائزية ، والأغلب أن تغطى الأعمدة بقشرة ملاطية يرسم الفنان عليها نفس الزخرفة التى تنألف منها زخرفة جدران الكهف ، وفضل هذه الطريقة أنها أسرع فى التنفيذ ، وتوضح هذه الطريقة وجود عدد كبير من الأعمدة الجنائزية دون نقش فى أثناء الحفريات ، فإن القشرة بنقشها تضيع فى أكثر الأحيان .

وقد أشرنا من قبل إلى الشواهد المزخرفة بالصورالزيتية وهي التي اكتشفها مكريدى بك في صيدا. ولنذكر هنا أثراً وجدناه في أثناء حفرياتنا عام ١٩١٤ يثبت لنا أن هذه العادة هي التي يثبت لنا أن هذه العادة هي التي مهدت لظهور الموزايقات عند البيزنطيين (ت).

شاهد إيلمان المسلم الم

<sup>(</sup>۱) بعثة ١ ص ١٠٩

الحقيقية . أما الزوج فاسمه يدل على أنه أجنبي ، ولابد أنه لم يكن من الجنس



شكل (٥١) جانب من الجانبين القصيرين من تابوت من صيدا

الفيذيق، وتدل قسماته والثياب التي يلبسها على أنه من أهل الغرب، أما الزوجة فعلى العكس صورة من النماذج الشرقية الحالصة كلها رقة ونبل، ووجود مثل هذا الآثر في قرية فقيرة ضالة في الجبل يدل على أن المؤرخين القدماء كانوا مصيبين حين أكدوا لنا أن الساحل السوري كان يفيض بثروات هائلة.

المرافرة الخارجية للقبور: من الأمور الصعبة إلى حد كبير تكوين فكرة عن الزخرفة الخارجية للقبور، لأننا نرتطم هنا بعقبة تقليدية بالنسبة لفينيقية، فإنه لم يحفظ فيها شيء مماكان ظاهراً. بل نحن نجهل حتى مقدار الأهمية فيها أضاعه التخريب فهل كان القبر القديم يحمل شارة مميزة تدل عليه كما لوحظ في قبر في ربض صيدا في كفر الجرة؟ والجواب أنه يجوز لنا أن نشك في وجود أية شارة إذا تذكرنا تصميم القبور.

أما بعد زمن كفر الجرة وحين استعملت القبور ذوات الآبار فقد كان من الممكن دون حرج كبير تحديد مكان القبر ، لأن صعوبة المدخل كانت تحمى القبر حماية كافية , إلا أنه لم يبق لنا من هذا العصر شيء . ومع ذلك فقد استعملت في المقابر ذات السلالم شواهد زخرفية بتى لنا بعضها ، ولا تزال بعض هذه الشواهد قائمة في مثل مقبرة عمريت Amrit (في فينيقية الشمالية) في مواجهة أرواد ، ويسميها العرب اليوم « المغازل ، (شكل ٥٧ ص ٣١٠) و يبلغ ارتفاع أحد هذه المغازل ١٠م ، ويتألف من قاعدة دائرية يبرز منها على مسافات متساوية أربعة أسود لا نرى منها إلا مقدمها خارجا من الصخر ، وهذا العنصر الزخر في من العناصر الخاصة بالساحل السورى (ومنه في النقوش وهذا العنصر الزخر في من العناصر الخاصة بالساحل السورى (ومنه في النقوش

الحيثية أمثلة كثيرة) ، وهو أيضاً ذكرى لشيء كان في الأصل بما يحمل على الدواب ، ثم يعلو هذه القاعدة امتداد أسطواني من فوق امتداد أسطواني آخر ، وكل امتداد أقل قطراً من الأسفل ، والقمة متوجة بقبة من الحبر ، وتتألف قاعدة و المغزل ، من أربع قطع بينها نحيت سائر الآثر من قطعة واحدة من الحجر الصخم ، وتوجد زخر فة على الحافات العليا للاسطوانتين الموضوعتين بعضهما فوق بعض ، وتتألف هذا الزخر فة من عامة ذات أسنان من حافتها السفلي وذات أشكال هرمية مدرجة من حافتها العليا . وقد رأينا عند ما استعرضنا البلاط الوارد من معبد بيبلوس (ص ١٩٨) أن مثل هذه الزخر فة المدرجة يميل بنا نحو آشور ونحو فارس أيام الاخمينيين ، وتحت هذا المغزل كله يوجد كهف يوصل إليه بسلم ذي خمس عشرة درجة بحيث يقع المغزل فوق حفرة الدفن تماما .

ولدينا مثل آخر من المغازل يتألف من قاعدة منشورية يعلوها عمود أسطواني يدق عند أعلاه وينتهي بقمة على شكل هرم صغير ذي وجوه خسة . ومثال ثالث من المغازل يتألف من قاعدة ذات أربعة أضلاع تعلوها كتلة من نفس الشكل منتهية على شكل هرمي (بيرو، ص ١٥٤) ، وهذه كلها أمثلة على الزخرقة الخارجية للقبور، ويظهر فيها الذوق الفينيتي ممثلا في كتلة الحجر الضخمة حتى في هذا العصر غير الموغل في القدم . فإن أقدم هذه المغازل وهو المغزل ذو السباع وذو الزخرفة المدرجة يرجع إلى القرن السابع ق م ، أما الآخران فيظهر فيهما التأثير الغربي وهما لاشك أحدث من المغزل كانت تقام فوق القبور . ولكنا نعلم على وجه التأكيد وجود زخرفة خارجية في هذا العصر قطعاً معهارية دالة في هذا العصر ، لأننا نجد في أثناء الحفر في مقابر هذا العصر قطعاً معهارية دالة على ذلك . وقد لوحظ من ناحية أخرى ما يؤيد ذلك ، فإن الصخرة التي استند إليها قبر إشمونزر بظهره كان سطحها الأعلى مسوسي بعناية ، ولعل ذلك إنما عليه على الآرجه أثر من الآثار .

ولدينا حالة واحدة نرى فيها الفينيقيين قد عرفوا طريقة مخالفة جداً في الدفن غير طريقة القبور المدفونة تحت الأرض: فقد وجد في عمريت أثر يعرف باسم برج البز"اك (بيروص ٢٤، ١٤٥) يتألف من مكعب من الصخر سقفه هرمى اتخذت في داخله حجرة للدفن. وحالة أخرى غير مؤكدة: هي حالة أثر قرب صور يسمى قبر حيرام (١)، ويبلغ ارتفاعه نحو ٦ م، ويتألف من قاعدة يعلوها تابوت مؤلف من حوض بغطائه على شكل هرمى (شكل ٥٨)، ويلحق بهذا الآثر كهف إلا أنه فيها يظهر ليس جزءا من هذا المجموع، ويبدو على أية حال أن برج البزاك وقبر حيرام لم يبلغا من القدم ما ينسب إليهما أحيانا.

وقد وصلت حفائر رينان فى المقبرة الواقعة جنوبى صيدا ،كما وصلت حفائر مكريدى بك وحفائرنا فى الحمى المسمى حى آيا Ayaa فى المقبرة الواقعة شمالى المدينة ، وصلت هذه الحفائر كلها إلى اكنشاف آبار قديمة . ومن المرجح أن وجودها متصل بالمقابر القديمة وأنها كانت عيونا للماء المطهر الضرورى للمراسيم الجنائزية .

اعتبارات عامة عن الفن الفيقيقى : إذا أردنا أن نلخص فى جملة وأحدة كل ما نعرفه عن آثار الفن الفينيتي المختلفة ، فإن خير ما نفعله هو أن ندخل فيه



شكل (٧٥) زهريات جنائزية من الفخار

<sup>(</sup>۱) بیرو ، س ۱۹۰ ، د . لی لاسیر : بعثة أثریة فی صور ، مجلة سوریا ج ۳ (۱۹۲۲) Perrot et P. Le Lasseur. Mission archéolo ique à Tyr ۱۸

الفن الجنائزى ، وإن يكن الفن الآخير يكون وحدة متكاملة مستقلة منذ ابتداء الحضارة الفينيقية . والصبغة العامة فى كل مظاهر هذا الفن أنه مطبوع بطابع الاقتباس وانعدام الشخصية فلا يستهل عصر جديد ولا يطرأ عنصر جديد إلا وكان العامل فيه عاملا واردا من الخارج . والفنان الفينيقى يقلد نموذجه فى أول الأمر تقليداً أعمى ثم يزداد حرية بعد ذلك ، وتتلخص أصالته وابتكاره فى اختيار الآفكار وترتيبها حسب ذوق فى الترتيب خاص به ، كما يتلخص ابتكاره أيضاً فى المزج بين تأثير أجنبي ما وبين عنصر خاص به ، كما يتلخص ابتكاره أيضاً فى المزج بين تأثير أجنبي ما وبين عنصر غن تابع ، في آخر ، فالفن الفينيقي ليس فنا موجها ، بل هو غن تابع ،

مثال ذلك ما وقع فى بيبلوس أيام الأسرة الثانية عشرة: فإن الواردات المصرية دفعت الفنان الفينيقي إلى أن يحاكى محاكاة الظل الزخرفة التى وقعت عليها عيناه (عقود ذهبية وأحجار مرصعة)، وكذلك نسخ الفنان الفينيقى الزهريات الفضية الإيجية الأصلكاهي أو صنعها من الفخار (زهريات على شكل غلايات الشاى)، وكذلك مزج الفنان بين تأثيرين: فرسم مثلا قيثارة على حسب نموذج أول رافدى ثم أضاف إليها نقشاً بالكتابة الهيروغليفية المصرية .

ثم كان فى القرن الخامس قبل الميلاد استعبال التوابيت المصرية (توابيت تابنيت وإشمونزر) فدفع ذلك الفنان إلى نسخ هذه التوابيت كما هى إلا أن نسخه يبدّو على شيء من قلة المهارة ويدل على أمانة لاتخلو من فضل. وسرعان ما تأثر الفنان الفينيقى بعد ذلك فى تآليفة بالتأثير اليوناني، وكان هذا الفنان يرسم صور التابوت بارزة بروزاً خفيفاً مقلداً فى ذلك الفنان المصرى فلما جاء التأثير اليوناني كان من نتيجته ظهور الحفر البارز جداً تقليداً لليونان، ثم أصبح الفن الفينيقى فى العصر الاخير غير فينيقى وانديج فى الفن اليوناني الروماني حتى قبل أن تنقرض فينيقية.

فإذا تركمنا الفن الجنائزى وألقينا نظرة شاملة على الفن الصناعى لم تختلف ملاحظاتنا السابقة . فالاختيار الدقيق للمنتجات التى تُمد فينيقية ينتهى بنا إلى نسبة هذه المنتجات نفسها إلى مؤثرات غير فينيقية .كالفن الإغريق القبرصى .



( ۴° شكل ) مصابيب من الفخار ( من نوع المسرجة )

ولا حاجة إلى القول بأن هذه الملاحظات إنما تنصرف فقط إلى العناصر الفنية التى استخدمها الفن الفينيق ، أما عن تأليف هــــذه العناصر فإن من المسلم به أن الساحل الفينيق بما تحقق له من

ثروات كان مَوْطِناً لفنانين مهرة قادرين مادياً على أن يصنعوا الآثار وإن استمدوا وحيها من الخارج.

ويما يدعو إلى الدهشة أن يكون الفن الفينيق على هذا الفقر وهذا البرود في الحيال إذا قيس بصيغ الفنون الآخرى ذات الشخصية الكبيرة مثل الفن الأشورى البابلي والفن المصرى. وقد يفسر هذه الدهشة ظروف فينيقية التاريخية . فإنها لم تكن قط قوة سياسية كبيرة أو لم تكن كذلك على الآقل بالنسبة لجاراتها الضخمة في مصر وبلاد الرافدين ، والقوة شرط من الشروط الضرورية لظهور منبغ للتأثير ، ثم إن دور الوسيط الذي قامت به فينيقية في بيع المنتجات المختلفة اقتضاها ألا تستلهم إلا حاجاتها التجارية ، فكانت تحاكى ما يروج في البيع ، ومن هنا جاء هذا الجمع الذي ألنّ فيه الفن الفينيق بين العناصر الإيجية والمصرية والأشورية البابلية فتصرف الفنان في عناصرها تصرفاً مستمراً في مهارة دالة على أنه غير مجرد من القيمة الحقيقية .

والواقع أن طموحه لم يتجه نحو الإصالة. أما مصر وأما آشور وبابل فقد أرادوا خلق فن إمبراطورى كبير، أما فينيقية فكان محور أهدافها أن تنشىء للتجارة وكالات نجارية في كل مكان.

## الفض ل لخامين

## الزراعة ، الملاحة ، التجارة

الفينيقيون شعب ملاح ، وهم أيضاً كأحفادهم السوريين المعاصرين لا يدعون أقل قطعة من الأرض الصالحة للزراعة دون استغلال ، حتى لمنهم ليعلقون مزروعاتهم على مسطحات مدرجة ترتفع على سفوح جبل لبنان ، وكان الفينيقيون أيضاً يستخرجون من الأرض كل ما يمكن أن تعطيهم الارض من موارد ، وكانوا بوجه خاص يستغلون غابات لبنان بل اعتقدوا يومئذ أنها غابات لا تنفد حتى ابتدأوا في قلعها لاستغلالها .

وقد اضطرت فينيقية منذ ابتداء التاريخ إلى أن توفى حاجة مصر إلى الحثمب لصواريها ومراكبها وحتى لتوابيتها ، ثم إن الحملات البعيدة التي نظمتها مصر



( شكل ٥٤ ) عملة أرواد وبيبلوس وصيدا

إلى الجنوب لم تكن بمكنة إلا بشرط امتلاك أسطول. وكانت مواد هـذا الاسطول إنما تستمد من فينيقية . وكان الدفن فى توابيت الصنوبر والتحنيط الذى يستلزم استعمال زيت الصنوبر ونشارته يفرض على مصر الاتصال بفينيقية .

وقد اشتهر الخشب الفينيق بالجودة الفائقة شهرة حقيقية اعترف بها الكافة

حتى إن كتاب الفراعنة امتدحوه فى كتاباتهم . وأقدم إشارة فى النصوص تشير إلى إقليم بيبلوس وكان المصريون يسمونه يومئذ إقليم نجاو ، وليس سبب هذه الإشارة أن أشجار لبنان كانت أقل جودة من أشجار صيدا وصور ، بل سبب ذلك أن العلاقات كانت يومئذ جارية مع بيبلوس .

وقد جاء فى نصوص الشواهد ثناء على وصنوبر نجاو ومنتجات نجاو الفائقة ، أما بعد ذلك فقد أبرز نقش محفور منسوب لسيتى الأول فى صيغة موجزة معبرة أهمية هذا المورد بالنسبة للفراعنة ، إذ صور هذا النقش أمراء لبنان منهمكين فى قطع الأشجار لملك مصر وهم مُميز ون فى النقش بثيابهم الخاصة وأهمها جلياب قصير جداً mantelet .

وفى أول الآلف الأول ق . م . كان الفينيقيون هم الذين أمدوا سليمان ملك بيت المقدس بخشب الصنوبر اللازم لبناء القصر والمعبدكما ذكرت التوراة (ص ٧١) والفينيقيون أيضاً هم الذين أمدوا الملك سرجون الثانى الآشورى (القرن الثامن) بالخشب لاستعماله فى بناء قصر خرسباد Khorsabad ثم إن الأشوريين حين فرضوا على فينيقية معاهدة جعلوا بعض الجزية المفروضة من خشب الصنوبر .

ولدينا رسم محفور محفوظ باللو ثر أصله من خرسباد: يمثل أسطو لا صغيراً من السفن محملا بأعمدة الحشب (لوحة ١٦)، ويوجد بقصر خرسباد رسوم محفورة أخرى إذا حللناها لاحظنا أن زخرفتها لم يرد بها مجرد الزخرفة، بل أريد بها أن تكون تسجيلا لمجد الملك وبوجه خاص تسجيلا لانتصاراته وإشارة إلى الجزيات التي تلقاها ، وإذا قدرنا من ناحية أخرى كمية الحشب التي استلزمتها سقوف خرسباد وغير السقوف: اقضح لنا في النهاية مغزى هذه الزخارف ووجب علينا أن نسلم بوجود جزية مفروضة على شعب بحرى يرسل الخشب لملك آشور ، وهذه الظروف تنطبق تماماً على موضوع الصورة المحفورة ، وأول نقط الانطباق أن الخشب محمول على مراكب لاتتسع لحمولة كبيرة ، ولهذا شدت إليها أعمدة الخشب بحمال مربوطة في مؤخرتها ، ثم منظر كبيرة ، ولهذا شدت إليها أعمدة الخشب بحمال مربوطة في مؤخرتها ، ثم منظر

الإبحار تحت رقابة المشرفين والسير إلى جانب ساحل به حصن على تل مرتفع وحصن آخريقابله تقريباً على جزيرة لا يعلو سطحها عن مستوى الماء ،ثم منظر أعدة الحشب وقد أنزلت إلى الارض وصُقَّتُ أكواما ، وحمل الرجال إياها بعد ذلك فى أذرعتهم ونقلها إلى مقرها بو اسطة طريق مرسوم على سفح الجبل . وهذا النصوير للعمليات هو نفس ما طلبه سليان من حيرام ، غير أن ترتيب عمليات النقل عكسى . فالاشجار تقطع من جبال لبنان وينزل بها العمال إلى الساحل فتئتقل بطريق الماء نحو الشهال إلى أقرب نقطة من الطرق الودية إلى آشور ، وهناك تنزل الاخشاب إلى الارض وتتخذ الطريق البرى عبر مرات الجبل . وهداك تنزل الاخشاب إلى الارض وتتخذ الطريق البرى عبر مرات الجبل . والبلد الساحلي الوحيد القادر على إنتاج هذه الاشجار هو بالطبع فينيقية ؛ وقد حاولت أن أثبت أن وجود حصن على تل مر تفع وحصن آخر يقسابله على حاولت أن أثبت أن وجود حصن على تل مر تفع وحصن آخر يقسابله على مؤيرة في مستوى الماء وصف لا يمكن أن ينطبق إلا على صيدا القديمة التي كان مدينتهم البرية (۱) . ويتأيد هذا التحديد أيضاً إذا لاحظنا أن نقود صيدا تصور منينة على الامواج منفردة أجيانا أو سائرة تجاه حصن ظاهر في الافق أحيانا أخرى كا هو الحال في الصورة المحفورة التي نحن بصددها .

وقد يصعب علينا أن نتخيل جبال فينيقية مغطاة بالغابات الممتدة حتى الساحل كما كانت قديماً بعد أن تعودنا رؤيتها اليوم عارية صخرية . وطبيعى أن الساحل لم يكن تأثر قديماً بننائج تعرية الغابات ، وكان منسوب الماء فى الأنهار ومقدار ما ترويه وما تحمل من خصب مرتباً بحيث كانت مدة الجفاف فى مجرى الأنهار أقل منها الآن . ثم إن أرض فينيقية تختص بأن الطبقة الصخرية فيها قريبة من وجه الأرض ، فكان يزرع فيها تبعاً لذلك نوعان من المزرعاوت : الحبوب فى السهول برواسبها الفيضية ثم الأشجار كالنخيل والعنب والزيتون إلح على المسطحات الصخرية حيث يستحيل أى استغلال آخر .

<sup>(</sup>١) نقش آشوری محفور فی متحف اللوقر .

وكان أهل قرطاجنة يزرعون نفس مزروعات فينيقية ، وقد اشتهر من أهلها عالمان هما هميلكار وماجون ألفا كتابين فى الزراعة كان لهما فى عصرهما شهرة عظيمة • ومن المستحيل الآن التعريف بهذين العالمين ، لأن صيتهما كان



( شكل ٥٥ ) أعمدة جنائزية

كبيراً عند أهل قرطاجنة فلم يعرفونا بهها. وعلى أية حال فإن شهرة ماجون كانت كبيرة عندما سقطت قرطاجنة حتى إن مجلس السناتو الرومانى أمر بترجمة كتبه إلى اللاتينية ، وقد ضاعت هذه الكتب أصلاً وترجمة . ولكنا نستطيع أن نفترض أن المجموعة المعروفة باسم جيوپونيد Géoponides ، وهي موسوعة جامعة صنفها كانسيانوس باسوس Cassianus Bassus في القرن الرابع بجموعة مأخوذة من كتب ماجون .

المحراث وأعمال الحقول: استخدم الفينيقيون المحراث من غير شك وكان محراثهم كمحراث أهل سوريا اليوم من حيث عدم كماله ، واستعملوا فى الجر قوة الإنسان أو الثور أو الحمار ، ويتألف هذا المحراث البدائى من قطع من الحشب غير مهذبة بجموعة بعضها إلى بعض بأربطة ، والمقصود من المحراث هرش الارض دون قلبها ، وصورة المحراث معروفة من رسوم الآثار الاشورية ، ويوجد فى بعضها قطعة خشب عمودية كالعمود واسعة من أعلاها ،

ودلت النصوص على أن هذا النوع محراث باذر وأن عمود الحشب عبارة عن ماسورة جوفاء منتهية بوعاء لوضع الحبوب.

واستخدم أهل قرطاجنة أيضا الفيل كحيوان للجر فى الزراعات الكبيرة .

واستعمل أهل قرطاجنة وفينيقية لتخليص الحب من سنابله نفس العمليات الممهودة اليوم فى سوريا، فإما أن يداس المحصول بأرجل الثيران والحيل والمغال، وإما أن تمررعلى السنابل لوحة خشبية مثبت فيهامن أسفلها شظايا حجر السيلكس (Tribulum باللاتينية)، وإما أن تستعمل أداة مركبة من الحشب لها عجل بأسنان من حديد.

ثم يوضع الحب المستخلص في الأغلب في أهراء تحت الارض.

وكانت الحبوب تطحن بطواحين بدائية عبارة عن عجلة ثقيلة من الحجر تدور حول مدار، أو يكون الطحن بأرحاء صغيرة مكونة من حجر تين تنطبق إحداهما على الآخرى، ولا تزال اللبنانيات يستخدمن هذا النموذج القديم إلى الآن، بل أخرجت الحفائر نموذجاً من الطواحين أقدم من هذا يتألف من قطاع حجرى مساتمي على شكل لوحة يدق عليها الحب بحجرة مستديرة من نفس الصنف من الحجر. وقد وجدت في فينيقية أيضاً أحجار مهذبة على أشكال غريبة، وكذلك وجدت في قبرص أنصاب تشبه أنصاب المنهير عند أهل غالة menlhirs مثقوبة من وسطها، ولا يمكن تفسير ثقبها على قول الإخصائيين إلا إذا سلمنا بأن الغرض منه تثبيت يد لمعصرة زيت أو نبيذ.

وكذلك اشتهرت الأنبذة الفينيقية بوجه عام ، وأشارت إلى ذلك نصوص كثيرة .

وقد ذكر العالم الزراعى كولوميل Columelle عن ديموكوريت وماجون أنهما كانا يوصيان بتوجيه الكروم فى إفريقية نحو الشمال بسبب حرارة البلاد القاسية ، كماكانا يوصيان بتقليمها فى الربيع . وكان للنبيذ القرطاجنى بعض الحدة فكانوا يصححون هذا العيب كما يقول « پلين ، بالنجصيص أى بخزن النبيذ «في أوعية مختومة بالطين ونحوه . أما نبيذ قرطاجنة المصنوع من العنب الجاف حكان عظم القدر عند الرومان، ولهذا نقل كولوميل للرومان كيفية صنعه انقلا عن ماجون.

وكان الفينيقيون وأهل قرطاجنة يستخرجون الزيت أولا من أشجار الزيتون البرية ، ثم زرعوا تلك الشجرة لكى لا يحتاجوا إلى استيراد الزيت . وكذلك أدخل الفينيقيون إلى أفريقيا شجرة الرمان.

وكانت أكثر وسائل النقل استعمالا عندهم العربة ذات العجلتين ، وقد صورت الرسوم الأشورية المحفورة هذه العربات الحفيفة (١). وبنفس



( ہسکتل ۴۰ ) عمود جنائزی محفور علی تابوت

من الطين المحروق مجرورة بأربعة خيول ( شكل ٥٥ ص من الأصل ٣١٥) ، وهذا الشكل من نوع التماثيل الصغيرة التي تهدى للآلهة وتودع في المعابدأو توضع في القبور مع المتوفي، ولكنها تعتبر مصدراً ثميناً من الأخسار عن العادات اليومية التي جرت علما الشعوب •

أما الحصان فقد انتقل من أقالم بحر قزوين يَإِلَى آسيا الغربية وكيادوكيا، ثم لم يستعمل استعمالا جدياً إلا في أول الألف الثاني قبل الميلاد.

وكان الهكسوس هم الذين نقلوه إلى مصر ، أما قبل هذا العصر فقد كان الحمار ( الوحشي والأليف ) يستعمل في كل الحدمات كحيوان للجر وكحيوان اللركوب. وتمثل التماثيل الصغيرة الحمار محملا بحمل ذي عدلين، ولا يزال مثل هذا النوع من التحميل معروفاً إلى الآن في سوريا .

ر(١) رنجامان Ringelmann : فينيقية والمستعمرات الفينيقية ص ٥٨ه . La Phénicie et les colonies phéniciennes...

الماء العذب: ومشكلة التموين بالماء الصالح للشرب مشكلة عرضت لكل الشعوب، وقد حل الفينيقيون هذه المشكلة بطريقة نعرف بعضها فقط بفضل البقايا الآثرية المتخلفة عنهم. وكان الماء المستعمل للشرب في كل منازل أهل فينيقية البدائية في الجزيرة هو الماء المجموع من المطر، وكان يجمع في صهاريج. أما في مدينة صور فقد شرب أهلها من ماء ينبوع يعرف برأس العين قريب من المدينة، وكان ماؤها يسير في مجارى ماء إلى أن يصل إلى مقابل الجزيرة، أمن المدينة، وكان ماؤها يسير في مجارى ماء إلى أن يصل إلى مقابل الجزيرة، أمينو فيس الثالث، أن المدينة كأنت في حالات الحصار تعتمد على الصهاريج في التموين بالماء أن المدينة كأنت في حالات الحصار تعتمد على الصهاريج ماؤه في وسط البحر الملح، وقد ذكر استرابون (٢) أنهم وضعوا لذلك على فتحة الينبوع ناقوساً من الرصاص أخرجوا منه ماسورة من الجلد ليجمعوا الماء عن طريقها، وكان ذلك الينبوع مورداً ثميناً في حالة الحرب حين يحتل العدو الساحل المقابل للجزيرة، ولا يزال السكان إلى الآن يستعملون هذا الينبوع، أما في الأوقات الأخرى فإنهم يختزنون ماء المطر في صهاريج.

الموانى: لم تكن الزراعة أكبر مورد، بل كانت التجارة أكبر مورد. للاستغلال عند الفينيقيين، وسهلها لهم استعدادهم البحرى، ومن المؤكد أن البحرية الفينيقية كانت من أشهر البحريات فى العصور القديمة ، غير أنه من الأوفق أن نعرف هذه البحرية كما كانت لا بحسب أفكارنا الحديثة . وأول شيء أن الفينيقيين لم يستكملوا موانيهم إلا بالتدريج عن طريق حمايتها بالارصفة، أما فى البدء فإنهم بنوا مدنهم عند الرءوس الداخلة فى البحر ليستطيعوا إرساء مراكبهم إما إلى الشهال وإما إلى الجنوب من الرأس بحسب اتجاه الريح . ولم تكن تلك الموانى فى الحقيقة إلا موانى رملية حيث تنحدر الارض نحو المسال وفي يسهل معه سحب السفن من البحر إلى الرمل حين يسود المسال ويمن عدو المسال ويمن المعه سحب السفن من البحر إلى الرمل حين يسود المسال ويمن يسود المسال ويمن يسود المسال حين يسود المسال عدين يسود المسال حين يسود المسال حين يسود ولم المسال عدي السفن من البحر إلى الرمل حين يسود ولم المسال عدين يسود ولم المسال المسال عدين يسود ولم المسال المسال

<sup>(</sup>١) الرسالة رقم ٣٠ من مجموعة المتحف البريطاني . .

<sup>· 17:</sup> Y = 17 (Y)

الطقس، أو حين يستلزم الأمر البقاء في البر زمناً طويلا لا نزول فيه إلى البحر، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الموانى الفينيقية (مثل ميناءى صيدا الواقعين إلى شمال الرأس الذي تحتله المدينة وإلى جنوبيه) متصل بعضها ببعض عن طريق بمر من صنع الإنسان موصل بين حوضها. إلا أن هذا الرأى ينسب إلى الصيداويين شيئاً لم يعملوه قط، وقد اختبرت المكان في عناية في خريف ١٩٢٠ عندما كان مستوى الماء منخفضاً جداً، فلم أجد شيئاً يدل على أثر لممر من أحد الميناءين إلى الآخر. ومع ذلك فإن أهل صور وصيدا يدل على أثر لممر من أحد الميناءين إلى الآخر. ومع ذلك فإن أهل صور وصيدا وأرواد قاموا بأعمال جديرة بالإعجاب: إذ وصلوا بين الصخور الناتئة في داخل البحر بحواجز صناعية ورفعوا الحواجز حتى صارت أسواراً ضخمة لحماية سفنهم الراسية.

والوصف الوحيد الذي وصل إلينا ليرسم لنا صورة عن ميناء صيدا هو الوصف الموجود في رواية ليكيب وكليتوفون Leucippe et Clitophon لئولفها آشيل تاتيوس Tatius ( آخر القرن الثالث )، وقد علق على هدذا الوصف يبتشيان Pietschman في تاريخه ، وفيها يلي نص تاتيوس (۱) « صيدا مدينة بحرية ، والبحر بحر آشور ، والمدينة عاصمة الفينيقيين ، وسكانها هم أجداد أهل طيبة ، وبها خليج شاسع يتألف منه ميناهان ، والأمواج حين تصل إلى هذا الخليج تكون قد هدأت . والخليج من ناحية اليمين على الساحل يستدير ويؤلف خطا منحنيا ، وفي هذا الخط المنحني ينفتح بمريدخل منه الماه ويسير إلى حوض جديد متصل بالأول . وفائدة هذا الحوض الثاني أنه ملاذ تقصده السفن في الشتاء فتجده أهداً . أما في الصيف فإن أهل المدينة كانوا يرسون سفنهم في الحوض الخارجي عند مدخل الميناء » .

وهذا الرسم وإنكان أصله طبيعيا هو الذى يجوز أن توجد فيه آثار عمل من صنع الإنسان، وهو لذلك منشأ الرواية القائلة بوجود مينامين متصلين لـكل مدينة ساحلية.

<sup>(</sup>١) ترجة ش. زيفورت: روايات يونانية، السلسلة الأولى، ١٨٥٦، الكتاب الأول، ف البدء

ونحن مدينون للأب بوادبار، الذى تخصص فى الرسم الآثرى بالطائرة، ويكثير من المعلومات المهمة الدقيقة عن ميناء صور القديم. وقد استطعنا عن طريق الصورد الفو توغرافية المأخوذة في أثناء الطيران وعن طريق التثبت من صحة الصورد



( شكل ٥٧ ) أحد مغازل عمريت

بأبحاث الغواصين ، أن نحصل على بعض المعلو مات عن المرسى الجنوبى : وهو ميناه بأرصفة وحواجز وأحواض . والمرسى ناشىء من خط صخور نا تئة فى البحر وصلوا بينها بالبناء وجعلوها حواجز أمواج وتوجد هذه المجموعة من الصخور الطبيعية والصخور المبنية على عمق ٨ ، ١٥ متراً تحت سطح البحر الآن ، وقد قو بل أمر هذه الا بحاث بالشك أو لا ثم أصبح أمراً مؤكداً تأكيداً تاما .

ونحن نعرف عن طريق ديودور (١) كل الاستعدادات التي اتخذها الإسكندر. لحكى يقهر مدينة صور ، ونعرف أنه كان بالمرسى ملجأ معدا للسفن التجارية . وأن صور كانت فى الاصل مدينة جزرية تماما ثم وسعها ملكها حيرام وضم إلى الجزيرة الكبرى بعض جزر صغيرة صخرية قريبة . وكان للمدينة ميناءان : واحد فى الشمال وآخر فى الجنوب يعرفان باسم المرسى الصيداوى والمرسى

<sup>. . . . . . (1)</sup> 

المصرى، ويقع بين الاثنين ملجأ السفن المسمى نيورى (Néorics)، وببلغ اتساع البوغاز نحو ١٠٠م تقريبا، أما الجسر الذى بناه الإسكندر حين وصل الجزيرة بالأرض لأخذ المدينة فقد تجمع عليه الرمل شيئا فشيئا بحيث أصبحت صور اليوم واقعة على شبه جزيرة، وأصبح من غير اليسير أن نتعرف على آثار الفن الفينيق لأول وهلة.

ولا يزال الخلاف قائما بعد حول الشكل الحقيق لموانى قرطاجنة، ولا تزال آثار موانيها قائمة إلى الآن: وقد وصف أيبان Appien هذه الموانى وصفا موجزاً أخذ تفاصيله عن يوليب(). وملخص هذا الوصف أنه كان يوجد للمدينة ميناءان أحدهما المتداد للآخر، يتصل الأول بالبحر مباشرة وهو ميناء التجارة، والثانى داخلى لا يوصل إليه إلا بعد عبور الميناء الأول وكان مخصصا لأسطول الحرب، وحول نفس هذا الميناء الثانى سور يمنع من النظر إلى داخله، بل كان لهذا الميناء الثانى مرصد كالمناظر أو المراقب يشرف على عرض البحر مباشرة، فكانت السفن الحربية ترسو فيه قرب دور الصناعة .

وكان يطلق على المرسى الحربي وعلى المرسى الآخر أحيانا أيضا اسم كوتون Cothon والاسم مشتق على ما يظهر من جذع سامى بمعنى وقطع ، وتتضمن هذه التسمية معنى وجود موانى صناعية من حفر الإنسان واقتطاعه للصخر . ويوجد اليوم فى شمالى الخليج الذي نسميه خليج كرام Kram ؛ يحيرتان إحداهما مستطيلة والآخرى مستديرة . ويجوز أن يكون موقعهما هو نفس موقع الميناءين القديمين على أساس الوصف الذي نقله إلينا أببان، أما البحيرة المستطيلة فهى ميناء التجارة . أما الآخرى فهى ميناء الحرب . وقد تبدو فكرة قطع ميناءين صناعيين فكرة غريبة علينا ، إلا أنه من المؤكد أن مثل هذا النوع من العمل مع ضمانه لنتائج مؤكدة بالنسبة للعصر كان أقل المحر نفسه ميناء حواجز الأمواج في عرض المحر نفسه .

<sup>. 17: 4(1)</sup> 

وينطبق نفس وصف أپيان من ناحية أخرى على نتائج التنقيب الذى أجرى على الموانى القرطاجنية الآخرى . فقد وجد حوض مقتطع (من نوع كوتون) فى أوتيك Utique طوله ١٠٣٩م فى عرض ٣٣م وفى المهدية أيضاً (١٤٧ م طولا فى ٧٣م) وفى موتيا (Motya) كذلك . وتقع موتيا فى غرب صقلية فى شمالى مرسالا بإقليم استاجنون مرسالا موتيا فى غرب صقلية فى شمالى مرسالا بإقليم استاجنون مرسالا San Pantaleo وقد وصلت هذه الجزيرة بالأرض بحسر لا يزال موجوداً إلى اليوم . والجزيرة التى توجد فيها موتيا محية بجبل فى غربيها هو جبل الإيزولا جراندى Isol garande بمعنى الحاجز السكبير ، وبالرغم من أن هذا الموقع مناسب جدا لميناه طبيعية فقد حفر فيها حوض مربع متصل بالبحر بواسطة مناسب جدا لميناه طبيعية فقد حفر فيها حوض مربع متصل بالبحر بواسطة قناة محفوفة من الجانبين بالأرصفة ، ويبلغ مقياس «كوتون » موتياً ١٥ م في عمق يبلغ ثلاثة أمتار .

المهومة : لم يكن القرطاجنيون يعرفون البوصلة ؛ ولهذا كان اهتداؤهم في الملاحة بنجم الدب الصغير الذي سماه اليونان فوينيكي (أوالنجم الفينيقي (أ) وكانت سفنهم معدة للأحمال الحفيفة ولهذا لم يكونوا يزجون بأنفسهم طواعية في عرض البحر ، ولاحظوا لذلك أن تكون مستعمر اتهم ومدن الساحل الشامي أيضاً غير متباعدة ، بحيث لا يكون بين بعضها وبعض إلا ملاحة يوم . فكانت السفن تجد مساء كل يوم ملجأ تأوى إليه . فإذا أراد الفينيقيون المغامرة إلى أبعد من ذلك كانت جزر الأرخبيل لهم عبارة عن مراحل مريحة ، وعن طريقها كانوا يصلون إلى بلاد اليونان ، ووصلوا شيئاً بعد شيء إلى الساحل الجنوبي للبحر الأبيض واستقروا في كل جزره ، ورتبوا الانفسهم كل ما يلزم من المراحل على طريقهم . وبهذه الطريقة بلغوا جبل طارق .

رمرة هانور. Hannon : ومن أشهر الحملات البحرية التي يرجع فضلها

TY . Y (Hygin, Astronom (1)

إلى قرطاجنة (وكانت قرطاجنة تتبع فى هذا آثار وطنها الأول) رحلة اكتشافية إلى السواحل الإفريقية وهى الرحلة المسياة باسم هانون ويروى لنا پلين (١) أنه فى ايام وازدهار قوة قرطاجنة رحل هانون من قادس Gadés وطاف حول إفريقية إلى أن وصل إلى طرف جزيرة العرب من الجنوب، ثم كتب كتاباً وصف فيه هذه الرحلة . وحول نفس الوقت أرسل أيضا هيميلقون Himilcon لاكتشاف الأجزاء الخارجية من أوربا .

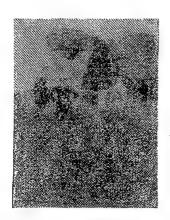

شكل (٨٥) قبر حيرام

ولم يصلنا وصف الرحلة الثانية من هاتين الرحلتين الرسميتين، إلا أنه يظهر أن فيستوس أفيينوس Festus Avienus شاعر القرن الرابع للميلاد قد عرف هذا الوصف ونظمه شعراً فى منظومة أنشأها عن هذه الرحلات البعيدة، ومن هذا الشعر عرفنا أن هيملقون قضى أربعة أشهر فى السفن من قادس إلى جزائر سورلنج Sorlingues ، وقد تكون هذه الجزائر هى نفسها التى سماها هيرودوت بجزائر كاسيتيريد Casitérides .

ورحلة هانون معروفة لأن الوصف الذي أنشأه لرحلته ترجم إلى اليونانية (٢) ، ثم أودعت هذه الترجمة في معبدكرونوس Kronos في قرطاجنة .

<sup>(</sup>۱) التاريخ الطبيعي . ۲ ، His. Nat ، ۲ ، ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۲) موالر Muller الجفرافيون الإغريق المغمورون . Muller الجفرافيون الإغريق المغمورون . Maltebrun, Géographie ، من ١٤ وقد ترجها مالتيرات في كتابه « جغرافيا » من ١٨ وما بعدها وانظر ج . ج . لابير مع . بليجرين : « قرطاجنة البونية » ص ٨٨ وما بعدها . G.G. Lapeyre, A. Pelegiin. Carthage punique.

وإذا اعتمدنا على أقوال الذين اطلعوا على هذه الترجمة (أول القرن الثالث أو آخر القرن الرابع ق.م) استطعنا أن نكون فكرة عن التاريخ الذى وقعت فيه الرحلة، واستطعنا أن نقررأن هدفها كان كشف أسواق جديدة وأنها تقررت ونفذت بأمر السناتور

وإذا علمنا أن ورحلة سكيلاكس المزعوم ، Pseudo-Scylax تقع في منتصف القرن الرابع وأنها تتحدث عن مستعمرة أسسها هانون اسمها تيمياتيريا Thymiateria ، وإذا عرفنا أن هيرودوت على العكس لا يحدث على حدثت الرحلة هانون ذكراً مما لا يدع مجالا للشك في أن هذه الرحلة لم تكن حدثت بعد في منتصف القرن الخامس حين كتب هيرودوت كتابه ، إذا علمناكل ذلك انتهينا إلى أن هذه الرحلات قد تقع بين ٤٥٠ ، ٣٥٠ ق . م .

إلا أن بعض العلماء القوا الشك منذ العصور القديمة على حقيقة رحلة هانون هذه . فاسترابون يعتقد إنها رحلة خرافية . ومنذ ذلك الوقت اختلف العلماء على سلامة الوصف الذي وصلنا عن هذه الرحلة . ويبدو أن صحة هذه الحلمة فوق الشك من حيث خطوطها العامة على أساس وجود مستعمرات فينيقية في غربي أفريقية ، وقد اختفت هذه المستعمرات أيام الحروب البونية ، ولا أن ذكري الاحتلال الفينيقي ظلت باقية في غربي أفريقية بعد ذلك بمدة طويلة . ويؤكد القديس أوجستين Augustin ( ٤٣٠/٣٥٤ م) أن الناس في زمانه في الشاطيء الغربي الإفريقي إلى رأس نون Noun كانوا لايز الون يتكلمون في الشاطيء الغربي الإفريقي إلى رأس نون Noun الفينيقية .

وقد أمعن الاستاذ جزيل Gsell في تحليل الترجمة اليونانية للرحلة (٢)، وانتهى. إلى أن نقش معبدكر ونوس يذكر أن الملك هانون، وهوزعيم أهل قرطا جنة ، سافر في ٦٠ سفينة ومعه ٥٠٠٠ و مستعمر ، وواضح أن في الرقم بعض المبالغة ، ثم يذكر النقش بعد ذلك قائمة بالمستعمرات المؤسسة على الشاطئ الغربي

<sup>(</sup>١) بابلون: تاريخ ح ٤ س ٩٩١ .

۱۹۱۶) کتاب . التاریخ القدیم لإفریقیة الشمالیة ح ۱ (۱۹۱۶) ص ۲۷۱ س۰۷ - ۱۹۱۰ Histoire ancienne de l'Afrique du Nord.

الإفريقى منذ بدأ الرحلة ومنها تيمياريون، ولعلها تقابل ميهديه Méhédia (قرب الرباط)، وآخر هذه المستعمرات هي سيرنه Cerné و تقع المستعمرة الاخيرة من غير شك بين رأس چربي ليله ورأس بو چادور Bojador و بعد هذا التصر عمل هانون على اكتشاف السواحل، ويصعب بعد هذه المسافة تتبع رحلته. ويظهر برغم ذلك أنه بلغ وسط خليج غانه Guinée و تذكر الرحلة جبلا اسمه وعربة الآلهة، ولعله ينطبق على قمة المحرون ( ٥٠٠٠٤ م )، لأن أهل البلاد لا يزالون يسمون اليوم هذه القمة بهذا الاسم، ويلاحظ أن كثيراً من الكهنة اشتركوا في هذه الحملة وقد أطلت القول في هذا في كتابي عن والتنبؤ عند الأشوريين والبابليين، وذكرت أن التنبؤ كان يعد في العصور عن والتابليا الوسيلة العلية للحصول على الإخبار، لأن البشرية لم تكن تملك بعد الوسائل الأخرى التي وجدتها بعد ذلك. و تعد هذه الحملة صدى لرغبة شاملة لتلك العصور: هي الرغبة في كشف القارة الإفريقية والعزم على اتخاذ شاملة لتلك العصور: هي الرغبة في كشف القارة الإفريقية والعزم على اتخاذ مول عام ١٠٠٠ اثنين من الفينيقيين للطواف حول إفريقية



شكل ( ٩ ه ) عربة من الخزف

السفى : وقد نتساءل : أى أنواع السفن استعمل الفينيقيون للقيام بهذه الرحلات الطويلة ؟

لدينا أوصاف كتبها القدماء ولكنها قليلة الجدوى، غير أنه من حسن الحظ أن صور السفن الفينيقية نقشت على بعض ما وصلنا من الآثار، ويجب قبل كل شيء التمييز بين بحرية الحرب وبحرية التجارة، وقد ذكرنا أن البحرية الحربية فى آسيا الغربية كانت فى يد الفينيقيين ، بحيث إن ملك آشوركان إذا أراد القيام بحملة بحرية التجأ إليهم ·

وكذلك كان أمر سنحاريب ملك آشور (القرن الثامن) حين أراد أن يعاقب القبائل النازلة على ضفاف الخليج الفارسى ، فإنه النجأ إلى الفينيقيين فبنوا له أسطولا حربياً واستطاع أن يقوم بحملته البحرية – ولم تكن نتائجها الحربية حاسمة – ثم قفل راجعا ، وقد وجد فى قصر الملك سنحاريب رسم محفور يصور فصلا من فصول هذه الحملة (شكل ٣١٨ ص ٣١٨) .

ومن السفن ما له ذيل مر فوع ومقدم فى مستوى الماء يحركها صفان من الجدافين صف فرق صف ، ولها على سطحها حاجز ويجلس فيه الآسرى من الرجال والنساء ، ولها فى مركزها صار بقلاع أفقية ، وهذه السفن هى سفن القتال . ويوجد نوع آخر من السفن ذيله ومقدمه مر فوعان على حد سواء ، يسبر بالجحاديف فقط ، وهذه هى سفن النقل إلا أنها تستعمل بحسب الرسوم المنقوشة للأغراض الحربية . وفى كلا النوعين من السفن يضع الجند تروسهم فى صف متصل للاستزادة من قوة الدفاع فى السفينة . وتصور الدفة على شكل بحدافين عريضين فى مؤخرة السفينة أحدهما إلى الهين والآخر إلى اليسار . ونحن نعلم أنه حين غلب الفرس على فينيقية أصبح الاسطول الفينيق ملك للفرس وصار ملك صيدا الأميرال الكبير لملك الفرس ، وكثيراً ما ترسم على النقود الفينيقية صورة سفن قريبة الشسبه جداً بالصور المرسومة بالحفر فى قصر سنحاريب .

ولدينارسم لنوع آخر من السفن الفينيقية مأخوذ عن رسم محفور محفوظ متحف اللوڤر أصله من قصر خرسباد. وبانى هذا القصر هو سرجون الثانى ملك آشور (القرن الثامن) كما ذكرت من قبل. وتحمل هذه السفن فى الرسم عروق الخشب، وهى من نوع سفن النقل إلا أنها مبسطة، وهى سفن كبيرة طرفاها مرفوعان وينهى طرف المقدمة على شكل حصان. وفى متحف برلين رأس غزال(1) كان موضوعا على طرف المقدمة فى سفينة مصرية.

ماسبرو ، ۲ ، ص ۱۹۹

وعلى هذا يكون رسم أطراف المقدمة فى السفن على شكل رموس حيوانية عرفاً جارياً لدى البحريات القديمة . وهذه السفن التى نشكلم عنها يحركها صف واحد من الجدافين ، ويمكن تشبيهها بسفن مستعملة إلى الآن فى موانى سوريا تسمى ماعون (mahounes) . وأقدم مثل للسفن الفينيقية هو الذى نجده مرسوماً فى الفرسكات المصرية ، فنى طيبة قبر منسوب إلى الاسرة الثامنة عشرة (١٥٠٠ ق. م . تقريباً) فيه صور سفن فينيقية تجارية (١٥٠٠ ق. م . تقريباً) فيه صور سفن فينيقية تجارية (١٥٠٠ ق. م . تقريباً) فيه عوديا . وفى مقدمة إحدى هذه السفن مستدير وطرفاها مرفوعان ارتفاعا عموديا . وفى مقدمة إحدى هذه السفن المرسومة فى القبر يقف بحار فى نوع من السقائف وفى يده عصا طويلة يتجسس بها الاعماق . وعلى سطح هذه السفينة حاجز مكشوف يحرى حول حروفها على هيئة ترابزين ، ولها صار مركزى بعوارض أفقية وقلع كبير مربع .

وقد وجدنا فى صيدا عام ١٩١٤ تابوتا عليه رسم لسفينة شراعية (٢) منقوش على أحد جانبيه الصغيرين، وجسم السفينة مستدير وذيلها مرتفع جداً على شكل رقبة البجع، ومقدمها ينتهى بسقيفة حارس، ولها قلع كبير مربع محمول على صار مركزى هو الذى يحرك السفينة. وفى المقدمة صار صغير بقلع مربع يستعان به على تحريك الدفة وتوجيه السفينة من مركز فوقها، وتتكون الدفة من محدافين كما وصفنا آنفا، وأمثال هذه الدفات لا يجيد القيام بتحريك السفن. ونحن نجد صورة هذا النوع من السفن على عملة بيبلوس منذ زمان السفن. وخين نجد صورة هذا النوع من السفن على عملة بيبلوس منذ زمان ما التجارية شبه كبير دال على تأثر متبادل بين بيبلوس وروما. ونحن نعلم أنه لم يكن للرومان فى وقت الحروب البرنية بحرية ، فاضطروا إلى أن ينسخوا بحرية خصومهم. ولهذا يجوز لنا أن نذهب إلى أسبقية السفن التجارية الفينيقية، ويطلق الفينيقيون على الاراضى البحيدة الواقعة إلى غربى البحر الابيض اسما

Daressy. Une flottille phénicienne.

<sup>(</sup>١) داريسي-: أسطول فيليق صغير.

<sup>(</sup>۲) بشة ، ۱ ، س ۲۰

غامضا هو ترسيس Tharsis ، ونحن نعلم من التوراة أن اسم و سفينة ترسيس ، ينطلق على السفن التى تقصد اتجاهات مختلفة ، ولعل المراد فقط الإشارة الى نوع خاص من السفن ، على نحو ما يشير الإنجليز باسم إنْدْ يَانَرْ إلى نوع خاص من السفن دون أن يكون بما يقصد الهند حتما ، بل لأن هدذا النوع هو الذي كان مخصصاً لرحلة الهند . ولهذا اعتقد أن صورة السفينة المنقوشة



على التابوت الصيداوى تصور لنا - إذا اعتبرناروح المحافظة على النماذج ف الشرق ـــ رسماً تخطيطياً لسفينة ترسيس، وقدكنا قبل ذلك لانعرف لها شكلا()

وقد شرح الاستاذ س. يبكار شكل ( ١٠ ) سفينة حربية Picard عنصراً زخرفياً يوجد مرسوماً فوق الأمواج التي تحمل السفينة ، ويتألف هذا العنصر من دوفان ملتفاً حول عصا ذات ثلاث شعب في طرفها الاعلى . ويعد الاستاذ پيكار هذا العنصر نوعاً من العلامات الخاصة بالتجار البحريين في سوريا وفينيقية وكانوا بخرجون بتجاراتهم إلى إيطاليا ( ) . والصخامة التي بلغتها البحرية في الشرق القديم أمر ثابت تدعمه اللوحات السومرية الحناصة بالملاحة ، ثم إن وفرة المصطلحات الفنية البحرية فيها السومرية الحناصة بالملاحة ، ثم إن وفرة المصطلحات الفنية البحرية فيها الصاعلاحات ثروات اللغات ) دالة على الدرجة العالية التي بلغتها هذه الصناعة . ويثبت وضوح هذه الإصطلاحات كا تدل سعة مراكب النقل على أن هذه السفن لم تكن مقصورة على الملاحة في القنوات بل كانت قادرة على الملاحة على طول سواحل الخليج الفارسي ( ) .

<sup>(</sup>١) سفينة من نوع ترسيس على تابوت فينيق

Un vaisseau de Tharsis sur un sarrophage phénicien.

<sup>(</sup>٢) الدوفان ذات العصا على التابوت الصيداوى ذى السفينة

<sup>\*</sup> Le dauphin au trident sur le sarcophage sidonien « au navire » علمة سوريا ( ۱۹۳۲ ) س ۲۱۸ وما بعدها

<sup>(</sup>٣) أرماس سالونين : المراكب المائية في بابل بحسب المصادرالسومرية الأكدية : هلسنجفورث ﴿ الجُمِّعِيَّةِ الشَّمِرِقِيَّةِ الفَيْنِيَّةِ ﴾ ١٩٣٩

الصفيح والمناجم: يتميز الفينيقيون باستعدادهم التجارى استعداداً كان حضرب الأمثال، بحيث إن الاسم وكنعانى، كان كثيراً ما يستعمل مرادفاً للفظ تاجر. وكان الفينيقيون يرتحلون بتجاراتهم من مكان إلى مكان مستبدلين بجزء من حمولتهم منتجات البلد الذي يبيعون فيه ، فإذا نزلوا ببلد أبعد باعوا ما اشتروه، وعلى هذا النحو اجترأوا شيئاً فشيئاً حتى ذهبوا للبحث عن الصفيح لل جزر الكاسيتيريد Cassiterides. وهي جزر سورلينج ، وإلى طرف كورنوايل حريد الما في فجر التاريخ قبل أن تظهر البحرية الفينيقية ، فيجب التسليم بأن الصفيح الذي استعمله أهل وادى الرافدين ومصر كان يرد إليهم خاصة من آسيا عن طريق القوافل وعن طزيق النقل البحري البحري القصير المدى ومع ذلك فسألة أصل الصفيح المستعمل في ابتداء العصر البرونزي لا تزال مسألة شديدة الغموض .

ويحسن أن يتجه البحث نحو عيلام وآسيا الصغرى خاصة الى كانت تمون بلاد الرافدين بالمعادن. إلا أن علمنا بهضاب إيران وبآسيا الصغرى لا يزال قاصراً بحيث لا نستطيع أن ننفي عن هذه البلاد وجود مناجم استعملتها العصور القديمة العليا. أما فيما بعد هذا العصر فإن الفينيقيين حملوا الصفيح الآقرب إلى متناولهم، وهو بلا شك صفيح إتروريا ثم صفيح أسبانيا الأقرب إلى متناولهم، وهو بلا شك صفيح إتروريا ثم صفيح أسبانيا في كورنووايل.

وعلى أية حال فسألة المناجم فى العصور القديمة يجب ألا تعالج بحسب وجهة نظرنا الحاضرة. وقدكانت حاجة الشعوب القديمة إلى المعادن محدودة بالنسبة لحاجات عصرنا الحاضر، فكانوا لا يستغملونها إلا للسلاح والزينة فى نسب ضئيلة، وكان يكنى حاجة العصور القديمة آبار مناجم لا يكاد يعنى اليوم أحد باستغلالها اضآلتها مع أن اليد العاملة كانت رخيصة جداً. وقد ابتدأ القدماء باستغلاله الاقرب فالاقرب من المناجم، فإذا نفد عرق المنجم بحثوا عن العرق الابعد.

ولدينا لوحة محفوظة فى اللوڤر يرجع تاريخها إلى السنة الحامسة من حكم ملك بابل نابونيد Nabonide (منتصف القرن السادس ق . م)، وفيها ذكر لرسائل النحاس والحديد المستخرجين من جبل أما نوس وذكر الحديد المستخرج من جبل لبنان .

التجارة: من بين نصوص راس شمرا قصيدة اسمها والآلهة الرحيمة ، تعد دليلا على قيام المدن الفينيقية بنشاط تجارى قديم جداً ، ويرى الاستاذ ر . ديسو أن التجارة نمت على مرحلتين أولا بالقوافل بين خليج العقبة وإقليم أشدد Asdod ، ولم يكن هذا الإقليم صحراوياً مقفراً كما هو اليوم ، وثانياً بالطرق البحرية بعد احتلال مدن الساحل في بدء الآلف الثالث (۱) وأكبر دور قامت به البحرية الفينيقية يرجع إلى الآلف الأول قبل الميلاد . أما قبل هذا التاريخ فقد كان الدور الأول للبحرية الإيجية (وقد أصبحت أخبارها اليوم معروفة ) (۲) إلى أن قامت الغارات الكبرى في آخر الآلف الثاني فدمرت الشقافة الإيجية وخلصت البحرية الفينيقية من المنافسة الإيجية الخطيرة . ومن قرائن ازدهاراليحرية الفينيقية أن أبطال هو ميروس حين أرادوا الرحيل بالبحر التجأوا إلى محارة من الفينيقية أن أبطال هو ميروس حين أرادوا الرحيل بالبحر التجأوا إلى محارة من الفينيقيين (۲) .

والفينيقيون مع تفوقهم فى التجارة البحرية كانوا قادرين أيضاً على تدبير أسواق لأنفسهم فى داخلية البلاد، وكانت آسيا الغربية ذات طرق كثيرة ترتادها القوافل، وتدخل هذه الطرق إلى هضاب آسيا الصغرى وإلى وادى الرافدين. وكان أقصر طريق بين لبنان وآشور طريق يعبر الصحراء ماراً بدمشق وبواحة تدمر: وهو أشق طريق أيضا بسبب انعدام الماء. والطريق الإخر أطول وأسهل وهو بمر شرقى جبال النصيرية. أما طريق دمشق فيسير

<sup>(</sup>١) التجارة عند الفينيقيين القدماء .

Le commerce des anciens phéniciens.

<sup>(</sup>٢) ج. ج. فيفريير : أصول البحرية الفينيقية .

J.G. Février. Les origines de la marine phénicienne.

<sup>(</sup>٣) الأوديسا ، ١٥: ٣٠٣ وماسدها .

شرقى جبال لبنان الداخلية ، وبمر بربلة Ribla وحمص وهدرش المنان وادى وحماة ، وهنا يتصل به طريق آخر آت من ساحل فينيقية مارآ بين وادى ليونتيس Léontes ووادى الآورنت . فكانت حماة نقطة التقاء الطريقين ، شم يخرج منها أحد الطريقين ويسير ناحية الشمال الشرقى إلى تبساه .Arpad الواقعة على الفرات ، بينها يتجه الطريق الآخر نحو حلب وأربد Arpad وقرقميش ، ومنها يسير الطريق إلى بابل بحداء الفرات أو يسير إلى نينوى ماراً بحران ونصيبين . وكانت التجارة الفينيقية تستغل هذه الطرق المتشابكة لتصل إلى آسيا الصغرى عن طريق بمرات جبال الطوروس والطريق الكبير الذى سماه الاخميذيون فيها بعد بالطريق الملكى ، وهو طريق يسير غربا حتى ينتهى عند سار ديس Sardes على الساحل .

و تبقى بها أياما أو شهوراً أو سنين حتى تتخفف من حملها. وقد قارن بعض و تبقى بها أياما أو شهوراً أو سنين حتى تتخفف من حملها. وقد قارن بعض العلماء بين الفينيقيين والإنجليز من حيث طريقتهم فى التوصل إلى الاستقرار والاستعبار فى كل المراكز التى تمر بها التجارة، ومن حيث القدرة على التحكم فى الاسواق وفى الحركة التجارية فى العالم القديم. ولنا أن نمد المقارنة إلى مدى أبعد فنسمى الفينيقيين إنجليز العصر القديم. وعماكان يزيد الإقبال على تجاراتهم نوع من السلع كالذى يسمى اليوم و بضائع باريس ، : وهى مُطرف من الزجاج الدقيق والحلى والعطور والاقشة الثمينة وأدوات الترف و والمودات ، تحملها و سفن ترسيس ، فما يكاد حمل السفينة ينفك حتى يهرع إليه أهل البلاد .

ولعل راس شمرا خير مكان يصلح لتصور الحركة فى الموانى الفينيقية . فإذا استعرضنا ما يلتق فيه من أجناس مختلفة ، وما يصل إليه من بضائع البلاد المختلفة شَبَبَّه خيالنا لنا هذه الحركة بما يكون فى موانى و الليقانت ، اليوم ، إلا أنه اشتهر عن الفينيقيين أنهم تجار مجردون من الضمير ، وأنهم كانوا عارسون القرصنة فى كثير من الاحيان .

القرصة: تخبرنا الروايات القديمة أن الفينيقيين لم يكونوا يتحرجون في بعض الحالات من اجتذاب بعض الأطفال أو صغار البنات وقت الرحيل إلى أسطحة مراكبهم، ثم كانوا يبيعونهم بعد ذلك بصفة رقيق في أية عملكة بعيدة ولا شك أن هذه العمليات كانت عرضية فردية وإلا تحتم أن يعرض الفينيقيون أنفسهم إلى جواز تحريم كل البلاد على أنفسهم ، ومع ذلك فإن قصة كقصة إيميه Eumée كا يرويها هوميروس — قصة لها مغزاها(١).

كان إيميه راعياً يعيش قديماً عيشة هادئة في بملكة أبيه ، ثم وصل وفينيقية وفينيقيون على سفينة محملة بما لا حصر له من الحلى الطريفة ، وأهل فينيقية أصحاب مهارة في الملاحة إلا إنهم خداعون ، واتصلت بهم خادمة فينيقية من خدام القصر واقترحت عليهم أن يصحبوها معهم إلى بلادهم إذا رجعوا ، على أن تحمل لهم معها ثمنا لذلك كل ما تجده من الذهب في القصر ، وأن تخطف لهم ابن سيدها فيبيعونه أسيراً » .

ومن مغامرات أوليس المروية فى الأوديسيا<sup>(٢)</sup> أن فينيقياً حرضه على أن يرافقه إلى وطنه ، قال : « فأركبنى فى سفينة بحجة أن أعينه فى حراسة حملها إلى ميناء ليبيا ، والحقيقة أنه كان يضمر بيعى والاستفادة من ذلك بثمن كبير » .

وكذلك يروى هيرودوت (٢) اختطاف إيو(ه/) بنت إيناخوس Inachus وكيف أن الفينيقيين حين اختطفوها حملوها إلى مصر، ثم كيف اختطفوا كاهنات من طيبة بمصر ونقلوهم إلى دودون Dodone وليبيالك .

ولا شك أن القدما. كانوا أكثر منا غفرانا لهذه المآسى ، لأنهم كانوا أكثر

<sup>(</sup>١) الأوديسا ١٥: ٣٠٦ وما بمدها

<sup>(</sup>۲) الأوديسا ۱٤ : ۲۹۲

<sup>(</sup>۳) هیرودوت ۱ . ۱

<sup>07 108:4 (1)</sup> 

منا تسامحاً، ولأن الملاحين الفينيقيين أصحاب جراءة يجلبون معهم أحمالا ثمينة إلى أقصى حد .

وتدل بعض الروايات على أن التجار والمشترين كانوا يتبادلون الشك بعضهم في بعض ، إلا أن فهمهم التام لصالحهم كان يجبرهم على أن يحتفظوا بما بينهم من علاقة ذات فائدة عظمى لـكلا الطرفين ، فـكانوا يلتزمون لذلك قواعد الشرف . مثال ذلك مايرويه هيرودوت إذ يذكر كيف كان يحصل أهل قرطاجنة على الندهب مقابل بضائع من بلد واقع على الشاطىء الإفريق (١) ، قال « ينزل الفينيقيون هذه البضائع ويعرضونها بنظام على حافة الشاطى ثم يعودون إلى مراكبهم فيرسلون الدخان من بعض النيران لإعلان أهل البلاد بتمام العرض ، فيقترب هؤلاء ويضعون إلى جانب السلعة المقصودة الذهب الذي يرونه بدلا كافيا ثم ينسحبون . ويعود الفينيقيون فإذا رأوا أن كمية الذهب تعادل قيمة السلعة حملوه ، وإلا تركوا كل شيء على حاله وعادوا إلى سفنهم وانتظروا ، السلعة حملوه ، وإلا تركوا كل شيء على حاله وعادوا إلى سفنهم وانتظروا ،

فيعود أهل البلاد مرة أخرى ويضيفون ذهبا آخر حتى يرضى أهل قرطاجنة بما يوضع . وظاهر أن الطرفين لا يمس أحدهما لا يمس الذهب لإ يمس أحدهما لا يمس الذهب إلا إذا رأى الذهب المودع يعادل بضائعه ، والآخر لا يمس البضائع قبل أن يقبض أهل قرطاجنة الذهب ، .

تـكلمنا على المصنوعات الزجاجية ، وكانت عيناتها تباع (شكل ١٦) فارغة أو مملوءة عطوراً ممايصنعه الفينيقيون ومما كان يشغف الوركس(نوع منالحار) به العالم القديم . وكان هؤ لاء الملاحون يحملون إلى جانب ذلك المعادن المصنوعة ، مثل كؤوس البرونز والزهريات الفاخرة كالتي وصفناها ، وشاهد ذلك أن الأشعار الهومرية تحفظ ذكرى هذه العجائب لانها ألفت في وقت كانت التجارة الفينيقية مزدهرة فيه ، وكانت البلاد في عصر سيادتها البحرية . وكانت جائزة السباق التي وضعها أشيل بين أهل أرجوس تشمل :

<sup>117: 1(1)</sup> 

«أولا صندوقاً من الفضة يتسع لستة مقاييس، وكان من أبدع الصناديق. التي يمكن أن توجد على الأرض، لأن الصيداويين المهرة زخرفوه زخرفة بارعة ثم نقله الفينيقيون فوق الأمواج حتى وصلوا به إلى ميناء ليمنوس ققدموم هدية إلى تاووس Thaos).

ومهما يكن مقدار المبالغة في هذا الوصف فهو شاهد على تفوق أهل فينيقية في هذا الصنف من السلع في أعين اليونان على الأقل ويجوز أن يكون اليونان قد خلطوا بين من يبيع لهم السلعة وبين من يصنعها . وكان الفينيقيون ينقلون أيضا الأقشة ، وكان نساء صيدا مشهورات بالتطريز ، وقد أخرجت أيديهن أثمن الأشياء . وقد أشارت الإلياذة إلى ذلك : « تنزل هيكوب Hécube أيديهن أثمن الأشياء . وقد أشارت الإلياذة إلى ذلك : « تنزل هيكوب الخدم إلى حجرتها المعطرة وإلى ما فيها من أنواع الخر وفنونها البديعة ، وكانت هذه النخم عما تفننت في صنعه النساء الصيداويات ومما استجلبه باريس بنفسه من فينيقية حين قام برحلته فوق البحار الشاسعة ، وهي نفس الرحلة التي عاد فيها لرؤية هيلانة ذات النسب الشريف . وكان باريس أجمل الناس ألوان ثياب وأطول الناس قامة ، وكان كالنجم لمعانا مع تواضع لكل الناس (٢) ».

التطريز ، فورد البورير : الواقع أن فينيقية مهرت كـكل بلاد الشرق القديم فى التطريز ، وهو فن لا ينفصل عن ثياب الاستعراض ، وتصور لنا الرسوم المنقوشة على الآثار كيف كانت ثياب ملوك آشور وسوريا الشهالية ، وكيف كانت ثياب الإعيان التابعين لهم . وقد كانت الثياب من ثقل التطريز بمثابة دروع حقيقية . ولا يزال الذوق الشرق شغوفا بهذا التطريز إلى الآن . وكان للفينيقيين ضرب آخر من التفوق : هو تفوقهم فى صناعة لون الپورپر (أو اللون القرمزى ) ، وكانوا يصنعونه فى صور وصيدا وكانوا يجعلونه احتكاراً للدولة ، وكانوا يأخذون هذا اللون من صبغة طبيعية يستخر جونها من عار صغير كان عظيم الوفرة فى القديم على طول الساحل السورى . غير أن أهل غينيقية استنفدوا هذا المحار بالتدريج لكثرة ما دمروه . ويعرف هذا المحار فينيقية استنفدوا هذا المحار بالتدريج لكثرة ما دمروه . ويعرف هذا المحار

<sup>(</sup>١) الإلياذة ، ٢٨: ١٤٧

<sup>(</sup>٢) وَالْإِلْيَاذَة ٤ : ٢٨٩

ياسم موريكس Murex brandaris و Murex trunculus (شكل ۳۲ ص ۲۱)، فإذا مات الحيوان وفسد لحمه خرج منه عصير مصفر ، وإذا وضع هذا العصير على ثوب أبيض انصبغ باللون البنفسجي إذا جف ، وكلما تعرض الثوب على ثوب أبيض انصبغ باللون البنفسجي إذا جف ، وكلما تعرض الثوب تلشمس اشتد تلوينه ثم لا تضعف هذه الصبغة : بعد ذلك . ويمكن الحصول على ألوان كثيرة عن طريق تغيير الصبغة إما بالإضافة ، أو التقوية ، أو بالتخفيف . فيمكن الحصول على الأحمر الوردي والليلا Lilas والبنفسج غربة خاصة باسم و الأحمر الكردينالي ، وقد حفظ لنا الكتاب بما نقلوه إلينا خربة خاصة باسم و الأحمر الكردينالي ، وقد حفظ لنا الكتاب بما نقلوه إلينا اليورير الفينيقية بما عثر عليه الباحثون من بقايا هذه الصناعة ، إذ وجدوا في صور وصيدا وفي صيدا خاصة إلى جنوبي للدينة على تل موجود هناك مشرف صور وصيدا وفي صيدا خاصة إلى جنوبي للدينة على تل موجود هناك مشرف على البحر بحافة عمودية : وجدوا بقايا محار الموريكس التي تراكمت طوال على البحر بحافة عمودية : وجدوا بقايا محار الموريكس التي تراكمت طوال على ود عديدة () حتى صارت اليوم طبقات سمكها عدة أمتار غير ارتفاع التل

نفسه . وكانت المحارة تكسر من جانبها بقدر ما تسمح باستخراج اللحم ، ثم يوضع اللحم في أوعية أو طسوت بمثابة معاطن يتحول فيها اللحم إلى سائل . وقد وجدت في صور وصيدا بقايا طسوت من الاسمنت هي على الارجح الاوعية المشار إليها المستعملة المتعطين . وقد أثبتت التجارب الحديثة أن الموريكس عندما يتحلل بالتعفن يخرج رائحة قوية كرائحة الثوم . ونتخيل نحن مقدار القلق الذي كان يحدث للمدن . ونتخيل نحن مقدار القلق الذي كان يحدث للمدن المحترفة بهذه الصناعة على نطاق كبير . ولا شك أن المصانع كانت تقام خارج المدينة عند المحكان الذي وجد فعه المحار ملقي فارغا .



شكل ( ٦٢ ) ثباب أشورية

<sup>(</sup>۱) يعشة ۱ س ۱۲۰

الثباب: شغف أهل فينيقية بطبعهم بالثياب ذات الألوان الزاهية ، ويظهر لنا هذا الشغف عن طريق التصوير الفرعونى ، والفضل فى اهتمام المصريين بثياب فينيقية تعودهم على أن يجمعوا على جدران مقابرهم كل المناظر التى اشتركوا فيها وهم أحياء . فاجتمعت لدينا بذلك معلومات قيمة عن الشعوب التي اتفق اتصالها بمصر .

مثال ذلك نقوش بني حسن (شكل ٢ ص ٣٩) وهي تصور لنا قافلة سورية بثياب رجالها المخططة (١) ، وتصور إحدى الصور الجصية وصول سفن فينيقية (٢) ومنظر بحارتها في ثياب ذات مناطق أفقية مختلفة الآلوان مؤلفة على الآرجح من لف قطع من الأقشة أو جمعها معا (شكل ٢٢ ، ٢٧) ، ويختلف المنظر العام لحشد من الفينيقيين اختلافاً كثيراً عن منظر جماعة من المصريين . فالآخيرون يلبسون ثياباً بيضاء خفيفة جداً ذات طيات صغيرة متقاربة فالآخيرون يلبسون ثياباً بيضاء خفيفة جداً ذات طيات صغيرة متقاربة المشقلة بالآلوان والتطريز ، وتشبه هذه الثياب والمودة ، الأشورية من حيث الثلوان والتطريز ، وتشبه هذه الثياب والمودة ، الأشورية من حيث الثانوان والتطريز ، أما من حيث الشكل فالاختلاف قليل . وقد ظلت ذكرى الثياب الفينيقية قائمة إلى أيامنا في تونس ، فقد ورث أهل البلاد العادات الفينيقية وهم يؤثرون لذلك الألوان القاتمة ، بينها يؤثر عرب الجرائر لبس الفينيقية وهم يؤثرون لذلك الألوان القاتمة ، بينها يؤثر عرب الجرائر لبس الفينيقية وهم يؤثرون لذلك الألوان القاتمة ، بينها يؤثر عرب الجرائر لبس الفينيقية وهم يؤثرون لذلك الألوان القاتمة ، بينها يؤثر عرب الجرائر لبس الفينيقية وهم يؤثرون لذلك الألوان القاتمة ، بينها يؤثر عرب الجرائر لبس الفينيقية وهم يؤثرون لذلك الألوان القاتمة ، بينها يؤثر عرب الجرائر لبس الفينيقية وهم يؤثرون لذلك الألوان القاتمة ، بينها يؤثر عرب الجرائر لبس

ويميل أهل قرطاجنة إلى لبس قيص طويل لا عباءة له ، وإلى هذه د المودة ، أشار پلوت في تمثيليته المسهاة پونيولوس أو د القرطاجني الصغير ، ، وفيها نرى إحدى شخصيات الرواية وهو العبد ميلفيون يلتى قرطاجنيا اسمه هانون مصحوباً بأتباع من الإفارقة ، فيصيح دما هذا الطائر الذي يسير نحونا في قيص ؟ هل سرق منه أحد عباءته في الحمام ؟ . .

<sup>· (</sup>١) فيجوريه : قاموس التوراة ، مادة ؛ ألوان ( ولوحه )

Vigouroux. Dictionnaire de la Bible, article: couleurs, planche.

<sup>(</sup>۲) داریسی : أسطول فینیتی .

Daressy. Une flottille phénicienne

أهمبة النجارة : لا يحدى الإكثار من الامثلة شيئاً ، إلا أن كثافة التجارة وميل أهل فينيقية للهجرة أمر تؤكده روايات متقابلة رواها الكتاب القدماء ، بل أمر يؤكده ما هو خير من ذلك وهو وجود أشياء ذات أسلوب فينيقي محقق في أماكن ذكرت الروايات أن سفن ترسيس قصدتها ونزلت بها . وقد رددت التوراة أيضاً صدى هذا الرواج التجارى في وصف حزقيال(١) لكثرة النزف في صورتم في تنبؤه بدمارها ؛ وقد أجادت عبارات التوراة التصوير وأودعته حيوية عجيبة ، وأرتناكيف كان يهرع الناس إلى المواني الفينيقية في منتصف الألف الأول ق . م . ، وكيف توجد بالميناء بضائع لا حصر لها في أكوام مكدسة على الأرض .

وقل آصور: أيتها الستاكنة عند مداخل البحر، تاجرة الشعوب إلى جزائر وقل آصور: أيتها الستاكنة عند مداخل البحر، تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة، هكذا قال السيد الرب: \_ يا صور أنت قلت أنا كاملة الجمال، تخومك في قلب البحور، بشاؤوك تمموا جمالك، عملواكل ألواحك من سروو سنير، في قلب البحور، بشاؤوك تمموا جمالك، عملواكل ألواحك من سروط باشان أخذوا أرزآ من لبنان ليصنعوه لك سهواري، صنعوا من بلوط باشان محاذيفك، صنعوا مقاعدك من عاج مطعم في البقس من جزائر كتيم. كتان مطرز من مصر هو شراعك ليكون لك رأية. الإسمانجوني والارجوان مطرز من مصر هو شراعك ليكون لك رأية. الإسمانجوني والارجوان كانوا ملاحيك، حكاؤك يا صور الذين كانوا فيك هر بايينك. شيوخ جبيل وحكاؤها كانوا فيك قلافوك (mariniers) . جميع سفن البحر وملاحوها كانوا فيك ليتاجروا بتجارتك. فارس ولود (Lydie) وفوط (Libye) كانوا في جيشك على الاسوار من حولك، والإبطال كانوا في بروجك، بنو إرواد مع جيشك على الاسوار من حولك، والإبطال كانوا في بروجك، علقوا أثر اسهم على أسوارك من حولك. هم تمموا جمالك. ترشيش تاجرتك

<sup>(</sup>۱) حزقیال ۲۷ : ۱ \_ ۲۰

بكثرة كل غنى بالفضة والحديد والقصدير والرصاص أقاموا أسواقك. ياوان ( La grcee ) وتوبال ( Tubal ) وماشك ( Méshec ) هم تجارك، بنفوس الناس وبآنية النحاس أقاموا تجارتك. ومن بيت توجرمة Thogarma بالخيل والفرسان والبغال أقاموا أسوافك. بنو ددان Dedan تجارك. جزائر كشيرة تجار بدك . أدوا هدينك قرونا من العاج والابنوس ، أرام Syriens تاجرتك ، بكثرة صنائعك تاجروا في أسواقك بالهرمان perles والأرجوان والمطرز broderie والموص Fin lin و المرجان والماقوت . مهوذا وأرض إسرائيل هم تجارك ، تاجروا في سوقك بحنطة منسيت وحلاوي وعسل وزيت وبلسان resine . دمشق تاجرتك بكثرة صـــنائعك وكثرة كل غنى بخمر حلبون du vin excellent والصوف الأبيض . ودان Dan وباوان lagréce قدموا غز لا في أسواقك. حديد مشغول ouvrages de fer poli وسليخة وقصب الدرسرة cannes d'excellente odeur كانت في سوقك . وددان تاجرتك بطنافس للركوب housses des chevaux . العرب وكل رؤساء قيدار Kedar هم تجار يدك بالخرفان والسكباش والاعتدة leurs boucs في هـذر كانوا تجارك. تجار شبا Saba ورعمة Raema هم تجارك. بأفحر كل أنواع الطيب وبكل حجركرينم والذهب أقاموا أسواقك . حران Haran وكنة Canné وعدن تجار شبا وآشور Assur وكلمد Kilmad تجارك. هؤلاء تجارك بنفائس بأردية أسمانجونية ومطرزة وأصونة مبرم معكوسة بالحيال، étoffes précieuses ser ées dans des coffres liés de cordes من الأرز سن بضائعك . .

«سفن ترشيش قو اللك لتجارتك، فامنلات وتمجدت جداً في قلب البحار».
وعلى الجملة كانت الحركة التجارية الفينيقية تتناول الأشياء الآتية: الفواكه المسكرة، نبيذ الشاطئ، الأقشة والمطرزات، الجلود، خشب الصنوبر، قاريهودا، بخور، عبيد، عطور، الاحر الارجواني، الاحجار الثمينة،

المصنوعات الزجاجية ، وكل هذه الأشياء من أدوات الترف أكثر من أن تسكون من السلع ذات المنفعة الضرورية ، فلما انهارت فينيقية في القرن الأول للميلاد انتقلت تقاليدها إلى سوريا ، وأنشأ السوريون الوكالات التجارية في أسبانيا وغالة وجرمانيا . وبهدنه الطريقة سهلوا العمليات التجارية لمواطنيهم ونشروا عبادة أربابهم إلى البلاد التي قصدوها . وبعد هذا العصر أيضاً كثرت هجرانهم إلى غالة حتى عظم فيها التأثير السوري وخاصة في المراكز الكبرى مثل باريس خاصة . وكان السوريون يؤلفون بها في المحصر الميرو فنجى مستعمرة عظيمة العدد ، بحيث أمكن أن يختار أسقف باريس من بين السوريين .

# الفيضل لتنادمن

## الحروف الأبجدية ، اللغة الفينيقية

الكتابة النصويرية: كانت كتابة الشعوب الأولى كتابة تصويرية أو عبارة عن تصوير الاشياء ذاتها، وخير مثل نضربه للكتابة النصويرية هو الكتابة المصربة، فإن هيروغليفيتها ليست شيئاً آخر غير صور اصطلاحية تمثل أشياء أو أفكارا.

والكتابة المسمارية أيضاً كانت فى الأصلكتابة تصويرية ؛ ولدينا لوحات قديمة كتبت قبل وجود العلامات الكتابية التى سميت بالمسمارية . فكانت كتابتها عبارة عن نقش تصاوير هى صور الموضوع الذى يراد ذكره مثل الزهرية وسنيلة الشعير والجبل والساق والقدم . وكان سكان الرافدين يكتبون على الطين ( الصلصال ) . وواضح أنه كان يستحيل رسم منحنيات واضحة على الطين ( الصلصال ) .

هذه المادة ، فكان لا بدلهم من أن يحلوا محل الدوائر مضلعات كثيرة الأضلاع ، فأحلوا دائماً الخط المستقيم محل الخط المستدير . وعلى هذا النحو وصلوا إلى بحموعة من العلامات يرجع شكلها المسمارى إلى قطع القلم الغاب برسم الزاوية ، وهو القلم الذي كان يستخدمه السكتاب .



ووجد نظام من الكتابة مؤسس على تصوير الموضوعات أيضاً فى بلاد عيلام، وهي القسم الجنوبي الغربي من إيران

القديمة ، وقد وجد هذا النظام مستقلا عن النظام الرافدى عمود جنائزى من الطة. واستعمل في أول العصور التاريخية ثم عمر قليلا ثم حلت محله الكتابة الرافدية.

ووجد نفس النوع من الكتابة في العالم الايجي أيضاً ، ودليل ذلك قرص

من الطاين اكتشف فى فايستوس ( Phaestos ) بكريت، وقطره نحو ١٦ سم ويحمل على وجهيه نقشاً بخطوط حلزونية مرسومة من المحيط إلى المركز (١)، وتلك العلامات هى هيروغليفيات واضحة جداً نقشت من غير شك بنوع من المخاريز، لأنها بحموعة من رموس وعصافير وأسماك وأزهار وصور أشخاص صغيرة ومراكب، وعلى الجملة كل ما يدخل فى أدوات الكتابة الهيروغليفية، ويرجع تاريخ القرص إلى النصف النانى من الألف الثانى ق.م.

وكذلك كانت الكتابة الحيثية ذات طابع هيروغليق، ولدينا عدد كبير. جداً من نصوصها ُجمع من كل سوريا الشهالية .

ونحن ندرك مافى هدا النظام فى التعبير من نقص شديد شأن أية كتابة مؤسسة على تمثيل الموضوعات التى يراد الإشارة إليها . فإنها تؤدى إلى الإكثار إلى غير حد من العلامات وتؤدى الأفكار بطريقة ناقصة . ولم يكن يوجد الاطريق واحد يؤدى إلى التقدم ، وهو تحليل أداة الكلام والوصول إلى تمييز الإصوات التى تتألف منها الألفاظ . وهنا على الأخص يظهر الكشف الخطير فى اتخاذ هذا الحرف أو ذلك للإشارة إلى صوت معين . وقد وصل سكان الرافدين أولا إلى فكرة المقاطع التى تتألف منها المكلمة ، فكانت علاماتهم إلى جانب احتفاظها ببعض معان فكرية مصورة تتخذ أيضا قيمة الأصوات المقطعية ، بل وصل سكان الرافدين إلى تمييز حروف الحركة واعتبروها أصواتا مجردة ، ثم لم يتجاوزوا هذه المرحلة ، ولم يصلوا قط إلى مرحلة الحرف الساكن غير المحتاج إلى الحركة .

وعلى العكس من ذلك المصريون ، فإنهم ساروا فى هذا الطريق إلى حد أبعد ، فاستطاعوا الوصول إلى تمييز السواكن ، ولكن التقدم لم يكن حاسما فى أية كنابة من هذه الكتابات ، لأن الكتابة التصويرية لم تندثر أمام هذا النقدم

<sup>(</sup>١) ر. ديسو: الحضارات السابقة على الحضارة الهلينية في حوض بحر لميجة (طبع جيتنر). ١٩١٤ مع صور م ٨ ص ٢٦٥، ٢٦٥.

R. Dussaud: Civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer Egée

بل ظلت ممتزجة بالكتابة المبسطة الجديدة . وظلت العلامات البسيطة مغمورة وسط بحموعة من العلامات المقطعية أو من العلامات المصورة للأفكار .

وقد أشرنا إلى ما لاكتشافات الاستاذ مونتيه من أهمية أساسية ، ولنفس هذه الاكتشافات أهمية أخرى هنا بالنسبة لمسألة أصول الحروف الابجدية ، لانها 'تدخل عناصر جديدة تهدم بعض النظريات ، وتهي "لبناء نظريات جديدة ، وينبغى لنا أن نعرض الوضع القائم فى هذه المسألة :

أولا إلى أن وقعت اكتشافات بيبلوس ثم ثانيا بعد هذه الاكتشافات.

الأبجربة وأصلمها: جرت العادة بأن ينسب العلماء إلى الفينيقيين اختراع الحروف الهجائية وإذاعتها ، وأن ذلك الاختراع أدى إلى نتائج لا تحصى . ويستند هذا الرأى إلى رواية قديمة رددها هيرودوت ، فقد نسب هيرودوت () إلى فينيتي اسمه قدموس Kadmos اختراع الابجدية وإذاعتها في أثناء استعماره للغرب ، وتوجد عند اليونان أسطورة مشابهة بطلها پلاميد Palamède . وقد افترض العلماء أن قدموس حمل إلى بلاد اليونان أبجدية مؤلفة من ١٨ حرفا ، وأن پلاميد اخترع بقية الحروف ، ونستطيع أن نقول إن لوقان الاكلاميد اخترع بقية الحروف ، ونستطيع أن نقول إن لوقان الاكلاميد الخروف ، ونستطيع أن نقول إن لوقان الاكلاميد الخروف ، ونستطيع أن نقول إن لوقان الاكلاميد الأبجدية حين قال :

Phoenices primi, famae si creditur, ausi Mansuram rudibus vocem signare figuris.

ويجب أن يحدد التاريخ التقريبي لهدذا الاختراع حول نهاية الآلف الثانى قبل الميلاد (حول ١٢٠٠)، لأننا نعلم شكل الكتابة في القرنين الخامس عشر والرابع عشر عن طريق رسائل تل العبارنة، وهي رسائل بعثها ملوك فينيقية إلى الفراعنة. وتدل هذه الرسائل على أن الكتابة التي كانت مستعملة في فينيقية وفي كل آسيا الغربية هي الكتابة المسهارية الآكدية. ويوجد إلى جانب هذا في القرن الرابع عشر نظام هجائي مشتق من الكتابة السابقة هو نظام راس شمرا.

<sup>(</sup>۱) ف ه : ۸ه .

<sup>(</sup>٢) فارسال ، ف ٣ : ٥ ، ص ٢٢٠ \_ ٢٢٢ .

|    | الأجدية                          | الإبجدية العبرية      | أجدية شاهد ميزا | أجدة ميدا   | أجمدية قرطاجنة<br>( الأجدية اليونية ) | الأجدية اليونية الحديثة |  |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| ** |                                  |                       |                 |             |                                       |                         |  |
| •  | I                                | 5                     | 6               | 4           | ζ                                     | 1                       |  |
| •  | m                                | D                     | y               | 7           | 4                                     | ×·                      |  |
|    | n                                | ]                     | y               | 7           | 7                                     | ſ                       |  |
|    | S                                | 0                     | 丰               | 天           | ×                                     | Ϋ́.                     |  |
|    | c                                | ソ                     | o               | 0           | 0                                     | U                       |  |
|    | p,f                              | Ð                     | 1               | 1           | 1                                     | 1                       |  |
|    | Ş                                | 73                    | n               | p           | 1/2                                   | 12                      |  |
|    | q                                | P                     | 9               | V           | P                                     | ep .                    |  |
|    | r                                | 7                     | 9               | 9           | 9                                     | 9                       |  |
|    | Ġ,Š                              | W                     | ~               | u u         | Ч                                     | 'n                      |  |
|    | I m n s · p,f s · q r · s, š · t | 5 D I O Y B Y P T W n | 6 ツリキ・1nのマン×    | ムケクをのクトやヘレト | くサケスのノややヘック                           | ハ×ノン<br>フキャラスノ          |  |

( شكل ٦٤ ) أبجديات فينيقية

| 1 | 18 32.5 | الأجدية العبرية | أجدية شاهد ميزا | أبجدية صيداً | أَجِديّة قرطاجنة<br>(الآبجدية البونية) | الإجدية البرنية الحديث |
|---|---------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|
|---|---------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|

| >           | א  | *       | ×                   | 4       | X                       |
|-------------|----|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| b           | ב  | 4 9 1   | 8                   | 4 9 7 A | 父 タ ハ a ダ ソ カ 151 ≥ ~ ソ |
| g           | 1  | 1       | 1                   | 1       | Λ                       |
| ď           | T  | ۵       | 4                   | A       | ٩                       |
| Ь           | Π  | A TH Y  | 3                   |         | Я                       |
| V           | 7  |         | <b>4 17 2 14 19</b> | 4       | У                       |
| 2           | ĵ  | 3       | 2                   | 2       | M                       |
| z<br>h<br>t | Π  | Ħ       | Ħ                   | 月       | 151                     |
| t           | 2  | 8       | θ                   | (a)     | ₩                       |
| У           | •• | ٦.<br>پ | m                   |         | 2                       |
| У<br>k      | ኃ  | У       | 7                   | 7       | y                       |

نابع ( شكل ٦٤ ) أمجديات فينيقية

وتتألف الأبجدية الفينيقية من ٢٢ حرفا كلها حروف ساكنة يمكن بها أداء أصوات اللغة أداء كاملا. وليس منها حرف يمثل حركة من الحركات، لأن الفينيقيين لا يكتبونها (شكل ٦٤). وهذا النوفيق الدقيق بين حروف الأبجدية وأصوات اللغة توفيق ذو أهمية كبرى. والمعروف أنه إذا اقتبس شعب كتابته من شعب آخر فإما ألا يجد في أبجديته ما يكني لأداء أصوات لغته، وإما أن يجد حروفا أكثر بما يلزم للغته. فلما اقتبس الاشوريون البابليون كتابتهم من السومريين غير الساميين لم يجدوا فيها علامات لأداء الأصوات الحلقية من السومريين غير الساميين لم يجدوا فيها علامات لأداء الأصوات الحلقية الفينيقيين وجدوا بها حروفا تشير لأصوات حلقية لاحاجة لهم بها فاستعملوها لتأدية حروف الحركة،

أما عن شكل العلامات الأبجدية ، فقد تصور العلماء فيها افترضوا من نظريات ، أن الفينيقيين أخذوها عن طريق تحوير العلامات المصرية . وكان بمصر يومئذ ثلاثة أنواع من الكتابة : الهيروغليفية وهي أقرب الكتابات إلى تصوير الموضوعات ذاتها وهي التي تستخدم في كتابة النصوص على الآثار ، ثم الهيراطيقية وهي هيروغليفية مبسطة ، ثم الديموطيقية وهي الهيراطيقية مبسطة ، ثم الديموطيقية وهي الهيراطيقية مبسطة . والمفروض أن الفينيقيين أخذوا حروف هجائهم من النوع الثاني من الكتابة وهو الهيراطيقية .

بل لقد أراد البعض تحديد الوقت الذي اخترعت فيه الأبجدية استناداً إلى واقعة معينة: هي أن الأبجدية الفينيقية أكثر شبها بالإشكال الهيراطيقية المستعملة قبل الاسرة الثامنة عشرة (منتصف القرن الخامس عشر تقريباً) وأنها في نفس الوقت أقل شبها بالإشكال الهيراطيقية المستعملة في عهد الاسرة التاسعة عشرة (حول القرن الثالث عشر). وعلى أساس هذه الواقعة ذهب شميليون وسالقولني Salvolini ، ولينورمان Lenormant ، وفان دريقال مم اختلاف كثير فيا بينهم – بأن الأبجدية الفينيقية مأخوذة عن الكتابة المصرية .

ثم بحث الموضوع دى روچيه Em. de Roger وقرأ بحثه عام ١٨٥٩ في جلسات أكاديمية النقوش، ووصل إلى تسلسل الأبجدية على النحو الذي تقدم، ثم ظهر البحث مطبوعا في ١٨٧٤ وكان هدفه أن يثبت أن الحروف الاثنين والعشرين الهينيقية مأخوذة عن الحروف الاثنين والعشرين الهيراطيقية ، ثم جاء ج . هاليقي Halevy وحاول أن يتجه اتجاها آخر وأن يثبت أن الفينيقين أخذوا أبجديتهم مباشرة عن الهيروغيليفة ، وأن هذا الاخذ لم يقع إلا بالنسبة لائني عشر أو ثلاثة عشر حرفا ، وأن باقي الحروف تألفت عن طريق خطوط إضافية بمزة .

إلا أن طريقته في إثبات تسلسل العلامات المصرية والفينيقية طريقة شديدة التعقيد . ونلمس هذا التعقيد إذا اختبرنا القائمة التي نقلناها هنا (شكل ٦٥) ، وهذا التعقيد هو الذي مال ببعض العلماء إلى البحث عن أصل الأبجدية الفينيقية في الكتابة المسهارية أيضا . واستندوا في ذلك إلى روايات قديمة أيضاً رددها پلين (٢)، وكان پلين يرجع أن يكون أصل الأبجدية أشوريا على أن يكون أصلها مصريا . وعلى هذا الأساس ألف ديك Deecke نظريته (٢) ، واستطاع أن يجد في سهولة بين جملة الحروف المسهارية الكثيرة اثنتين وعشرين علامة ليجعلها عماداً لنظريته ، إلا أنه اقتبس العلامات من كتابات تنتمي إلى عصور مختلفة وأماكن متباينة أشد النباين فشاب ذلك. كتابات تنتمي إلى عصور محتلفة وأماكن متباينة أشد النباين فشاب ذلك.

أما ما عقد المسألة كلما فهو أنه لا يوجد لدينا وثائق مكتوبة بالفيليفية ذات درجة كافية من القدم ، وكان أقدم نص معروف لدينا حين تقدم دى روچيه بنظريته هو نقش إشمونزر وپرجع تاريخه إلى القرن الخامس ــ

<sup>(</sup>١) درأسات متفرقة في علم التقوش السامية ، ص ١٦٨

<sup>(</sup>٢) التاريخ الطبيعي س ٢ ١٤

<sup>(</sup>٣) ظهور الأبجدية السامية القديمة من السكتابة المسارية الأشورية الحديثة

Der Ursprung des altsem!tischen Alphabets aus der neu-assyrischen Keilschrift

فلما اكتشفت بعد ذلك بعض النصوص أصبح التسلسل مبهما غير مفهوم ، والإبهام يعظم بعد ذلك باكتشاف شاهد ميزا(١) في تاريخ لاحق ، ويرجع تاريخ الشاهد إلى حوالي ٨٤٠ ق . م، وكان ميزا ملسكا على مؤاب حولَ ٥٥٠ ق . م (لوحة ١٥)

وقدكسر العرب من أهل البلاد هذا الشاهد حين لمسواكل الاهتمام الذي أولاه إياه العلماء ، ثم شاء حسن الحظ أن يجمع أكثره ، ويؤيد هذا الشاهد روايات سفر الملوك في التوراة، ويظهر قيمة هذا الكتاب الديني من الناحية الناريخية ، وحروف الشاهد تشبه الحروف الفينيقية ، أما لغته فلغة مؤاب وهي لغة قريبة من الفينيقية مع اختلاف يسير، أما أقدم وثيقة فينيقية أصيلة عرفت إلى عهد قريب فهي نقش محفور على حافة كأس من البرونز اكتشفت في قبرص حول ١٨٧٦ ، وكانت الكأس هدية مقدمة للإله بعل لبنان من قبل و خادم من خدام حيرام ملك الصيداويين، ، والمقصود هو حيرام الثاني حسب نص الطراز ،ولنا من هنا دليل على أن النقش يرجع إلى القرن الثامن تقريباً . فإذا درسنا شكل الحروف في شاهد ميزا وفي كأس قبرص ، على أساس أن الحروف الهجائية السامية والأبجديات غير السامية مأخوذة عن أصل واحد، وجب علينا أن نلاحظ. وجود فوارق في الكتابة قامت بين شاهد ميزا . وكأس قبرص ، بل إن بعض الأشكال في شاهد مبزا بمكن أن تعتبر . مقدمة عهدة لظهور أنواع الكتابة العبرانية . أما نقش قبرص ففيه كتابة فينيقية أوضع أصالة . ومنّ هنا نستطيخ أن نستنتج أن الاختلاف ابتدأ يقع يومئذ وأنه ليس قديم التاريخ . وإننا لا نحتاج إلا إلى الرجوع بضعة قرون إلى الوراء لنجد حروف هجائية واحدة مشتركة تفرعت عنها هذه الفروع المختلفة .

وكان من نتيجة ندرة الوثائق على هذا النحو أن تعذر الاحتجاج . فلما

R. Dussaud. (١) ر . ديسو الآثار الفلسطينية اليهودية في متحف اللوڤــر Les monuments palestiniens et Judaïques de Musée de Louvre مع صور م ٨ ص ٤ ( ۲۲ - الحضارة )

ظهرت اكتشافات جديدة خاصة بالعالم الإيجى فى هذه السنين الثلاثين الآخيرة ،كان من الأمور الطبيعية المتوقعة أن يؤدى ذلك إلى ظهور نظرية أخرى هى نظرية أ. ج إيفانس<sup>(1)</sup> وهى نظرية ترد الأبجديات إلى أصل واحد هو الاصل الكريتى . فلما نزح الفلسطينيون (وأصلهم من كريت) واستقروا فى سوريا فى القرن الثانى عشر حملوا معهم الحروف الكريتية . ويؤكد ذلك أن الاستاذ هيللر فون جارتنجن وجد فى جزيرة تيرا Thera فى مريدة تيرا علم فى مريد من المروف المجاثية اليونانية الأولى كانت أقرب بكثير، وبأكثر مما نتصور ، إلى الحروف الفينيقية .

وقد اكتشفت بالآلاف ألواح من الطين قديمة جدا<sup>(7)</sup> ، وعليها علامات كتابية بعضها مكتوب فى ظاهره على شكل سطور وخطوط وبعضها الآخر من الكتابة التصويرية Pictographique . ونستنج من هذه النصوص أنه قد وجدت كتابات متعددة فى العالم الإيجى فى بعض العصور القديمة . وأن من أنواع هذه الكتابات المتعددة : الكتابة الهيروغليفية المسجلة على قرص فايستوس ، وكان لقبرص أيضاً كتابة مرتبطة بهذه المجموعة الإيجية وحروفها موجودة على أسطوانات كثيرة ترجع إلى العهد المسكنى ، ومن هذه الكتابة القبرصية المساة بكتابة ما قبل العصر الهلينى اشتقت من غير شك الكتابة المقطعية التي اختصت بها النقوش القبرصية بعد ذلك . فنحن أمام ظاهرة هى ظاهرة تعدد الكتابات ورجوعها جميعا إلى عصر مشترك ، ويتكرر ما لوحظ من التعدد فى العالم الإيجى ، بالنسبة للكتابات اليونانية (٢) .

وتبرز دراسة النقوش اليونانية القديمة عدة حقائق، منها: أن العلامات

<sup>(</sup>۱) النقوش المينية ١٩٠٩ Scripta Minoa

<sup>(</sup>٢) يجموعة النقوش السامية ١: ٦

 <sup>(</sup>٣) انظر عن أصل الأبجدية رينيه ديسو: الحضارات السابقة على الحضارة الهيلينية س ٤٢١
 وما بمدها.

استعملت لادا. أصوات مختلفة باختلاف الاماكن، ومنها أن الرموز غير الفينيقية بجوز أن تكون استعملت لأدا. أصوات غير معروفة لدى الفينيقيين، أو أصوات لا يسجلها الفينيقيون مثل الحركات.

ولا نزال إلى الآن نجهل أصل الكتابة الإيجية ، ونفترض فقط أنها محاكاة للنظام المصرى . وعلى أية حال فالفرض القائم الآن هو أن نعتبر الإيجيين بحوعاً ثالثاً من الشعوب استخدم كتابة من الممكن أن تؤدى إلى الحروف الهجائية الآولى التي نحسها بالمقارنة .

ومن النظريات الحديثة نظرية تجعل للابجدية أصلا سينائيا وهي نظرية

| عبرى | أحيرام | ولنيس      | .صری تدم | إغريقي قديم |
|------|--------|------------|----------|-------------|
| ×    | KK     | 10         | 2.       | AA          |
| 7.7  | 9      | ពធ         | 2,       |             |
| 3    | 1.     | <b>∞ ○</b> | 4        | 75          |
| 7    | 9      | ➾          | 4        |             |
| П    | 33     |            | m        | 3 E         |
| 1    | y      | O          | 3        | YF          |
| 7    | 1      | エニ         | 77       | 1           |
| п    | 日月     | 8          | 0        | B           |
| 29   | ⊕      |            | 5        | •           |
| ,    | 2.     |            | * 9.     | 12          |
| >    | V      | ,          | 1        | <b>א</b> '  |
| 5    | 16     | وشا        | h.       |             |
| ກ    | 33     | m          | 3        | 70          |
|      |        |            |          | ,           |

شكل ( ٩٠ ) أبجدية قش أحيرام

الاستاذ أ. ه . جاردنر (۱) Gardiner ، وبنى جاردنر نظريته على بعض آثار سينائية وجد عليها كتابة منقوشة تبدو لاول وهلة بين نوع شبه هيروغليني ونوع شبه خطى mi-linéaire . وذهب إلى أنها نوع من التسجيل الصوتى acrophonie . مثال ذلك أن تصبح رأس العجل حرف ألف ، لان رسم ألفت يُطلق على العجل في اللغات السامية ، أو أن يُصبح رسم العين حرف عين لان رسم العين يُطلق على العين في اللغات السامية وهكذا (شكل مه) وعلى هذا النحو تفسر كل العلامات التي يمكن أن تتشابه بعض عناصرها وعلى هذا النحو تفسر كل العلامات التي يمكن أن تتشابه بعض عناصرها

| •<br>عبري               | أحيرام     | سيناء | مصرى قديم | أغريتي قديم |  |  |  |
|-------------------------|------------|-------|-----------|-------------|--|--|--|
| J                       | 4          |       | -         | 4~          |  |  |  |
| O                       | . <b>Ŧ</b> | . 1   | -         |             |  |  |  |
| צ                       | Ò          | 00    | · · {     | 00          |  |  |  |
| Þ                       | 7)         |       | 吗         | 7 ^         |  |  |  |
| צ                       |            | ţ     | <b>گر</b> | ,           |  |  |  |
| P                       |            | ພໍ    | D,        | 99          |  |  |  |
| ٦                       | 9          | ক্    | 9         | ĄΑ          |  |  |  |
| ש                       | Ŵ          | m     | 24        | M           |  |  |  |
| U                       | +          | +     | Ъ         | T           |  |  |  |
| V A A A A A Y T E B Z W |            |       |           |             |  |  |  |

تابع شكل ( ٦٥ ) أَنْجِدية نقش أُحيرام

The Egyptian origin of the semitic alphabet.

<sup>(</sup>١) الأصل المصرى للأبجدية السامية .

بعناصر الابجديات القديمة السامية أو اليونانية. وبفضل هذا التفسير يتحصل لدينا عدد من الحروف يمكن اتخاذها نقطة ابتداء لمواصلة إثبات الفرابة. والتسلسل. وبفضل هذه الحروف المعدودة، استطاع جاردنر ومن طبق نظريته أن يزعموا أنهم وصلوا إلى القراءة الكاملة للنقوش السينائية.

ويرى جاردنر أنه من المستحيل إثبات التسلسل بين الأبجدية الفينيقية وأبجديات بحموعة بلاد الحرب السامية والأبجديات اليونانية القديمة، ويرى أننا يجب أن نسلم بالنالى أن كل هذه الابجديات صادرة عن أصل مشترك أقدم منها، ثم انتهى جاردنير إلى القول بأن نموذج الاصل المشترك قد يكون نموذج النقوش السامية. ثم دعهم ذلك بأن قرأ لفظ بعل على عدد من الاحجار المنقوشة. وظهر علماء آخرون ذهبوا في طريق جاردنر إلى حد بعيد.

ونتيجة هذا الإنجاه أن المشكلة تصبح أبسط ما كانت في أول الام، فيرد النقد الحديث على نظرية وأبحدية فينيقية أولى ، خرجت عنهاكل الابجديات الاخرى بفكرة ، أخرى هي فكرة وجود حروف هجائية متجاورة مشتقة من أبجدية واحدة هي أصل مشترك قد يجوز اكتشافه ، وقد يكون أيضا أقرب أبجدية إلى الابجدية الفينيقية . ولكن الابجدية الاولى أسامية هي أم غير سامية ؟ لم نكن نستطيع أن نؤكد شيئاً لانناكنا نجهل قيمة بعض أم غير سامية ؟ لم نكن نستطيع أن نؤكد شيئاً لانناكنا نجهل قيمة بعض العلامات في الحروف الهجائية الإيجية القديمة . وهل يمكننا أن ندخل في مناقشة جدية قبل أن نتيقن من أن العلامات المتشابهة لها قيم متشابهة في كل مناقشة جدية قبل أن نتيقن من أن العلامات المتشابهة لها قيم متشابهة في كل مناقشة حديث على أن نتيقن من أن العلامات المتشابهة لها قيم متشابه في كل مناقشة حديث على أن نتيقن من أن العلامات المتشابة لها قيم متشابه في كل مناقشة على وقت اكتشاف بيبلوس كانت كما يأتي :

- إيدية فينيقية مأخوذة إما من المصرية وإما من المسمارية .
  - ٧ ــ أبجدية إيجية .
  - ٣ ـــ أبجدية سيناثية أو بتعبير آخر مصرية .

ثم ظهر نقش قلب كل شيء . هو نقش من سطرين باللغة الفينيقية منقوش على كل من حافة غطاء تابوت وعلى حافة تابوت لأحيرام وتاريخ القبر لا يقبل الجدل فهو من عهد رمسيس الثانى ، وتتأيد صحة هذا التاريخ بزهريات منقوش

عليها اسم الملك وبالأشياء الآخرى التى وجدت معها (مثل قطعة عاجية جميلة جدا ميكينية الأصل). والتابوت والنقش من عصر واحد، فهل يمكن الاعتراض بإمكان استعبال التابوت مرة ثانية فى عصر أقرب وإمكان النقش عليه عند إعادة استعباله ؟ لكن كيف يفسر حدوث دفن جديد دون أن يندس فى القبر شىء من عصر الدفن الجديد ؟ ثم إن صيغة النقش ما يأتى « هذا قبر من فعل إلخ ، فإن كان استعبال القبر معاداً ما كانت صيغة النص تكون كذلك بل تكون كان استعبال القبر تابنيت عند إعادة استعباله .

فيجب إذن أن نسلم أننا أمام نقش فينيق يرجع إلى حول ١٢٥٠ وهو التاريخ الوسط لعهد رمسيس. ويجب أيضاً أن نقرر أنه منذ هذا الوقت كانت الكتابة الفينيقية على قدر لا بأس به من الانتشار ولم تكن مستحدثة قريبة العهد. ويدل على ذيوعها أننا نجد في منتصف ارتفاع البئر المؤدية إلى القبر نقشاً محفوراً حفراً سريعاً على الجدار يكاد يشبه الكتابة الجرافيتية ، وكان حفره وقت أن كانت البئر مطمورة إلى منتصفها ، وفي نفس وقت النقش الموجود على غطاء التابوت . ولا يمكن أن يكون هذا النقش من فعل النقش معترف . بل هو من عمل رئيس عمال تخطأ النقش بيده خطاً سريعاً .

وعلى هذا النحو يتداعى الفرض الذى ينسب إلى الفلسطينيين المستقرين على الشاطى. السورى في القرن الثاني عشر في إذاعة أبجدية من أصل إبجى .

فلنختبر الآن هذا النقش من وجهة نظر واحدة ، هي وجهة النظر الابجدية . وقد حلل الاستاذ ديسو (۱) هذا النقش ، ولاحظ أن شكل الحروف هو هو بوجه عام ما توقعه الدارسون أو أنه في بعض الاحيان تغير بعض الشيء . ولاحظ في نفس الوقت أن بعض الاشكال في النقش لم تسكن متوقعة قط مثل الالف في نفس الوقت أن بعض الاشكال في النقش لم تسكن متوقعة قط مثل الالف أن والميم (م) (شكل رقم ٢٥) ولكننا تدرك تماما أن

<sup>(</sup>١) النقوش الفينيقية في قبر أحيرام .

الابتداء بهذه الاشكال الأولى ثم تكرارها بصفة أبدية يجب أن تؤدى منطقيا إلى تطور الحروف في الشكل الذي بلغه تطورها بعد ذلك

وهذا التدليل مهم إلى أقصى حد، ويتممه ويؤيده اكتشاف آخر يرجع فضله إلى الاستاذ ديسو، وهو قراءة قطعة من نقش. ويتلخص أمر هذا النقش فى أننا كنا نعرف منذ نحو ثلاثين عاما قطعة من نقش وجدت فى بيبلوس واستثارت همة الاثريين يومئذ، وعليها نقش من ثلاثة أسطر بحروف فينيقية مع خرطوش الفرعون ششنق الأول Sheshong، ولابد أن هذه القطعة كانت جزءاً من كرسي لتمثال من النماثيل النذرية. فلما قرىء النقش يومئذ ولم يكن العلماء يعرفون بالدقة شكل الكاف القديمة ـــ قرأه العلماء على اساس أن الركاف شكل حديث الشين. وفهموا بناء على ذلك أن الفينيق المسمى بعل والذي يتكلم عنه النقش موصوف بأنه دليل drogman فلماقر أت الكاف قراءة سليمة تغير المعنى وأصبح الوصف الحقيق لمن يتكلم عنه النقش أنه ملك. فالقطعة إذن قطعة من تمثال للملك ششنق الذي حكم في الثلث الأخير من القرن فالعاشر، وهو تمثال من إهداء أبي بعل ملك بيبلوس.

وبهذا النص نجد أنفسنا أمام نوع من الكتابة أقل قدماً بقرنين ونصف قرن من نقش أحيرام . ولكنه أكثر قدما بمائة عام من نقش ميزا Meza ، وبقرنين عن نقش الكأس المهداة إلى بعل ابنان (القرن الثامن).

ومنذ بضع سنين قرأ الاستاذ ديسو أيضاً صيغة إهداء فينيقية مهمة إلى أقصى حد، وكانت إلى ذلك الوقت غير مفهومة بسبب قدم خطها ولانعدام نقط يمكن الاعتماد عليها فى المقارنة فى ذلك الوقت. وكانت هذه الصيغة منقوشة على قطعة من تمثال للفرعون وسركن Osorkon (آخر القرن العاشر) وهو خليفة ششنق. ويوجد أثر آخر مودع فى اللوڤر نشره ديسو<sup>(۱)</sup> ولا تقف عنده طويلا، وهو تمثال أرسله الفرعون وسركن إلى فصل من بعض أفصاله هو إيلى بعل ملك بيبلوس: فلما تسلم ملك بيبلوس التمثال وضعه فى المعبد.

<sup>(</sup>١) إحداء على تمثال لللك وسركن Dédicace d'unes statue d'Osorkon, etc

ولنذكر أيضا نقشا(۱) من سبعة أسطر بحروف فينيقية محفور على كتلة جيرية ويمكن إرجاعه إلى آخر القرن الثانى عشر ، فهو أقل قدما بقرن من نقش أحيرام ، وفيه ذكر ملك من ملوك بيبلوس اسمه يهيملك Yohimilk ؛ ولنذكر أيضا نقشا محفور أعلى تابوت من نوع التيكا من آخر العصر الفارسي باسم بطنو آم Batno-am أم الملك أو زبال ، وهو الذي افتخر لنفسه بأنه دفن طبقاً لمراسيم التشريف الملوك (۲) ، ولنذكر أيضاً نقشاً من ثلاثة أسطر هو وسط بين النقو ش الهير و غليفية المزعومة وبين نقوش أحير ام (۳) ، وقد يقترب من الكتابة السينائية كا يرى الاستاذ جريم Grimme على ولكن الجزم في ذلك غير مكن لأن معرفتنا بهذه الكتابة قاصرة جداً

سهم الرويسا: وتمت اكتشاف على قدر من التفاهة من الناحية الآثرية إذا حَكمنا عليه بقيمة الشيء المكتشف ذاته، وهو حدسهم من البرونز وجده الاستاذب. إ. جيج (٥) في الرويسا Roueissé قرب نبطيه Nabatiyé بلبنان. إلا أن هذا السهم مهم جداً بسبب الحروف الفينيقية التي نقشت على وجهيه وترجع تلك المكتابة إلى اثني عشر قرنا قبل الميلاد (١) حسب رأى الأستاذين فيرولو وديسو إلى القرن العاشر (٧).

<sup>(</sup>١)م دينو: نقش فينيتي جديد من النوع العتيق

M. Dunand: Nouvelle inscription phénicienne archaïque.

<sup>(</sup>۲) مجلة كيمي ۱۹۳۱ (ظهرت في ۱۹۳۳) ص ۱۵۱ ــ ۱۵٦

<sup>(</sup>٣) دراسات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ج ٥ م ٥٦٧ - ٥٧١ «دراسات متفرقة مهداة لما سيرو ج ١ »

<sup>(</sup>٤) مجموعة نقوش جديدة من بيبلوس ، مجلة موزيون ١٩٣٦ ، س ٨٥ -- ٩٨

Ein neuer Inschriftenfund aus Byblos: Museon

<sup>(</sup>٥) بول إميل جيج : رأس سهم

Paul Émile Guigues : Pointe de flèche.

<sup>(</sup>٦) س : رونْرقال مذكرة حول النمس الفينيق المنقوش على السهم

S. Ronzevalle - Note sur le texte phenicien de la fièche.

<sup>(</sup>٧) مجلة سوريا ج ٨ ــ ١٩٢٧ ص ١٨٥

لوحة رقم ١٢



1



قدية عمون أله قد الإسكندر

#### -- 787 --

### لوحة رقم ١٤



تابوت النائحات من صيدا

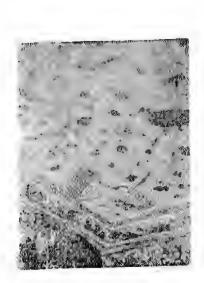

سقف قبر قرب صور

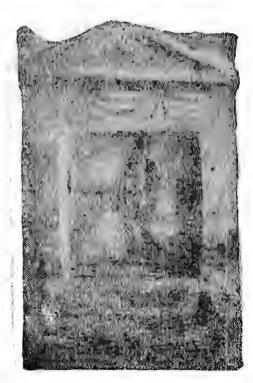

شاهد برسوم زينية

وبعد هذه الاكتشافات ظهرت اكتشافات أخرى ، عثر عليها في أثناء... حفائر الاستاذ دونان Dunand في بيبلوس (١): وهي عبارة عن عدة نقوش. أحدها باسم شفت بعل Shafatbaal بيبلوس ، ويرجع تاريخه بحسب رأى. دونان إلى ماقبل القرن الحامس عشر أو على الارجح إلى القرن السابع عشر. بسبب السياق الاثرى للنقش وبسبب كتابته القديمة وبالظروف التاريخية التي تدعو إلى وضع شفت بعل في هذا العصر ، ولكن هذه الحبيج لم تقنع الاب. دى قو ، ويشك دى قو في مثل هذا القدم (٢). ومهما يكن من شيء فالواقعة لتى يمكن الاتفاق عليها هي أنه وجدت في القرن الثالث عشر مجموعة من. النقوش متطورة في خطرها إلى حد يسمح بافتراض وجود أبجدية فينيقية أقدم . وقد أكدت أبجدية رأس شمرا هذا الفرض .

وما مصير افتراض أصل سينائى للأبجدية ، أنام نص أحيرام ؟ الجواب أن أيسر اختبار لنقش أحيرام يثبت أنه : بالنسبة للحروف التي يعظم اختلاف أشكالها فى نقش سينا وشاهد ميزا ( باعتباره أساساً يصلح المقارنة ) لا يمكن أن يعد نقش أحيرام مرحلة وسطى تفسر الاختلاف الكبير بين السينائى وشاهد ميزا . مثل بيتا (B) وكاف (K) وفا (P) . والفرض الوحيد الذى يمكن التمسك به هو أن نعد الفينيقيين اقتبسوا بعض العلامات ، الوحيد الذى يمكن التمسك به هو أن نعد الفينيقيين اقتبسوا بعض العلامات ، ولا يمنع هذا الاقتباس من أن يكونوا المخترعين الحقيقيين للأبجدية من حيث هي نظام ، ومعنى هذا ، العودة من باب آخر لتأييد النظرية المصرية .

أما النظرية السينائية فإن مناقشتها تتطلب دقة تامة فى قراءة نقوشها ، وليست الدقة أمراً مضموناً للآن .

أما الابجدية المستخلصة من نقش أحيرام ، والابجديتان الهيروغليفية والهيراطيقية اللتان عدهما العلماء الاصل بالنسبة لابجدية أحيرام، فإن مقارنتها،

<sup>(</sup>۱) رسائل بيبلوسية. بيروت ١٩٤٠

<sup>(</sup>٢) المجلة التوراتية ، ١٩٤٦ ، ص ٥٥٩ وما بعدها .

جميعاً لا تلغى كل الاعتراضات التي يمكن أن يثيرها نقش إشمونزر إذا حسب حسابه فى المقارنة ، بل قد تزداد الاعتراضات .

النقوسم الهمروغليفية المزعومة: مصدر هذه النقوش أيضاً حفائر بيبلوس وقد نشرها الاستاذ دونان في بحموعة وكتابات بيبلوس Byblia grammata وعما يهمنا أنه اكتشف في أثناء حملته الحفرية الثامنة نقشاً على حجر جيرى بحروف غير معروفة ذات هيئة هيروغليفية بعضها قريب الشبه بالعلامات المصرية وبعضها الآخر ذو أشكال جديدة ، وقد ميز دونان في هذا النقش مه علامة مختلفة من مجموع العلامات البالغة ١١٩ علامة ، كما لاحظ وجود فواصل بين المكليات ، ويذهب دونان إلى أن من الراجح أننا أمام و نظام مقطعي ، أو على الارجح أمام كتابة أبجدية لاتزال مثقلة بأدوات التحديد مقطعي ، أو على الارجح أمام كتابة أبجدية لاتزال مثقلة بأدوات التحديد وقطع من نقوش على حجر : وكل هذا النص وأيده : لوحتان من البرونز وقطع من نقوش على حجر : وكل هذا يثبت بطريقة محققة أنه قبل اختراع وقطع من نقوش على حجر : وكل هذا يثبت بطريقة محققة أنه قبل اختراع الابجدية الفينيقية بكثير كان النظام الابجدي كائناً يتخلق في سبيل الظهور ،

ويبلغ مجموع النقوش الهيروغليفية المزعومة التي اكتشفت : عشرة نقوش وميز العلماء فيها ١١٤ علامة مختلفة بعضها عن بعض .

قراءتها: حصل الاستاذ ، دورم Dhorme (۱) والاستاذ ه. باور Bauer على نصوص راس شمراً فى وقت و احد ، غير أن النصوص التى وقع عليها دورم كانت أتم ، فكان هو الذى فك رموزها .

وقد وجه دورم دراسته إلى لوحة (مسماة ج = c) من البرونز عليها من النصوص . ولاحظ أن النص ينتهى بعدة خطوط رأسية مختلفة الأطوال ، وافترض أنها تعبر عن أرقام، وتسال هل لا تكون عبارة عن

<sup>(</sup>۱) دراسة مقدمة لأكاديمية النقوش في ٢ أغسطس ١٩٤٦ ــ مجلة سوريا ج ٢٥ (١٩٤٦ ــ م

تأريخ، وكان الفينيةيون يستعملون الصيغة ... في السنوات ... ويرسمون ذلك بالسواكن دون الحركات ب س ن ت ، فجعل دورم للسكلمة السابقة على الارقام هذه القراءة جدلا، وتتبع هذه الحروف في كل النص، وفطن دورم بنوع من اللقانة والتخمين الموفق إلى كلمة ن ه س أو برونز على أنها كلمة متوقعة ، و فطن إلى أن اسم الشهر يوضع قبل ذكر السنة (تموز) وإلى أن اسم اليوم هو الذي يوضع قبل اسم الشهر (يامم yâmim) . وعن طريق المتدرج من الأقرب فالأقرب وعن طريق اللمس والتخمين أتم قراءة النص، التدرج من الأقرب فالاقرب وعن طريق اللمس والتخمين أتم قراءة النص، وهذا الأسلوب الذكي ليس بسيطا إلا في ظاهره بطبيعة الحال ، فإنه يفترض وجود محاولات سابقة لا حصر لها ، ويستلزم تملكاً تاماً للغات التي ينسب اليها ( في النص المراد فك رموزه . ثم درس دورم لوحة أخرى من البرونز ( مسهاة ي = p ) عليها عدد أكبر من الإسطر ( ١٤ سطراً ) ، وعدد أكبر من علامات مختلفة ، فلما توصل الاستاذ دورم إلى مفتاح القراءة وعدد أكبر من علامات مختلفة ، فلما توصل الاستاذ دورم إلى مفتاح القراءة تناول هذه اللوحة الطويلة وانهي إلى أنه أمام نص أريد به تخليد ذكرى صناع صنعوا الزينات للمعبد المصرى في بيبلوس ، وهذه الزينات عبارة عن صنم مكسو بمعدن ثمين .

وقد لاحظ دروم فى أثناء ذلك أن الفعل پ ت ح يأتى بمعنى نقش، وأن لنفس الفعل معنى أعم استعبالا وهو فتح، ولاحظ أيضاً أن ترجمة الفعل بمعنى حفر أو نقش أليق فى شواهد القبور المقامة الاسرة تابغيت إشمونزر. ويكون المعنى أن المتوفى يطلب ألا ينقش على قبره (شاهد آخر) وبالجملة ألا يغتصب مدفنه كما كان يحدث عادة فى العصور القديمة. ومثل هذا الاسلوب فى فك رموز اللغات المجهولة يدل على تقدم أساسى فى المناهج المتبعة، وقد كان المعروف قبل أنه لابد من نقش مزدوج اللغة لسكى نصل إلى قراءة أى كتابة مجهولة. أما فيا يختص بالنصوص التى فكت رموزها فليس لها فى ذاتها إلا قيمة تاريخية ضئيلة. ولكنها على أية حال تعين على إثبات تسلط مصر وتغلغل نفوذها فى فينيقية فى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد.

أسماء مروف الأبجرية الفيفية: من البدهي أنه كان لسكل حرف فينيق الهم ، ثم إن هذه الآسهاء انتقلت إلى اليونانية مع شيء قليل من التحوير مثل: "ألف ، بيت، جيتمل ، دالت بالفينيقية ، وتسميتها باليونانية : ألفاً ، بينا ، جما ، دلتا إلخ. وبجرد انتقال هذه الآسهاء بنفسها إلى الإغريقية يثبت أصلها القديم ، الآنه من المسلم به أن اليونان اقتبسوا الآسهاء في نفس الوقت الذي اقتبسوا مفيه مدلولاتها وهي الحروف ،

وقد حاول بعض العلماء شرح أشكال الحروف بالآسياء التي تحملها ، و بامت عاولاتهم بالفشل في أكثر الآحيان . فقالوا وألف ، معناها عجل وحرف الآلف يشتق شكله لذلك من رأس العجل ، و بيت ، معناها منزل وحرف الباء بيشتق شكله لذلك من شكل المنزل ، و و جيمل ، بمعني الجمل ورسم الجمل يكون مشتقاً من رسم الجمل . لكنه يكني للشك في صحة هذه التفسيرات أن ننظر في ممنية أحيرام لكي زي أنها أبعد عن هذه التعريفات من أبجدية ميزا في كثير ممني النستاذ ديسو – أن يصور ممني النستاذ ديسو – أن يصور الحرف العنصر الاساسي من معناه بحيث يمثل المعني إلى حد قليل أو كبير الشكل . الحرف العنصر الاساسي من معناه بحيث يمثل المعني إلى حد قليل أو كبير الشكل .

وهذه المقارنات بين الابجديات لا تؤدى على الأرجح إلى نتيجة إيجابية ، ومع ذلك فالراجح أن أهل فينيقية قاموا بدور أكبر بما تصورناه إلى الآن بفي تكوين الابجدية ، وهذا هو رأى ديسو الذي يقول(1): « يجب الاعتراف اللفينيقيين بما هو من حقهم صدقا ، فهم أصحاب اختراع من أكبر الاختراعات اللفينيقيين بما هو من حقهم الكتابات الكثيرة المعقدة التي كانت مستعملة شفى أيامهم ، ومنذ أن تركوا بإرادتهم الكتابات الكثيرة المعقدة التي كانت مستعملة شفى أيامهم ، ومنذ أن ميزوا ٢٢ صوتاً بسيطاً تتيح تسجيل المخارج المختلفة بالساكنة في لغتهم ، ومنذ أن خلقوا خلقاً كاملا فظاما من العلامات على درجة والساكنة في لغتهم ، ومنذ أن خلقوا خلقاً كاملا فظاما من العلامات على درجة

Les inscriptions phéniciennes du tombeau d'Ahiram

<sup>: ﴿ ﴿ ﴾</sup> النقوش الفينيقية في قبر أجيرام من ه ه ١

مدهشة من البساطة يتميز فيه كل حرف لاول وهلة عن سائر الحروف. الآخرى ، فبلغوا منذ أول محاولة درجة الكمال . أما التحويرات التي أدخلها: الزمن على نظامهم فلم تدخل عليه شيئاً من التحسين ، .

• وقد استطاع ج. هاليڤي أن يبرز طبيعة الابجدية الفينيقية ، فاعتبرها مساوعة مساوعة للنسبة لبعض حروف لاحظ اشتقاق بعضها من بعض له المجدية مصنوعة مبتكرة ، ويتأيد هذا الفرض تأييداً قويا بنصوص أحيرام حتى ليجوز لنا أن تعتبره حقيقة ، بل حتى ليجوز لنا أن نمد تطبيقه على كل الابجدية ،

أما النتيجة التي انتهت إليها أبحاث الاستاذ دونان ، فهى أن أسهاء الحروف إنما تشير فقط إلى مظهرها الشكلى ، أما أصلها فيجب أن يبحث عنه في الكتابات الهيروغليفية المزعومة التي سبقت الابجدية .

تطورات الأبجربة الفينيفية: وطبيعي أن يكون اكتشاف طريقة من التعبير على مثل هذا القدر من اليسر والبساطة المعروفة في الأبجدية حدثاً هاماً لاحصر لمدى أهميته. فالكتابة الضرورية للعمليات النجارية ولنشر الأفكار لم تعد المتيازاً قاصراً على طبقة خاصة هي طبقة الكتاب كما كان الحال زمن الكتابة الهيروغليفية. ومن هذه الأبجدية الأولى جاءت الأبجديات الحديثة بعد المحيروغليفية. ومن هذه الأبجدية التعملة الألها .

والأبجدية التى نقلنا رسمها هاهنا (شكل ٣٣، ٣٣٣، ٣٣٤) سقط استعمالها فى نفس الوقت الذى سقط فيه استعمال اللغة الفينيقية ، أو بعبارة أخرى سقط استعمالها فى العصر اليونانى الرومائى ، وانتقلت يومئذ إلى قرطاجنة واستعملت فيها كتابة فينيقية قرطاجنية يطلق عليها اسم اليونية . وطرأت عليها تحويرات مهمة أبعدتها عن صورتها الأولى . أما فيما بعد الحرب اليونية ، أى حين أقام الرومان لانفسهم مستعمرة فى موضع قرطاجنة فقد عاد للغة وللكتابة القرطاجنية

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الموضوع ف . برچير . تاريخ الكتابة في العصور النتيقة Ph. Berger: Histoire de l'écriture dans l'antiquité

شيوعها، وعرفت كتابتها باسم اليونية الحديثة néo-punique، وظلمت هذه الكتابة فستعملة حتى أول تاريخنا الميلادى. ثم أصيبت الكتابة اليونية فى بدء التاريخ بتدهور تام، وأدخلت عليها تبسيطات متعاقبة نشأ عنها أن تشابهت كثير من الحروف حتى أصبح عدد من الحروف اليونية الجديدة مزلقاً للخلط وفى مقدورنا أن نلس هذه التحويرات من اللوحة الصغيرة التى نشرناها فى هذا الكتاب عن الكتابات الفيئيقية.

أمجدية راس شمرا ، فلى رموزها ، النصوص : من المفاجآت التي كانت تخفيها آثار راس شمرا ، مفاجأه الكشف عن لوحات مكتوبة بأبجدية مأخوذة من الحروف المسمارية ، وهي من أهم المفاجآت في هذه الحفريات . وأصحاب الكشف هما شيفر وشيئيه Chenet . فقد اكتشفا منذ حملة الحفر الأولى في الكشف هما شيفر وشيئيه عرائب بناه سموه والمكتبة ، لا بد أنه كان مدرسة للكتاب على أساس النصوص التي وجدت بالمكان معدة بقصد التعليم .

والنصوص المكتوبة بالسمارية الاكدية ليست إلا المجموعة الأولى من هذه اللوحات المكتشفة .

ومنها قطعة من مفر ادت لغوية (١) من السلسلة المسهاة هار ـ را HAR-RA: هو بولو hubulu ، وفيها تعطى عادة التعبيرات السومرية وإلى جانبها ما يساويها بالآكدية . أما هنا فإن معنى التعبيرات السومرية مؤدى بلغة من النموذج المركب (agglutinaut) ذى الإضافات الذيلية (أو بتعبير آخر بلغة آسيوية) . ويظهر أن هذه اللغة بجب أن تشبه اللغة المستعملة فى رسائل توشراتا الميتانى Tushratta وهى من مجموعة مراسلات تل العمارنه (٢٠) ، كما تشبه اللغة المنقوشة على لوحات بوغاز كوى . والخلاصة إننا أمام لهجة حورية يمكن المنقوشة على وجودها بأهمية العنصر الحورى فى أوجاريت .

<sup>(</sup>١) ف . تورو ــ داتجان : مفردات راس شمرا

F.Thureau- Dangin: Vocabulaires de Ras- hamra

<sup>(</sup>٢) ج . كونتينو : حضارة الحيثيين والعوريين والميتانيين ، س • ٦

G. Contenau: Civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitanni.

أما اللغة الأكدية ، فلنذكر من بين ماوجد لوحة (١) تذكر أشخاصاً عديدين مدينين بكميات من الاحمر الارجواني (الهرريرى) ، ويبلغ مجموع الدين ، تالنت ، وزنه ٣٠٠٠ سيكل مع أن التالنت فى بلاد بابل يساوى ٣٦٠٠ سيكل كما ذكرنا من قبل . وتدل هذه اللوحة التي نحن بصددها على أن الحوريين كانوا يؤلفون طائفة كبيرة من السكان المحليين تعيش إلى جانب الساميين ، لأن أسماء المتعاقدين فها حورية .

ووثيقة أخرى هى رسالة (٢) صادرة من رجل اسمه بيلوبور Belubur إلى إيل شر El-shar ملك أوجاريت، والمرسل يتمنى أن تحفظ الآلهة ملك أوجاريت، ويرجع تاريخ الرسالة على الارجح إلى القرن الثالث عشر.

وو ثيقة أخرى : هي لوحة حسابات (٣) تذكر اقتراض مكاييل من القمح دون فوائد . وهنا أيضاً نجد أسماء الأعلام حورية .

و ثلاث و ثائق أخرى : هى عبارة عن عقود (١) من عصر تل العبارنة . وأحدها عقد هبة من زوج بأملاكه لزوجته ، و ثانيها عقد شراء ودى لملكية من الملكيات ، و ثالثها عقد يتناول عتق عبد .

و تتميز اللوحات المكتوبة بمسمارية أبجدية لأول وهلة بأنها تحوى نماذج قليلة جداً من علامات الكتابة المختلفة (لوحة رقم ١٥) وبالرغم من أن هذه الكتابة غير مقروءة ولا معروفة إلا أنه سرعان ما اتضح أننا أمام نظام أبجدى في الكتابة لاشك في ذلك بسبب هذه الخاصية.

<sup>(</sup>١) ف . تُورو \_ داتجان : وكالة تجارية للصوف القرمزى في أوجاريت

F. Thureau- Dangin, un comptoir de laine pourpré à Ugarit.

<sup>(</sup>٢) ف . تورو دانجان : رسالة أشورية في راسشمرا

F. Thureau- Dangin Une lettre assyrienne de Ras-Shamra (۳) ا . د ورم : لوحة صغيرة أكدية في راس شمرا

E. Dhorme : Petite tablette accidienne de Ras-Shamra.

<sup>(1)</sup> ف ، تورو سدانجان : ثلاثة عقود من راس شمرا

F. Thureau- Dangin : Trois contrats de Ras-Shamra.

| 1  | <b>&gt;</b> >         | ³a   | '' ፟፟፟፟፟ | ķ   | YI = 1              | 1 |
|----|-----------------------|------|----------|-----|---------------------|---|
| ۲  |                       | 'e   | 14 of    |     | 77 PF               |   |
| ٣  | M                     | 3 AL | 14 88    |     | 1                   | 4 |
| ٤  | T.                    | િ    | 18 RD-   | G.  |                     | 9 |
| ٥  | ?                     | q    | 10 PPP   | l   | Y0 \$\$₽            | r |
| ٦  | M                     | -    | 17 0-8   |     | 77 <b>&amp; 4</b> > | X |
| ٧  | E                     | _    | 17 PDD-  | æ   | 44 🕸                | 4 |
| ٨  |                       | w    | 八日時      | s   | YA p-               | 屯 |
| 9  | ₹                     | ઢ    | 19 4     | c   | •                   |   |
| ١. | <b>1</b> <del>2</del> |      | ۲. 🛏     | و ا | ,                   |   |

( شكل ٦٦ ) أبجدية راس شمرا

وقد نشر الاستاذ ثيرولو هذه اللوحات فى العدد الرابع من مجلة سوريا عام ١٩٣٩ وظهر هذا العدد فى أبريل ١٩٣٠ ، وتناول الاستاذ فى تعليقه مشكلة أصل الكتابة ووجه النظر إلى نقش لم تحل رموزه محفور على أدوات من البرونز وجدت ضمن الموجودات ، وافترض أنه من الممكن أن تكون كتابة النقش ولهجته متصلة بقبرص وبحر إيجه .

فلما ظهر عدد مجلة سوريا متضمناً هذه النصوص حاول عالمان كل واحد من ناحيته فك رموزها وهما هانز باور دى هال Hans Bauer de Halle وقد توفى منذ زمن، والاستاذ إ. دورم وكان يومئذ يقيم بالقدس. وافترض الاثنان على أساس مكان الكشف أنهما أمام نص ساى قريب من العبرية كما هو شأن اللغة الفينيقية.

واستطاع باور بعد سلسلة من المحاولات أن يحدد بالضبط ١٤ حرفا، وأن يحدد تحديداً خاطئاً عشرة أحرف أخرى، وبقيت خمسة أحرف غير معروفة، وتحددت قراءة حرف تحديداً مقارباً. أما الاستاذ دورم فقد تبع نفس المنهج ووصل من ناحبته إلى قراءة جزئية، إلا أنها كانت قراءة أتم، واستطاع أن يصحح أخطاء باور بفضل مقارنة ما وصل إليه هو بما وصل إليه صاحبه، وأدى بجموع الجهدين إلى معرفة الابجدية كلها تقريباً. ثم جاء الاستاذ قيرولو وتناول الموضوع على أساس ما بين يديه من نصوص راس شمرا، فأتم تحديد القيم بالنسبة لبعض العلامات المشكوك فيها ثم بدأ قراءة النص وترجمته.

وتتألف الأبجدية كما هي محددة الآن من ٢٨ علامة منها ٢٦ علامة أو حرفا ساكنا ، ومعنى ذلك أن الأبجدية الفينيقية تشمل كل العلامات الضرورية لأداء مختلف الاصوات التنفسية aspirées السامية (شكل ٢٦) ، وتتميز هذه العلامات بالبساطة ، ولهذا كان مظهر هذه اللوحات المسهارية العادية فإن مظهرها بسيطا بوجه عام على خلاف اللوحات المكتوبة بالمسهارية العادية فإن مظهرها غير بسيط . ونلاحظ فوق ذلك أن الكتابة في اللوحات تستعمل خطوطا عمودية صغيرة للفصل بين الكلهات . وهذا النظام يضاهي نظاما ابتدعه الفرس واستعملوه أيام الأخمينيين . أما عن الأهمية الكبرى التي اقترنت بفك رموز هذه الكتابة ، فهي في أنها تثبت أنه منذ القرن الزابع عشر (وهو القرن الذي أمر الملك نقهاد مهي الموحات ) كانت الأبجدية قد نشأت . أما الأبجدية الفينيقية المستخلصة من تابوت أحيرام فلم تكن في أيام صناعة التابوت شيئاً الفينيقية المستخلصة من تابوت أحيرام فلم تكن في أيام صناعة التابوت شيئاً مستحدثا من أساسه ، إلا أن النظام الفينيقي بفضل بساطته يعد أفضل بكثير من الإبجدية المأخوذة عن الكتابة المسهارية .

#### اللغية

نحن مدينون بقراءة الفيذيقية (٢) لأحد الفرنسيين وهو الراهب برتيلمى فى آخر القرن الثانى عشر (م) وكان برتيلمى ملحقا بمكتب الميداليات ، وكان مهيئاً للوقوع على مثل هذا الاكتشاف لعلمه باللغة العبرية وطول خبرته بالعملات الشرقية .

وكان من بين العملات التي بين يديه نقود فينيقية ، وكتابتها في الأكثر تشمل اسم المدينة التي كان فيها الضرب ، مكتوباً بحروف فينيقية . فاستطاع بطريق الفروض تحديد بعض حروف الأبجدية . وكان يوجد من ناحية أخرى في مالطة قاعدتان من قواعد التماثيل ترجعان إلى القرن الثاني قبل الميلاد وعلى كل منهما عمود على شدكل بكرة المغزل ، وكان على كل من القاعدتين نقش مزدوج اللغة بالفينيقية واليونانية ، وبينها بقيت إحدى القاعدتين في مالطة أرسلت الأخرى إلى أكاديمية النقوش والآداب الجميلية (شكل ٦٣) في منتصف القرن الأخير . واستطاع برتيلمي بمعونة النص اليوناني الموجود بين يديه وعن طريق المقارنة بالمفردات العبرية بمعونة النص اليوناني الموجود بين يديه وعن طريق المقارنة بالمفردات العبرية أن يحدد قيمة العلامات الأبجدية ، وفيا يلى نص النقش : « إلى مولانا ملقارت بعل صور : هذا ما يهديه إليك عبدك أبدوسير وأخوه أوسير شمر بن أبدوسير لأنه استجاب لدعائهم ، فليباركهم ، .

وتنقسم اللغات السامية إلى قسمين – القسم الشرقى ويشمل الأشورى البابلى ، والقسم الغربى ويتفرع إلى فرعين فرع ، الجنوب للغة العربية وفرع الشمال للارامية والكنعانية ، وتتفرع الكنعانية إلى فرعين : العبرية والفينيقية والتشابه بينهما كبير .

<sup>(</sup>١) أما العالم الإنجليزي ج. سوينتون ( ١٧٠٣ ــ ١٧٧٧ ) فإنه نازع برتيلمي في الأسبقية الحل حل الرموز ولسكن محاولاته أدت إلى نتائج غير سليمة في بعض أجزائها.

<sup>(</sup>٢) بجموعة النقوش السامية ، ١٢٢ ، ١ ، ب

وتتميز اللغة الفينيقية بما تمتاز به اللغات السامية الآخرى، وهو أن ألفاظها ترجع إلى جذوع يطرأ عليها الحذف والتذييل والتغيير الداخلى، فتؤدى الفوارق المختلفة الضرورية للتعبير عن الفكر، وتتألف هذه الجذوع عادة من ثلاثة أحرف، وللغات السامية أيضاً خواص أخرى وخاصة فى تصريف الأفعال، إلا أن طبيعة الإيجاز هنا لا تفسح المجال للبسط والإطالة. وأغلب اللغات السامية كالفينيقية تتفق فى عدم كتابة الحركات حتى لنقع أحياناً فى التردد فى نطق بعض الكامات وفى تحديد الصيغة النحوية المستعملة، وكنا إلى الآن لا نملك بعض الكامات وفى تحديد الصيغة النحوية المستعملة، وكنا إلى الآن لا نملك الإالقليل من النقوش الفينيقية حتى إننا لو استثنينا النقوش المقصود بها الإهداء وهى ذات عبارات معادة بنفس ألفاظها \_ فإن كل ما كان بين أيدينا من النصوص الفينيقية لم يكن يتجاوز عدة صفحات. ونحن قليلو الألفة من النصوص الفينيقية لم يكن يتجاوز عدة صفحات. ونحن قليلو الألفة من النافي النفة وإن كنا فعرف صرفها ونحوها.

وإذا نظرنا فى النقوش الراجعة للآلف الأول ، وبعضها بما وجد على الساحل السورى وبعضها الآخر بما وجد فى البلاد المختلفة التى نزلها الفينيقيون ، فإننا نرى كيف طرأ على اللغة الفينيقية بعض التغييرات الأساسية ووقع الاختلاف بينها باختلاف الاقاليم ، وليس من هذه النقوش ما هو أقدم من القرن السادس ما عدا نقش قبرص المهدى لبعل لبنان وقد أشرنا إليه من القرن السادس ما عدا نقش أبى بعل ، ونقش أحيرام .

أما عن العصر السابق على الألف الأول، فلدينا مصدر وافر للأخبار هو رسائل تل العمارنة المكتوبة باللغة الأشورية البابلية ، إلا أن هذه اللغة كما تصورها الرسائل تأثرت بالبيئة التي تكلمتها ، فشاعت فيها التعبيرات الإقليمية حتى صارت من الناحية النحوية تذكر ببعض سمات لوحظت أمثالها بعد ذلك بوقت طويل في العبرانية والفينيقية . وكما كنا نبحث عن أبجدية أولى بالنسبة للكتابة ،كذلك نجد في رسائل تل العبارنة من ناحية فقه اللغة مرحلة بقربنا من النموذج السامي الأول المشترك المفترض فيه أنه مصدر لكل اللغات

السامية . أما النموذج الأول ذاته فإننا لا نماك إلا تخيله وافتراض وجوده (١٠) . ثم وقعت اكتشافات راس شمراً ، فأزاحت نصوصها رسائل تل العيارنة عن الصدارة .

أسماء الأعلام: ويزداد اهتهام العلماء بدراسة أسهاء الأعلام، لأن تأليفها في اللغات السامية ذو طابع خاص. ولا شك أن العلم في الفينيقية كما هو في اللغة الفرنسية وصف في الغالب يشير إلى خاصية من الخواص، ويكون في أكثر الاحيان جملة قصيرة أو شكر أو ابتهال أو إظهار إيمان. ومثل هذه الاسهاء تصور الافكار الدينية لدى الفينيقيين. وكثيراً ما نجد من العناصر التي تتألف منها أسهاء الاعلام اسم « عبد ، بمعنى خادم و « أمة » بمعنى خادمة و « جير » بمعنى تابع ، و « بود » بمعنى ابن من أسرة ، و « بن » بمعنى ابن .

ومن الأسماء ما يكون ثناء على الرب، مثل يهاو ملك ( بمعنى: مِلْكُ أحيا ) ومثل ياتون ملك ( بمعنى هدية بعل ) ومثل ياتون ملك ( بمعنى هدية بعل ) ومثل ياتون ملك ( بمعنى: إشمون آدر ) ومثل إشمونور ( بمعنى: إشمون آدر ) ومثل هنيبال ( بمعنى: بعل رحيم ) .

ومن العناصر التى تدخل فى تأليف الاسماء: أوهل Ohel بمعنى خيمة أو ملاذ (مثل أوهل بعل)، ويقابلها فى الاشورية البابلية اسم علم أيضاً مثل سيللى ـ أدد Adad بعنى: أدد ملاذى أو بالمعنى الحرف: أدد مستظلى . وواضح أن مثل هذه الاسماء يمكن أن تلق أضواء على العقلية الفينيقية عندما لا توجد و ثاتق أخرى أكثر تصريحا . ثم إن أسماء الاعلام تعد أيضاً مصدراً إضافياً للاخبار ، ففيها إشارة أحياناً لاصل من يحملها ، وفى وجود أسماء أجنبية فى العقود والنصوص قرائن على وجود عناصر أجنبية بين أهل البلاد . ومن هذه الناحية أدت دراسة أسماء الاعلام فى آسيا الغربية إلى نتائج طيبة جداً .

<sup>(</sup>١) ت . دورم : لغة كنمان ، الحجلة التوراتية ١٩١٣ \_ ١٩١٤

لفة اللوهات المسمارية الأبجرية في كشوف راس شمرا: كان الاستاذكو نتينو من العلماء الذين ألقوا الشك على ما اتفق العلماء عليه في أمرهذه اللغة وطبيعتها، وقال إننا لسنا أمام لغة فينيقية ولا أمام لهجة كنعانية قريبة الشبه بالفينيقية، وإننا إذا اعتبرنا خواصها وجدناها لغة سامية لم تعرف إلى الآن، واعتبرناها لغة البلاد قبل الفتح الآرامي. وترددت نفس الاعتراضات من الاسساتذة فريدريش Friedrish وجوتزي Gö!ze(). وعلى عكس الرأى كان الاستاذ ألى جيرينو() فإنه عدها لغة من أصل عربي في مرحلة من مراحل تطورها بلغت حد التمييز بين ٢٧ صوتا، وانتهى إلى أنه من المؤكد أننا أمام لغة هي غصن من الفرع الغربي من المجموعة الكنعانية قريبة الشبه جداً من العبرية أو بالاختصار قريبة جداً من الأصل الأول السامي ().

والعلماء الآن مجمعون على قراءة النصوص من الناحية المادية . غير أن تفسير بعضها أفسح المجال لجدل لا يزال مستمراً إلى الآن . والترجمات التي علمت للنصوص بما قام به الاستاذ ثيرولو وجهوده في هذا السبيل تعد فوق كل تقدير . ومع ذلك فإن صعوبة هذه النصوص تجعل فهم تعبيراتها أمراً فرضياً يفسح المجال لحلول مختلفة اختلافاً كبيراً غير مقبول بالقياس إلى نص واحد بعينه . ولنبسط القول في هذه النقطة بعض الشيء ، فإن بعض القراء غير المتخصصين قد يدهشون بحق حين يرون نصاً بعينه يحتمل ترجمتين ممكنتين على قدر واحد من الصحة .

ولنلاحظ أولا أن مثلهذه الحالة غير فريد وأنه يوجد فى اللغة السومرية، مع أنها درست منذ نحو سبعين عاما، نصوص دينية تعبر عن أفكار مجردة يختلف تفسيرها اختلافا كليا بحسب المترجمين المختلفين، وسبب ذلك أن

<sup>(</sup>۱) مجلة سوريا ج ۱۳ (۱۹۳۲) ص ۱۶۱\_۱۶۹ راجع ج. فريدريك . مجلة الأشوريات ح ۷ (۱۹۳۳) ص ۱۱۱ \_ أ . جوتزى : جورنال الجمعية الأمريكية الشرقية (۱۹۳۷)

<sup>(</sup>٢) ملاحظات عن فقه اللغة فى نصوص راس شمرا .

<sup>(</sup>۲) دی فو : نصوص راس شمرا ص ۳۱ .

السومرية لغة غير محددة ذات إعراب ناقص ، وليس فى مقدورنا الاعتماد على أية لغة قريبة حين تعرض كلمات جديدة فى أثناء الترجمة . . .

والصعوبات متعددة أيضاً فيها يخص لغة أوجاريت، فبعض الحروف أو بعض علامات الفصل بين الكلمات قد تمحى فى بعض الاحيان، والمفردات غير معروفة كلمها وكثيراً ما تعرض اصطلاحات جديدة، ثم إن لغة أوجاريت كالعبرية قبل طريقة الماسوريت Mosssrètes فى ضبط النطق وكالعربية فى تسجيل الحروف الساكنة فقط.

ولنضرب مثلا من اللغة الفرنسية على فرض أننا لانكتب حروف الحركة ، ولتكن كلمة ب ل ر(pir) فإنه يمكن قراءتها بالير بمعنى أصفر ، وبيليه بمعنى قشس ، وبيليه بمعنى نتف ، وبولير بمعنى أعجب ، وبلير بمعنى عُجرة ، وبيليه بمعنى طوى ، وبولير بمعنى القطبى وهكذا ، ونحن لا نحصى هنا إلا أهم القراءات ، والقارى يدرك أنه لو وجد نص كانت بعض كلما ته غير مقروءة أو كانت كلما ته كلما معرضة لقراءات عديدة فإنه من الطبيعي المتوقع أن تختلف التفسيرات اختلافا محسوسا .

وصعوبة أخرى \_ ولعلها من أكبر الصعوبات \_ وهي أن تأليف أسماء قد يشير إلى الوظيفة أو الحالة أو الصفة أكثر بما تشير أسماء الأعلام لدينا، ومثال ذلك في اللغة الفرنسية: لى مارييه ( بمعنى الزوج ، ولى چاندر بمعنى الصهر ، ولى روا بمعنى الملك ، ولى دوق ، ولى جران، ولى بران ) وهكذا فإذا فهمت بمدلولاتها الحقيقية لا على أنها أسماء أعلام ، فالفارق في المعنى يكون عند تذكرا .

الأرب: وكان المفهوم أن الأدب الفينيق الحقيق ضاع بأكمله، وأنه من ناحية أخرى غير عظيم الأهمية. ومنه على أية حال ما نقله إلينا الكتاب اليونان، وقد ذكروا لنا أسماء بعض المؤرخين الفينيقيين وأنه كان من تقاليدهم أن يبدءوا تواريخهم حول نشأة العالم، وقد وصلتنا مقتبسات من كلام المؤرخ سانكو نياتون Sanchoniaton رتبها فيلون البيبلوسي. ويجوز حسب قول

قر چيل فى الإيناد<sup>(1)</sup> أن تتخذ هـذه التواريخ صيغة شعرية. ويخبرنا أشعياء (تا وأثينيه (تا أن الشعراء الفينيقيين كانوا مشهورين ، ولكن كل ذلك ليس إلا أصداء ذكريات لايمكن أن ترتبط باسم معروف من أسماء الشعراء.

وتدل النصوص النادرة التي وصلت إلينا على انتشار تأثير فينيقية في كل اتجاه . مثال ذلك شاهد الملك ميزا ملك مؤاب (النصف الثاني من القرن التاسع) فهو مكتوب بجروف فينيقية كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، على حين أن لغة الشاهد لهجة مؤابية قريبة القرابة من اللغة الفينيقية والعبرية . مثال آخر من مملكة زنجرلي Zendjirii وكانت هذه المملكة مزدهرة في القرن الثامن تحت ظل السيادة الأشورية وكانت بيئتها آرامية ومع ذلك فإن النقش المعروف باسم نقش المالك كلامو Kalamou ونقش الإله حدد Hadad مكتوبان بحروف فينيقية ولغة فينيقية . وكذلك اكتشف في أويردك بورنو Oerdeck-Börnu فينيقية ولغة فينيقية . وكذلك اكتشف في أويردك بورنو بلهجة أناضولية قرب زنجرلي نص يرجع تاريخه إلى القرن الثامن مكتوب بلهجة أناضولية وبحروف فينيقية (٤) .

وإذن فهناك عصر كانت فينيقية فيه غير تابعة لتيارات الحضارات المجاورة كما كانت في كشير من الاحيان وكشير من العصور. وهذا العصر الذي اكتسب الفن الفينيتي فيه بعض الاصالة (مثل قبر أحيرام)، والذي انتشرت فيه الابجدية انتشاراً قوى النفوذ الفينيتي ، عصر يقع حول العام الالف قبل الميلاد. و بعد ذلك وقبل ذلك بقرنين. ثم تلى ذلك المحنة العظيمة : محنة غارات شعوب البحر فاستمهلت هذه المحنة خطا الثقافة الفينيقية ولكنها لم تقض عليها، والراجح أن هذه الحضارة استأنفت بعد مرور أرعال الغزاة سيرها، وكانت مدن السواحل أول ما استفاق لاستئناف السير، ثم انتهى عصر الصدارة الفينيقية التي لا نعرفها إلا بقرائها فقط بظهور السيادة الاشورية.

<sup>(</sup>۱) ف ۱: ۱ ۲۶۷ - ۸۶۷

<sup>(</sup>٢) إسحاح ٢٣: ١٥: ١٦

<sup>(</sup>٣) ف ١٥:٣٥

<sup>(</sup>٤) ليد زبارسكي : مجلة افيميريس للنقوش السامية ، ج ٣ ، ص ١٩٢ - ٢٠٦ -

وإذا أردنا أن نقيم ثبتا بالنصوص الفينيقية أو النصوص التي تتصل عن

طريق الأبجدية باللغة الفينيقية منذ أقدم العصور، فإننا ، حتى إذا اقتصرنا على حصر الهام منها فقط، نحصل على القائمة الآتية:



وأول ما تذكره نصوص راس شمرا ، وترجع إلى منتصف القرن الرابع عشر على الأقل إذا اعتبرنا الصورة التى وصلتنا فيها ، ولكنها فى الواقع صور من أصول أقدم منسوخة (كما تنص-النصوص فى الموضوعات الدينية) بأمر الملك نيقاد Nigmad ، وتدل إحدى وسائل هذا العصر على أن الملك نيقاد Suppiluliuma ،

(شكل ٦٧) وكان العلماء قد أجمعوا قبل هذه الرسالة على تحديد أحد الساميين من أهل سوريا عصر شوييلوليوما بهذا الوقت نفسه .

واسم نيقياد اسم أثار مناقشات كثيرة ، ونسب مرة بعد مرة إلى الحوريين والإيجيين على الترتيب إلى أن درس الاستاذج ، دوسان Dossin الموضوع وانتهى إلى ضرورة وضع اسم نيقياد بين الاسماء السامية (1) . وتفسر لنا هذه النتيجة لم اهتم نيقياد بحفظ القصائد القديمة الفينيقية الدينية . ولو لم يكن سامياً لحان اهتمامه هذا غير واضح .

ولا نريد هنا أن نناقش تفسير الأستاذ دوسان ، ولكنا نراه غير قاطع بدليل أن استمراض أسماء الأعلام فى آسيا الغربية القديمة يدل على وجود أسماء أعلام مشابهة فى أماكن متباعدة بعضها عن بعض . وسبب مثل هذا التشابه أن الأسماء السامية مأخوذة من جذوع أسماء مؤلفة من ثلاثة أحرف وأن الأسماء الآسيوية تكون دَائماً على قدر عظيم من البساطة وتتالف أيضاً

<sup>(</sup>١) مجلة سوريا : ج ٢٠ ( ١٩٣٩ ) ص ١٦٩ وما بعدها ٠

من حرفين أو ثلاثة أحرف ، ولا بد أن تكون الصدف التوافقية كثيرة في هذين النوعين من تسمية الأعلام . ومع التسليم بأن اسم نيقهاد اسم يجب اعتباره سامياً في هذه الحالة بالذات فإن ذلك لا يمنع من أن يوجد اسم نيقهاد بين الاسماء الهلينية القديمة الاصيلة في صورة ونيقوميد ، بمعنى و الحريص على النصر » .

ولدينا غير ما سبق النصوص الآتية: \_

نقوش شفت بعل ، ثم نقوش قبر أحيرام من القرن الثالث عشر.

نقش من آخر القرن الثاني عشر فيه ذكر يهيملك .

قطعة من تمثال الششنق أهداه « أبي بعل » من الثلث الأخير من القرن العاشر .

قطعة من تمثـال وسركن أهداه و إيلي بعل، من آخر القرن العاشر .

شاهد ميزا ، من منتصف القرن التاسع.

نقوش نورا ( Nora ) ( سردينيا ) من آخر القرن التاسع ( نقشان قصيران في أسلوب قريب جداً من النقش التالي ) .

نقش كلامو ملك زنجرلي ، من آخر القرن التاسع .

نقش حدد ( زنجرلى ) من النصف الأول من القرن الثامن ، ونقش مهدى إلى بعل لبنان وقبرص من منتصف الفرن الثامن .

ومن بين النصوص الهامة شاهديها وملك فى بيبلوس ، ونقوش أسرة إشمونزر ،وترجع كلها إلى العصر الفارسي .

ومن أواخر هـذا العصر الفارسي نقش جنــائزى خاص ببطنو آم Batnoam أم الملك أوز بعل Ozbaal .

ونورد هنا ترجمة النصوص الاساسية :

ونبدأ بجزء من قصيدة « موت وأليــّان بعل » Mot & Aliyan-Baal : --( أنات Anat تصيح قائلة : --

مات بعل

فن يكونون شعب داين داجون Fils du Dagon ؟

من سيكونون خَلْقَ أشير بعل Asher-Baal

فإننا سنهيط إلى جوف الارض معه

وتنزلین أنت یانور الآله یا سا پاس Sapas حتی تشبعی نفسك بدموعك وتشربی دموعك كما لو كانت نبیذا

فلما نادت آنات ُ نور الآلهة ساياس وقالت لها:

ر ارفع معى لاحمل بنفسي جثمان أليّــان بعل ،

سمعت نور الآلهة ساياس،

ورفعت جسم أليان بعل على كتف أنات

فلما أقرته (على الكتف) رفعته أنات على أعشار سافون Safhon

وبكته ودفنته

وأعدت أرومات آلهة الارض

وقدمت ٧٠ فحلا ضحية

فلما ازدردها أليان بعل

قدمت ٧٠ ثوراً ضحية

فلها ازدردها ألمان بعل

قدمت ٧٠ كيشاً ضحية

فلها ازدردها ألمان معل

قدمت له ٧٠ غزالا وحشياً ضحية .

فلما ازدردها أليان بعل

قدمت له ٧٠ تيساً صغيراً ضحية

فلما ازدردها أليان بعل

قدمت له ٧٠ حماراً ضحية <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) مجله سوريا ١٩٣٤ من ٢٢٩ .

قبر أحيرام (١): — • إيتو بعل Itobaal بن أحيرام ملك جبل صنع هذا التابوت لأبيه أحيرام ليكون مثواه إلى الأبد » .

« وإذا ضرب ملك من الملوك أو حاكم من الحكام معسكره أمام جبل وكشف عن هذا التابوت فسيتحطم صولجان قوته وينقلب عرشه ويسود السلام فى جبل، ومن محى هذا النقش فسيسلم إلى فم الهاديس (؟) ، :

وفى هذه اللعنة المنقوشة على قبر أحيرام ذكرى واضحة جـدآ للصيغ المستعملة فى بابل أيام أسرة الـكاشبين لحماية أعلام الحدود المساة كودور و (Kudurru).

قطعة من تمثال و أبي بعل » : — و إهداء من و أبي بعل » ملك جبل ومن سيد جبل المقيم في مصر إلى بعلة جبل وإلى بعل جبل » ·

وليس بعل جبل المشار إليه غير الإله أمون، وقد وجدت صورته مرسومة بالحفر في بيبلوس، والمصريون يسمونه «سيد جبل».

شاهد ميزا، يورد أخبار الحروب بين بلاد مؤاب وإسرائيل: وأنا ميزا ابن كاموش جاد ( Kamoshgad ) ملك مؤاب الديبونى ( Le Dibonite ) ملك مؤاب الديبونى ( Kamoshgad ) تولى أبى حكم مؤاب ثلاثين سنة ، ثم حكمت أنا بعد أبى ، فبنيت هذا المعبد لحكاموش قيريهوه Kamosh de Qerihoh ، ليكون حرم السلام ، لأنه أنجانى من المعتدين ، وشمتنى فى أعدائى . وكان عمرى ( Omri ) ملسكا على إسرائيل فظلم مؤاب أياما طويلة لأن كاموش كان ساخطاً على بلاده ، ثم خلفه ابن وقال الابن أيضاً وسأطأ أرض مؤاب بالطغيان ، ، هكذا قال فى أيامى ، ولسكنى شمت فيه وفى بيته ودمرت عملسكة إسرائيل إلى الابد .

وكان عمرى استولى على بلاد مَـدَبه Madaba، وبقيت سيادة اسرائيل فيها أيام عمرى وجزءاً من أيام أبنائه مدة أربعين سنة بالتحديد. أما فى زمنى

<sup>(</sup>۱) هي ترجمة اقترحها الأستاذ ديسو في دراسية عن النقوش الفينيقية في قبر أحيرام ثم أضيفت الميها تصحيحات في إهداء لتمثال للملك وسركن من لميلي بعل ملك بيبلوس ( مجلة سوويا ١٩٢٥ كراسبة ٢) وانظر نفس المرجم للنقش التالىــ وراجع المجلة التوراتية ١٩٢٦ مي٩٦٣ وما بعدها.

فقد استعادها كاموش واستقر بها، وبنيت أنا بعل ميون Baal-Meon وعملت فيها الصهريج، وبنيت قبريتان Qiryatan. وكذلك كان رجل جاد Gad احتل إقليم أتاروت Atarot منذ وقت، طويل وكان ملك إسرائيل بني لنفسه أتاروت Atarot منذ وقت، طويل وكان ملك إسرائيل بني لنفسه أتاروت Atarot فهاجمت المدينة واستوليت عليها وقتلت كل سكانها إرضاء لكاموش ومؤاب، وانتزعت من هناكمذ بح دودوه ( Dodoh ) وسحبته مجروراً على وجهه بين يدى كاموش في قيريوت Qeriyot حيث أنزلت رجل سارون Saron ورجل مهاروت Maliarot.

« وأمرنى كاموش أن : « اذهب و ُخذ نيبوه Neboh من إسرائيل فسريت إليها ليلا وهاجمتها منذ طلوع النهار حتى منتصفه واستوليت عليها وقتلت الجميع: وهم سبعة آلاف رجل وطفل وامرأة وبنت وجارية ، لأنى كنت وعدت بإهدائهم لعشتار كاموش Ashtar Kamosh وانتزعت من هناك زهريات يهوه وحبتها مجرورة على وجهها بين يدى كاموش .

وكان ملك إسرائيل بنى ياهاس Yuhas وأقام بها أيام حملته على بلادى فطرده كاموش أمامى ، واخترت مائتى رجل من مؤاب كلهم من الرؤساء وهاجمت ياهاس واستوليت عليها وضممتها إلى ديبون Dibon .

« وبنيت قيريهوه وسور الحديقة وسور الآكروپول وبنيت أبواب المدينة وأبراجها وبنيت القصر الملكي وبنيت جدران الصهريج الداخلية للمياه في وسط المدينة ، ولم يكن بداخل المدينة في قيريهوه صهريج ، وقلت لمكل الشعب: وليحمل كل واحد منكم صهريجاً في بيته ، وحفرت خندقا حول قيريهوه ، واستخدمت في الحفر أسرى إسرائيل .

وبنيت أروير Aroer وبنيت طريق أرنون Arnon ، وبنيت بيت باموت Bet-Bamo لأنها كانت تقوضت ، وبنيت بوزور Bosor لأنها كانت تقوضت ، واستخدمت خمسين رجلا من ديبون لأن كل ديبون خاضعة لى . وحكمت . . . مائة هي والمدن التي ضمتها إلى البلاد ، وبنيت مدبة ، وبيت دبلتان Bet-Diblatan ، وببت بعل ميون . وربيت ال . . . الماشية الصغيرة (؟) بالبلاد .

## لوحة رقم ١٥



شاهد من الموازيقا من سيدا



تفاصيل الشاهد المصنوع بالموازيقا



لوحة من الحط المسمارى الأبجدى من راس شمرا



شاهد ميزا

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لوحة رقم ١٦



سفيته من رخارف تايوت من صيفا



سفينة فينيقية على رسم محفور آشوري محفوط باللوقر

وهورونان Horonan حيث ينزل . . . وقال لى كاموش ؛ و انزل وحارب هورونان ، فخرجت وحاربت المدينة واستوليت عليها ، ونزلها كاموش فى أيام حكمى ... ومن هناك . . . وأنا الذى · · . (¹) » ومهاية النص غير ظاهرة .

ونقش حدد منقوش على تمثال لهذا الإله: وأنا بنامو بن قارال ملك يادى (Panammu, Qaral,jadi) الذى رفع هذا التمثال لحدد لآن الإلهين حدد وإيل، والإلهين ريكوبيل Rekubel وشمش Shamash وقفوا إلى جانبى ، ولآن حدد وايل ، وريكوبيل وشمش والإله رشف وضعوا في يدى صولجان البركة(؟) ولانرشف وقف إلى جانبي ولان ماعز مت على عمله نجح، ولان ماطلبته من الآلهة أعطيته . . . وجلست على عرش والدى ووضع حدد في يدى صولجان البركة(؟) وقضيت على أعدائي من بيت أبي لتآمرهم على ، وفي زمني جاء الخير فأكلت وقضيت على أعدائي من بيت أبي لتآمرهم على ، وفي زمني جاء الخير فأكلت إيادى وشربت ، وفي زمني قام التنافس (؟) بالبلاد لإقامة المدن . ولبنا القرى . وهبني التقالم وعقد معى حلفاً أكيداً ، وفي زمني قدمت أنا للآلهة دهن الضحايا فتقبلوه ، وما طلبته من الآلهة منحوني إياه بوفرة كبيرة ورضوا عني . . . وطلب أبي من الآلهة ، ولم يهيي اله حدد أن يبني ، وهياً حدد لي ذلك وبنيت ؛ وأقت تمثالا لحدد ، وأقت بهذا الشاهد مكاناً مقدساً لينامو بنقار الملك إيادي وأقت تمثالا لحدد ، وأقت بهذا الشاهد مكاناً مقدساً لينامو بنقار الملك إيادي وأقت بهذا الشاهد مكاناً مقدساً لينامو بنقار الملك إيادي وأقت بهذا الشاهد مكاناً مقدساً لينامو بنقار الملك إيادي .

و وأيا من كان من أبنائى يتسلم صولجانى و يجلس على عرشى ويوطد سلطانه و يضحى لحدد و يتوسل باسمه و يقول: دلتاً كل روح بنامو معك، ولتشرب . روح بنامو معك، ويذكر اسم بنامو أمام حدد . . . [ والنص بعد ذلك غامض ولكن المعنى العام المتمم للكلام: فليبارك حدد هذا الابن] . ومن جلس من أولادى على عرش إيادى الملكى ووطد سلطانه وقدم الضحايا لحدد ولم ينكر اسم بنامو، ولم يقل: د فلتاً كل روح بنامو مع حدد ولتشرب روح بنامو مع

<sup>(</sup>١) ر . ديسو : ١ ثار فلسطينية ويهودية ، س ٤ وما بعدها .

R: Dussaud : Monuments palestiniens et judaïques .

حدد ، فليرفض حدد قربانه ولايفرح بها ولايستجب لطلبه ولينظر حدد إليه في غضب ، وليحرمه الغذاء وليبعد عنه نوم الليل .. .(١) . .

صيغة إهداء لبعل لبنان محفورة على قطع من كأس برونزية وجدت فى قبرص ، وقد أمحى جزء من النص والمقروء منه كما يلى : « فلان حاكم قر ثاداشت Qarthadasht ، خادم حيرام ، ملك الصيداويين ، قدم هذا لبعل لبنان مصنوعا من أجود البرونز ، ثم نجد فى مكان آخر نقشاً كما يلى • د حاكم قر ثاداشت لبعل لبنان مولاه (٢) » .

وقد أوردت آنفاً جزءاً من نقش يهاوملك ونقش تابنيت ، وفيها يلى نقش إشمو نزر الثانى من تابنيت (٢٠٠٠) .

وفى شهر بول Bul والسنة الاربعين مر. حكم الملك إشمونور ملك الصيداويين ابن الملك تابنيت ملك الصيداويين ؛ هذا قول إشمونور ملك الصيداويين : حد قبضت روحى قبل الأوان وعمرى سنوات قليلة ، وأنا يتيم ابن أرملة ، وثويت فى هذا التابوت بهذا القبر بالمدفن الذى ابتنيته . وأنا أستحلم كل أمير وكل رجل ألا يفتح مكان راحتى هذا ، وألا يلتمس عندى الحلى ، لأنه ليس عندى منها شىء ، وأستحلفه ألا يحول التابوت عن مكان راحتى ، وألا ينتزعنى من هنا ليدفننى فى مكان آخر ، وإذا نصحك ناس بذلك فلا تصغ إلى كلامهم ، لأن كل أمير وكل رجل يفتح مكان راحتى هذا أو ينزع هذا التابوت عن مكان الراحة أو يرفعنى منه ، فليكن محروماً من كل راحة بين الظلال ، ومحروماً من قبر بواريه ، ومحروماً من الامن والذربة ، ولتسلمه الآلهة الظلال ، ومحروماً من قبر بواريه ، ومحروماً من الامن والذربة ، ولتسلمه الآلهة

<sup>(</sup>١) ترجة في ، لاجراج : دراسات عن الديانات السامية ص ٩٢٠

<sup>(</sup>٢) مجموعة النقوش السامية : ١ : ٥

C. I. S. 1,3 trad. dans : Lagrange. Études sur les religions sémitiques.

<sup>(</sup>٣) مجموعة النقوش السامية : ١ : ٣ ، ترجمة فى لاجرائح ؛ دراسات عن الديانات السامية ، ص ٣٠٠ ؛ ج ، أ . كوك : مجموعة نصوص من النقوش السامية الشمالية ( اكسفورد ) ١٩٠٣ . G. A. Cooke : A Texte Book of North-Semïtic inscripions .

إلى قوى يستذله، وايملك كل أمير أورجل يفتح هذا القبر أويرفع هذا التابوت، ولتهلك ذرية هذا الامير أو هذا الرجل، وليُحرموا من جذورٌ في الدنيــا ومن تمار السماء ، ومن أى رواء بين الذين يحبون تحت الشمس . لأنى يجب أن أنال الرحمة، فقد قبضت روحي قبل أواني وعمري سنون قليلة، وأنا يتبم لبس لي إلا أَمَى الآرملة . أنا إشمو نزر ملك الصيداويين ابن الملك تابنيت ملك الصيداويين، حفيد الملك إشمونزر ملك الصيداويين ، وأمى أمه عشتارت Amashtart كاهنة عشتارت، سيدتنا، الملكة، بنت الملك إشمونزر ملك الصيداويين، نحن اللذين · بنيا بيوت الآلهة ، فينيا معيد عشتارت في صيدا بلد البحر و أسكنا فيها عشتارت ومجداها . ونحن اللذين بنيا معبداً لإيشمون ، الأمير المقدس عند بئر إدلال Idlal في الجبل وأسكمناه فيه ومجداه ، ونحن اللذين بنيا معابد للآلهة الصيداوية في صيداً بلد البحر ، ومعبداً لمولى صيداً ومعبداً لعشتارت اسم الرب (؟) ولهذا وهب لنا « سيد الملوك ، دور Dor ويافا japhé وهي بلاد الحبوب المجيدة في سهل سارون Saron ، مكافأة لى على ماعملت من أعمال عظيمة ، فصممناهما إلى حوزة البلاد ليكونا في بد الصيداويين إلى الأبد . وأستحلف كل أمير وكل رجل ألا يفتح ( راجع ص ٣٤٩ ) قبرى وألا يكشفني وألاينقلني من مكان راحتي وألا يُنتزعني من التابوت المودع في مكان راحتي ، وإلا فلتتخل عنه الآلهة ، ولتهلك هذا الأمير وهؤلاء الرجال وذريتهم إلى الآبد ، .

الأدب القرطامي : والاخبار عن الادب القرطاجي بل والنصوص أيضاً أكثر قليلا من الأخبار عن فينيقية ؛ ومن هذه الاخبار أن پلوت في تمثيلية بوينولوس Poenulus وضع على لسان إحدى الشخصيات عبارات باللغة القرطاجنية ، إلا أن هذه العبارات للاسف قد تشوهت بكثرة النقل تشويها كبيراً لعدم قدرة النساخ على فهم لغتها(۱) . وكذلك يورد تيت \_ ليف نقشاً طويلا مزدوج اللغة فينيقياً يونانياً هو النقش الذي أودعه هانيبال في معبد جونون القائم قرب كروتون Crotone . ويصف النقش حملات هانيبال أثناء الحرب

<sup>(</sup>١) ج. \_ ج. لاپير؟ ١: بليجران: قرطاجنة الپونية، ص ٢٠٣ ومابعدها

اليونية الثانية ، وكذلك يذكر أرسطو ، وسالوست Salluste ، وسيرڤيوس Servius مؤلفات القرطاجنيين في الناريخ ، وكذلك ألف القائد ماجون وهمليكار موسوعات في الزراعة وهي التي أمر السناتو بترجمتها وقد تأثر بها من مؤلفي الرومان كاتون وفرچيل وكولوميل . ولكنا للآن لانملك نقوشاً أثرية قرطاجنية تعادل ماخلفته لنا فنيقية من حيث الإهمية .

وقد أشرنا إلى تعريفة الضحايا المرسيلية (ص ١٤٣، ١٤٤) ونضيف هنا أنه وجدت فى قرطاجنة كمذلك تعريفة عائلة، وإن تكن أقل أهمية. أما باقى ما اكتشف فى قرطاجنة من النصوص فعبارة عن إهداءات.

وفيها يلى إهداء من العصر اليونى (١): — د إلى السيدة تانيت Tanit ، دپنيه بعل العلم بعل حمون : هذا ما أهداه بود ــ ملقارت بن عبد ملقارت بن عميلكت Hamilkat لآن الآلهة استجابوا لدعائه ، فليباركوه ، ومن العصر اليونى الجديد (النيويونى) النقش الآتى وقد وجد في معبد.

ومن العصر الهونى الجديد (النيوبونى) النقش الآتى وقد وجد فى معبد. مكتار Maktar القائم بجوار توجا Thugga (فى شرقى نوميديا القديمة): سد بنى المعبد، لآثر مسكار Athar-Misker، بناه إفطان Iftan بن إفشار Ifshar وبناه معه بارك Barik بن سليدى Selidi، ومتان بعل بن بارك، ومتان بعل بن بارك، ومتان بعل بن بعل ياتون . . . . وكان الرؤساء السوفييت القائمون بالعمل يومئذ هم ياومزجوار Umzguar بن تتاى Tatai ومندسان Mandsan بن شبطان أومزجوار Shabtan بن تتاى Qafsi قفسى Qafsi، وذلك لأن الآلهة استجابت لدعائهم عرد

الخواص العامة للنقوسهم: يكنى هذا العدد المجموع من النقوش لتكوين فكرة عن الأسلوب الفينيتى، ولكن يجب أن نقرر افتقارنا إلى عددكاف من النصوص المنسوبة إلى فينيقية ، فقد خلفت لنا اللغة الأشورية البابلية مثلا آلاف الوثائق المسمارية المكتوبة على الطين الجاف أو المحروق ، ومن بينها

<sup>(</sup>١) مجموعة النقوش السامية : ١ : ١ ، ١٨١

<sup>(</sup>٢) ف بيرجير : دراسة عن النقش المكبير الإهدائي الخ

Ph. Berger: Némoire sur la grande inscription dédicatoire, etc.

كمية وافرة من العقود الخاصة . ولعل الراجح أن الفينيقيين لم بحروا على نفس الأسلوب فى تسجيل أخبارهم . وهم قد عرفوا من غير شك الكتابة المسهارية كا تدل على ذلك لوحات تل العيارنة ولوحات راس شمرا ، وكما يثبت ذلك أيضاً النقوش المتفرقة التى وجدت فى فلسطين . إلا أنه يكاد يكون من المؤكد أنهم استعملوا البردى الذى استعمله المصريون بدل اللوحات : ويؤيد ذلك أن ونامون Ounamon حمل معه كمية من لفائف البردى أثناء بعثته ، بل مر المستحيل أن نفترض أن الفينيقيين جهلوا مزايا البردى مع علاقاتهم المستمرة بمصر ومع ميلهم إلى محاكاة المصريين . غير أن جفاف أرض مصر حفظ لنا كل ما أودع فيها ، على حين أفسدت رطوبة الجو الفينيق كل ما كان قابلا للفساد . وإذا كانت الرطوبة قد أفسدت حتى كتل الصنوبر البالغ سمكها نحو ٢٠ سم ، فلا يدهشنا من باب أولى أن يختنى البردى ، وعلى العكس من ذلك بقيت لنا فصوص راس شمرا لأنها كتبت على لوحات .

وبقيت لنا أيضاً الكتابات المنفوشة على الآثار المعارية ، وهى على الآخص النقوش الباقية بين أيدينا إلى اليوم . أما قلة عددها فيمكن أن يفسر بأن فينيقية كانت ذات أهمية سياسية محدودة إذا قورنت بآشور ، كما تفسر بقصر العصور التي كانت فيها فينيقية سيدة نفسها .

والنقوش الإهدائية تقترن عادة بأشياء مهداة إلى الرب، يفعل هذا الحواص كما يفعله الملوك لآن والآلهة استجابت لدعائهم، ثم يلى هذه العبارة في أغلب الأوقات وصف القربان، ثم يأتى في النهاية التوسل لاستنزال المركة الالهية.

والنقوش الجنائزية المطولة تذكر عادة ما أنزل الله من خير للمتوفى، وتذكر الأعمال الخيرة التي قام بها المتوفى، وتنتهى باستنزال اللعنات على كل

من يمس سلامة البناء الجنائزى ، وفى بعض الاحيان باستنزال البركة على كلّ من يحترمونه .

وفي هذه النواحي لم يخرج الأدب الفينيقي عن النطاق المألوف في الآداب السامية القديمة الآخرى ، فالنقوش البابلية الآشورية مثلا تشبه الفينيقية من حيث أنها تتبع نفس الأسلوب في تأليف عباراتها ، وكذلك نحس بتطابق الفكرة بين النقوش الفينيقية ونقوش مؤاب وزنجرلي التي أشرنا إليها ، وإن كانت هذه النقوش الآخيرة عا وجد خارج أرض فينيقية . أما خاصية التكرار التي نلحظها في النقوش فخاصية تعم كل الآداب السامية ، والتكرار من وسائل التعبير الساذجة التي لا تخلو من جلال ، فإن نقوشاً مثل شاهد ميزا أو نقش إشمونزر ، تعتبر برغم التكرار الملحوظ فيها قطعاً من ميزا أو نقش إشمونزر ، تعتبر برغم التكرار الملحوظ فيها قطعاً من

## الفصي السيابع

## فينيقية وبلاد اليونان أصول الحضارة الفينيقية

الفصائد الهومرية: علمنا كيف خلق الفينيقيون فنا خاصاً بهم النوه عن طريق إدماج عناصر مختلفة استعاروها من الحضارات الكبيرة وصاغوها في وحدة متكاملة تامة ، استعاروها من تلك الحضارات التي خدموها بصفتهم وسطاء في بلاد الرافدين ومصر والقسم الشرقي من العالم الإيجي بما فيه قبرص . ونحن نعرف مدى نشاطهم التجاري وأنهم في بعض عصور تاريخهم ونحن نعرف أدى مستهل الألف الأول قبل الميلاد بالذات على الأخص — فازوا بالسيادة البحرية أو التلاسوكراسي (حسب التعبير اليوناني) وصار أسطولهم التجاري عمثلا في كل المواني و تـكاثرت مستعمراتهم في كل مكان من أنحاء العالم. وإزاء مشل هذا الازدهار المادي يجب أن نتساءل عن الأثر الذي تركته فينيقية بعد أن وصلت إلى ذروة حضارتها في بلاد كان مقدراً لها أن تظهر وأن تتصدر في التاريخ مثل اليونان بوجه خاص ؟

وقد رأينا فى أول هذه الدراسة (ص ٧، ٣٠٠ وما بعدها أن الجواب) على هذا السؤال لا يحتمل الشك بالنسبة لمؤلف القصائد الهومرية ، فإن هوميروس يبدى إعجابه بالفينيقيين ، فإذا صرفنا النظر عما يصرح به بنفسه ، وجدنا فى شعره قسما كبيراً يظهر لنا فيه مقدار ما ترك الشرق من أثر عميق لم يكد يحس به الشاعر ، وقد استطاع صمويل بوشار Samuel Bochard ، فى يكد يحس به الشاعر ، وهو عالم متقن للآداب اليونانية واللاتينية ، أن يجمع من القرن الثامن عشر ، وهو عالم متقن للآداب اليونانية واللاتينية ، أن يجمع من الآداب اليونانية ما ذكر فيها من أسماء البلاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض ،

فيمع أسهاء كثيرة يمكن ردها إلى أصول سامية ، وتبع العلماء من بعده أثره ، بل فاقوه ، بل بلغ الأمر ببعضهم حد البحث عن اشتقاقات هذه الأسهاء بأية طريقة حتى دون مراعاة لأى قانون صوتى . ويروى لنا الاستاذ ديسو من ذلك مثلين عجيبين (۱) : من ذلك أن جزيرة إڤيسا Ivçia — وهي من جزر البلياد — تحمل اسمين آخرين : بيتيوسا Pytioussa ( بمعنى جزيرة الصنوبر ) ولميبوذوس تحمل السمين آخرين : بيتيوسا العلماء أن يثبتوا أن اسم لم يبوزوس فينيق بمعنى الصنوبر أيضاً لسارعوا إلى أن يستنجوا أنه الاسم الاقدم وأن اليونان نقلوا السم مترجماً دون تعديل . وتخيلوا إمكان تجزئة اسم لم يبوزوس : وقالوا لمى الاسم مترجماً دون تعديل . وتخيلوا إمكان تجزئة اسم لم يبوزوس : وقالوا لمى يسمى Berosh لا بوش . فهم يريدون ان يفترضوا صيغة سامية مزعومة من صيغة سامية حقيقية الكي يستقيم معهم فرضهم والاشتقاق المطلوب طذا الغرض .

وعلى هذا النسق أيضاً جعلوا موناكو مشتقة من نعت من نعوت ملقارت هو مينواه (menuah) بمعنى الذى يستريح ، على حين أن الواقع هو أن هذه الصفة صفة لم يستعملها الفينيقيون .

فهناك إذن قدر كبير من مظاهر هذا التأثير الشرقى العميق دعمه العلساء يطرق خيالية فقط.

وعلى عكسهم سارق . بيرار Bérard فأحصى فى عناية كل ما يمكن أن ينسب إلى الفينيقيين ، فتبين أثر فينيقية فى القصائد الهو مرية من معلومات هو ميروس عن البلاد حين يصر ف أبطال شعره بين بلاد يختلف بعضها عن بعض أشد الاختلاف ، فيعطينا بذلك الدليل على معرفته التامة بالبلاد والشواطى ، ويجد بيرار فى هذه المعرفة مظهراً من مظاهر الآثر الفينيق . والواقع أنه لا سبيل إلى إنكار هذا الآثر ويشهد بذلك اشتقاق الإلفاظ اشتقاقا يجرى على أساس

<sup>(</sup>١) دور الفينيقيين في البحر الأبيض المتوسط القديم .

Le rôle des Phénicienes dans La Méditerranée primitive.

ثابت سليم. أما المعرفة الشاملة للبلاد فلا تستتبع حُتما أن هذه المعرفة مقتبسة من فينيقية ، بل إن هناك أثراً غير التأثير الفينيقي كان له دوره الكبير في التكوين الثقافي اليوناني.

تأثير إيجز في الألف الثانى: ويجب أن نلاحظ أولا أن التلاسوكراسية الفينيقية لم تدم إلا عصراً قصيراً، وأن السيادة البحرية تنقلت إلى يد كثير من الشعوب العتيقة، فكان البحر مجالا للإيجيين خاصة إلى القرن الثانى عشر، بل كان مجالهم من دون غيرهم إلى أن استقر الفلسطينيون Philistins في سوريا، وإلى أن سقطت طروادة (الربع الاخير من القرن الثانى عشر) فكان ذلك إيذاناً بانتهاء السيادة الإيجية، وليكن هذه الواقعة الاخيرة لم تكن كبيرة الاهمية لان ازدهار اليونان كان قد بدأ طريقه حيا حلت البحرية الفينيقية على البحرية الإيجية، وعلى أية حال فإن نوع التأثيرات التى أثرت في الألف الثانى على البلاد التى عرفت فيا بعد باسم بلاد اليونان لا يمكن أن يكون عديم الأثر في تطورها، وكانت تلك التأثيرات من أصل إيجي.

وقد صار هذا التأثير الإيجى معروفاً معرفة واضحة منذ كشوف شليمان . Schliemann ، وهي الكشوف التي أبرزت مكان ما نطلق عليه اسم الحضارة الإيجية من بين حضارات العالم القديم .

وقد اكتشفت هذه الحضارة بفضل حفائر شليمان فى طروادة وفى ميكيى عام ١٨٧٦، وأدرك العلماء منذ الكشوف الأولى أنهم أمام فن جديد لم يعهدوه من قبل. واستمرت الأبحاث واتسعت على يد دروبفيلد Dropfeld فى طروادة، وعلى يد سيسنو لا Gesnola فى قبرص، وعلى يد إيڤانس Evans فى كريت. وشملت الأبحاث جزر الأرخبيل، وأدرك العلماء أن حضارة مجهولة واحدة قامت فى عصر سابق على العصر اليونانى بكثير وشملت كل حوض البحر الإيجى، قامت فى عصر سابق على العصر اليونانى بكثير وشملت كل حوض البحر الإيجى، وأنها حضارة تتميز بفن ممتل بروح الواقعية دون إقصاء الخيال، كما تمتاز بفن شغوف بالحركة والحيوية المركزة وأطلقوا عليها اسم الحضارة الإيجية. وطبق العلماء طرق المقابلة بين الآثار الإيجية وآثار مصر وبابل، واستطاعوا بهذه العلماء طرق المقابلة بين الآثار الإيجية وآثار مصر وبابل، واستطاعوا بهذه

الطرق ان يميزوا العصور والمراحل الكبيرة التيمر بها الفن الإيجى ، واستطو كذلك أن يحددوا دور إيجه ودور الشرق في إنماء الثقافة اليونانية ، وقرروا أن فينيقية لم تعط في كل الألف الثاني لإيجه إلا قليلا ، بل كانت فينيقية على العكس تتلقى إنتاج العالم الإيجى وخاصة الفخاريات ، بلكانت فينيقية تصنع في مدنها الساحلية فخارها على مثال الفخار الإيجى ، وكان المصريون يقدرون قيمة ما يستوردونه من إيجه ولهذا صوروا في مرات كثيرة في قبور الاعيان الذين كانت وظيفتهم في حياتهم تقديم السفراء الوافدين ما يذكر بالعالم الإيجى، فصوروا صفوفا طويلة من السفراء الاجانب وهم يحملون هداياهم إلى فرعون. . وتوجد صور هؤلاء الاجانب ــ ويسميهم المصريون . الكفتيو Keftiu . ــ فى طيبة على قبر رخميرع Rehmara وزير تحتمسالثالث، وهم يحملون زهريات من المعدن وشعورهم مرسلة على شكل ضفائر وثيابهم بسيطة مكونة من نوع من الميدعات وقد انتعلوا أحذية عالية الرقاب ، وكل هذا بالضبط من عادة الإيجيين في ثيابهم ، ثم إن شكل الزهريات التي يحملونها من أشكال الفضيات الإيجية . غير أن خلطاً وقع منذ العصر البطلمي، إذ اعتاد الكتبة المصريون أن يترجموا اسم دكفيتيو ، بالفينيقيين ، واستمرت الغلطة إلى العصور الحديثة موجودة في مختصرات كتب الآثار مع أن خصائص الجنس الظاهرة في صور الكفيتو لا تشبه في شيء خصائص الساميين وثيابهم ليست في مثل تعقيد الثياب الفينيقية (.ثوب وعباءة (robe et pelerine ). والزهريات التي يهدونها لها مثيلاتها في المقابر الإيجية، وإن يكن الفينيقيون قد قلدوا نماذجها. ولا نكاد نفسركيف أمكن وقوع مثل هذا الخلط. والكفتيو من الإيجيين وأخص منازلهم جزيرة كريت . وقد ذكرنا أن الاستاذ شيفر لاحظ وجود جاليات متنوعة في أوجاريت ، منها الـكفتيو وهم في رأيه إيجيون من كريت نزحوا إلى الساحل السورى الفينيق واستقروا فيه، واستقرارهم بهذا المكان بالذات هو الذي يفسر طبيعة هداياهم للفراعنة . وكانت بلاد اليونان الأولى مهدآ لجنس صميم يسمى باسم شعب البيلاج Pélasges ، وكان أول تأثير حضارى تلقته

آتيا من إيجة ، وكان لكريت الدور الأول في مد التيار الحضاري إلى اليونان، ثم تجدد التيار مرة أخرى في الألف الثاني بفضل قوة ميكين الحضارية (وهذه هي الحضارة المسهاة بالميكينية). فلما جاء آخر الألف الثاني قامت دشعوب البحر ، ، كما سهاهم المصريون حين رأوهم يردون من الشهال ، فاكتسحت هذه الحضارة الايجية أمامها. ومن بين شعوب البحر شعوب نزلت من البلقان إلى الحضارة الايجية أمامها. ومن بين شعوب البحر شعوب نزلت من البلقان إلى ولي تعمر قد هذا الشعب يستقر مع البيلاج حتى غمرته موجة أخرى هي موجة الشعب الدوري Doriens وكلا الشعبين النازحين قذفته إلى بلاد اليونان أمواج دفعها تيار غزو واحد.

من الواضح إذن أن أساس الحضارة اليونانية ذاته قد أ خذ عن الحضارة الإيجية أكثر بما أخذ عن الشرق . وحتى في الآلف الأول قام في قبرص وفينيقية فن مشترك بمعنى الكلمة ، لأن قبرص كانت معقداً هاماً للصلة بين العالم الإيجى وفينيقية أولا ثم لأن قبرص حولت قبلتها إلى فينيقية عقب الكارثة التي قوضت الحضارة الإيجية ، وكانت فينيقية قد تلقت من إيجة في الآلف الثاني ما يكنى حتى إنه لا يلاحظ اختلاف كبير بين فن الساحل وفن جزيرة قبرص ، وبلغ التشابه حداً جعل العلماء يعتبرون هذا الفن المشترك فناً «قبرصياً فينيقياً ». ويدل الفحص السليم لآثار هذا الفن على وجود أسلوب يكاد يكون متحداً بين قبرص وفينيقية وسوريا ، وليس من حقنا مطلقاً أن يختار لكل تلك الآثار السم الفن الفينيق فقط . ولعل الاستاذ ف . بولسن (١) Poulsen قد جعل للشرق مكانة أكبر بعض الشيء بما ينبغي حين أخرج لنا أبحاثه العميقة التي عرفنا فيها بالفن اليوناني الأول . وهو يرى مثلا أن التحف القديمة التي كشف عنها في نيمرود بآشور — والتي لا تزال محفوطة بالمتحف البريطاني — يجب أن عنها في نيمرود بآشور — والتي لا تزال محفوطة بالمتحف البريطاني — يجب أن تنسب إلى الفينيقيين ، أما غيره من الأثريين فينسبونها إلى الإيونيين نيبين تنسبونها إلى الإيونيين نينسبونها إلى الإيونيين نيبين تنسبونها إلى الإيونيين نيبين نينسبونها إلى الإيونيين نينسبونها إلى الأيونيين نيبين وينسبونها إلى الأيونيين نينسبونها إلى الأيونيين نينين نينسبونها إلى الأيونيين نينسبونها إلى الأيونيين نينسبونها إلى الأيونيين نينسبونها إلى الأينية فيونية فيونية فينسبونها إلى الأيونيين فينسبونها إلى الأيونيين فينسبونها إلى الأيونيين فينسبونها إلى الأيونيين فينسبونها إلى الأينه المورود بالشور بين فينسبونها إلى الأيونين فينسبونها إلى الأيونية فيونية فينه فيونية المورود بالشور المؤلى الأيندون المورود بالشور المؤلى المورود بالشور المورود بالشور المورود بالشورود بالمورود بالشورود بالشورود بالشورود بالمورود بالمورود بالمورود بالمورود بالمورود بالمورود بالمورود بالشورود بالمورود بالمورود بالمورود بالمورود بالمورود بالمورود بالمورود با

<sup>(</sup>١) الشرق والفن اليوناني الأول .

Der Orient und die Frühgriechische Kunst.



د شکل ۲۸ ۰

أو إلى الليديين Lydiens أو إلى القبرصيين؛ وإلى فينيقية كذلك ينسب الاستاذ بولسن كل الكروس المعدنية (من النوع المسمى باتير) الموصوفة من قبل في هذا الكتاب (ص ٢٢٧) بصرف النظر عن اختلاف مصادرها . والواقع أن بعضها يستحق هذه النسبة غير أن منها كما رأينا ما صنع في آشور ومنها ما نسبه الاستاذ ديسو<sup>(1)</sup> بحق إلى الفن اليوناني القبرصي ، والخلاصة أنه ليس من الدقة أن نهمل تأثير هذه الحضارة كلها على مصار اليونان .

البحربة الإنجية : ثمم إن الفينيقيين فيما قبل الألف الأول لم يكونوا قد بلغوا درجة الدولة البحرية الكبيرة التي بلغوها فيما بعد ، بلكانت الآسبقية للإيجيين ، وكانت الآثار الإيجية وخاصة الفخار تحمل صورة عزيزة على الإيجيين ، هي صورة سفنهم الطويلة ذات المقدمة المرتفعة التي كانوا يتاجرون عليها في الفخار وسبائك المعدن والأسلحة النحاسية و العاج . وكان اللون الأرجواني الإيجي (Pourpre) يضارب الألوان الفينيقية . وكذلك يروى هيرودوت (٢) أسطورة عن صبة عن متقن للصباغة باللون الأرجواني إسمه هيرودوت (٢) أسطورة عن صبة عن متقن للصباغة باللون الأرجواني إسمه

<sup>(</sup>١) الحضارات السابقة على العصر الهلليني : س ٢١٢ و Civilisations préhelléniques . ٣١٢ س

<sup>(</sup>٢) ن ٤ - ١٥١

كوروبيوس Korobios من إيتانوس Itanos ، وهي أسطورة دالة على شهرة البحارة الكريتيين .

وفى نفس الوقت كانت البحرية الفينيقية على نقص كبير مع قلة عدد السفن بالنسبة لمنافسيها ، ويؤيد هذه الحقيقة أن تحتمس الثالث (في النصف الآول من القرن الخامس عشر ق.م.) حين قطع بقوة جيشه أشجاراً من أشجار لبنان ونشرها هناك إلى ألواح وصوارى وهياكل سفن لم يجد في فينيقية مراكب كافية لنقلها إلى مصر ، واقتضاه الأمر أن يستدعى أسطول كفتيو، وهو الأسطول الكريتي . ولم يكن الفينيقيون في هذا العصر أكثر الشعوب أهمية لا من حيث ملاحوها ولا من حيث قوة حضارتها .

الطرق: ثم إن وجود عناصر ترجع إلى التأثير الشرق فى الحضارة اليونانية أمر يثير مشكلة أخرى، هى : هل فينيقية هى الوسيط الطبيعى بين الشرق والغرب ؟ والجواب أننا ننسى بل نسارع إلى نسيان الطريق البرى مع قيمته الهامة فى الاتصال، ولا نفكر إلا فى البحرية الفينيقية، وكان دور فينيقية فى التبادل بطريق البر بين الشرق والغرب دور ضئيل. ولنذكر أن الحضارة اليونانية الأولى إنما ظهرت فى آسيا الصغرى وأيونيا (lonie) وفى طول ساحل البحر الإيجى ومن الهرموس Hermus شمالا إلى المياندر جنوبا.

ونسلم أن أيونيا في عصر الحروب الميدية كانت تمثلك بحرية أقل عدداً من البحرية الفينيقية ، ولكن تجارتها مع الشرق لم تكن بحرية بل كانت تتخذ طريق البر ، وهنا بالذات تحقق لها مصدر من مصادر الثروة والقوة ، وهنا نعرض أمر الطرق وهو أمر ذو أهمية عظمى في العصور القديمة تعادل أهميته في عصرنا . وقد قلت من قبل (ص ٢٣٣) كلمة عن طرق المواصلات بين فينيقية وآشور ، وأضيف هنا أن الطرق الطبيعية بآسيا الصغرى تتبع وديان الأنهار وأنها لقدمها صارت طرقاً تاريخية ، وأحدها هو طريق الجنوب الذي يتبع مجرى المياندر ، وقد وصف لنا إسترابو<sup>(1)</sup> نقلا عن

<sup>(</sup>۱) ف ۱۶ – ۲۰،۲ .

آرتيميدور Artémidore مسالكه ، ويبدأ هذا الطريق من إفسوس ليبلخ ما جنيزيا Magnésie الواقعة على المياندر ثم ترال Tralles ثم يعبر إقليم فريجيا Phrygie مارا بطريق لاوديكيا Laodicée وأياميه Apamée ومتروبوليس شم يعبر ليكاؤونيا Eycaonie عن طريق لاورديكيا أخرى وكوروباسوس Mazaca ثم يدخل الطريق في كهادوكيا حتى يبلغ مزاكا Coropassus عند سفح جبل أرجيه Argée ومن هناك يصل إلى الفرات عند توميسا Tomisa (شكل ٦٨).

وهذا هو أقصر الطرق التي تقطع عرض آسيا الصغرى، وأقدم منه الطريق الآخر الذي أوجز هيرودوت (۱) وصفه وسماه الطريق الملكي لأنه كان طريق البريد أيام الملوك الأخمينيين، وبه كانت تصل أوامرهم إلى دستراپيات، الغرب، ولا بد أن الفرس وجدوا هذا الطريق متبعاً ولو لم يكن متبعاً منذ وقت طويل لما خطر لهم أن يختاروه مع أنه أطول الطرق، كما أبرز ذلك العالمان كيبرت Kiepert ورامزى Ramsay. وتحدد معلومات هيرودوت على قلتها سير الطريق بوجه عام، وقد استطاع الاستاذ راديه هيرودوت على قلتها سير الطريق بوجه عام، وقد استطاع الاستاذ راديه فريحيا من أسفل طرفها إلى أعلى الوجه الآتى: يبدأ الطريق من سارد ويعبر فريحيا من أسفل طرفها إلى أعلى الطرف المقابل ماراً بأفيوم - قرا - حصار Cotyaeum وهي كوتاهيه)، أما الطريق الرئيسي فيسير صاعداً دائماً نحو الشمال (وهي كوتاهيه)، أما الطريق الرئيسي فيسير صاعداً دائماً نحو الشمال الشرق حتى يبلغ بسينونت Pessinonte وأنقره و پتيريا Pteria الواقعة على

<sup>(</sup>۱) ف ه -- ۲ه

<sup>(</sup>٢) بحث في الطريق الملكي الفارسي في آسيا بحسب هيرودون

Ueber die persische königstrasse durch Vorderasien nach Herodotos.

تقارير شهرية لأكاديمية يرلين ١٨٥٧ س ١٢٣ ــ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الطريق الملكي The Royal Road في مجموعة الجغرافيا التاريخية لآسيا الصغرى ، لندن ١٨٩ س ٢٧ ــ ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ليديا والعالم اليوناني في أيام المرمناد Mermnades س ٣٠ وما بعدها .

منحى الهليس . ويتقابل الطريق عند بتيريا بطريق آخر يقطع شبه جزيرة آسيا الصغرى من الشمال إلى الجنوب من سينوب إلى طرسوس ، ثم يسير بعد هذا التقاطع إلى مزاكا وكومانا Comana ، ويسد طريق الجنوب الحاجة إلى مواصلات سريعة . أما طريق الشمال فيتألف من اتصال طرق صغيرة متصلة اتخذت لسد الحاجات المحلية إلى المواصلات . ويرجع هذا الطريق الملكى إلى عصركانت التجارة المارة به وافرة مزدهرة وانعراجه عند پتيريا يؤيد لنا أهميته في عصر قديم ، ونحن نعلم أن پتيريا تقع في مكان العاصمة الحيثية ( المسماة في عصر قديم ، ونحن نعلم أن پتيريا تقع في مكان العاصمة الحيثية ( المسماة حاتوسا قدمدت سلطانها إلى ما وراء جبال الطوروس من جهة الجنوب في أثناء الألف الثاني . والخلاصة أن الطريق الملكى الذي وصفه هيرودوت هو طريق المواصلات البرية الأساسي بين آسيا وآسيا الصغرى وبين الغرب إلى عصر الأخمينيين .

ويستنتج مما قلناه آنفاً عن البحرية أن الصلات كانت تتم فى أثناه الآلف الثانى، إما بطريق بوغاز كوى البرى، وإما بواسطة البحرية الإيجية، وإما فى النادر جداً عن طريق البجرية الفينيقية. أما عن كيفية الاقصال بالطريق البرى فقد كانت كركة القوافل قبل شق بوغاز السويس، وقبل أن يتحقق التقدم فى طرق الملاحة الحديثة. ونستطيع أن نتصور نشاط التبادل التجارى فى العصر القديم الأعلى عن طريق ما وصلنا من لوحات الحسابات. ومن العقود المكتوبة بحروف مسمارية ، وقد أشرت من قبل (ص ٣٠٠) إلى رسائل المعادن التى تبعث من لبنان ومن الإمانوس Amanus إلى بابل ؛ غير أن المعادن التى تبعث من لبنان ومن الإمانوس قبل أقوى على كثافة التبادل في آخر الألف الثالث ق . م . فإنها تشير إلى شركات كبيرة تقرض السواح لكى يشتروا بالمال المقترض سلعاً يرحلون بها كبيرة تقرض السواح لكى يشتروا بالمال المقترض سلعاً يرحلون بها للتاجرة فيها إلى أماكن بعيدة ، وتأسست بذلك شركات تجارية تجرى إدارتها على قواعد ثابتة ، وما قلناه عن التجارة الفينيقية يمكن أن ينطبق على

<sup>(</sup>١) ج.كونتينو : ثلاثون لوحة كپادوكية (طبع جيتنر ) ١٩١٩ م ٨ وبه مراجع المسألة .

G. Contenau. Trente tablettes Cappadociennes.

نقلة التجارة في آسيا الصغرى ، فإنهم يستبدلون المنتجات المباعة بما يجدونه بالبلاد التي يقصدونها ، ثم يرحلون إما إلى بلدهم وإما إلى جهات أبعد لعرضها ، حتى أصبحت المتاجرة والارتحال بالقوافل معنيين مترادفين تقريبا . وإذا أردنا أن نتخيل جمهور المرتحلين الذين يشقون طرق آسيا فلنقرأ بعض اللوحات التي جمعها الأستاذش. چان تحت عنوان ، تعويضات مقررة للقائمين بالبعثات التجارية من قبل ملوك أور (١) ، ويوافق عصر ملوك أور نهاية الألفالثاني ق . م وكانوا إيلون الحكم في بابل . وكانت طرق آسيا يومئذ تغص بعالم من السعاة و الموظفين يسعون بالأخبار ويراقبون القوافل ويصاحبونها ، و بالاختصار حركة ذهاب وإياب مستمرة مقترنة بطبيعة الحال بحركة تجارية كشفة .

وكنا إلى هذه السنين الآخيرة لا نستطيع بسبب نقص الوثائق، أن نؤكد وجود علاقات بين آسيا الصغرى والغرب. وكنا نعلم جيداً أن الآخيين نزلوا فى البلقان حول القرن السادس عشر حاملين معهم لهجة هندية \_ أوربية، وسادوا فى بلاد اليونان وخاصة فى مكينى و تيرانت Tirynthe وأرجوس وسادوا فى بلاد اليونان وخاصة فى مكينى و تيرانت Tirynthe وأرجوس بدورهم هجرة الدوريين، وكانوا يمثلون حضارة عصر الحجر وكان قدومهم عقب غارة شعوب البحر (فى القرن الشانى عشر)، هذا ماكنا نعلمه أما اليوم فنى مقدورنا أن نشفع القول بالتحديد الدقيق لأن نصوص بوغاز كوى الحيثية (٢) تذكر أن الحيثيين حالفوا الآخيين ثم عادوهم آخر القرن الرابع عشر وأول القرن الثالث عشر. وكانت مملكة الآخيين فى هذا الوقت الرابع عشر وأول القرن الثالث عشر. وكانت مملكة الآخيين فى هذا الوقت قوة بحرية كبيرة وكانت تملك فيما يظهر فى آسيا ما سمى فيما بعد باسم بامفيليا قوة بحرية كبيرة وكان نفوذها ببدأ من كيليكيا وليسكيا حتى يمس من ناحية الشمال منطقة إيوليد (لربوس) (Eolide, Lesbos) ثم بنفرج هذا النفوذ إلى فرعين

<sup>(</sup>١) بجلة العلوم الأشورية Revue d' Assyriologie, بالشورية

<sup>(</sup>٢) ١. فورير Forer ( واجم مراجع الكتاب ) .

يحيطان ببلاد أيونيا التي هي بمثابة بلاد اليونان الأسيوية (١). وكان العنصر الهندى ــ أوربى في هذا العصر في المملكة الحيثية عنصراً داخلا منذ وقت طويل في نطاق القومية الحيثية ، غير شاعر بصلته بالآخيين وبأن تياراً واحداً من الهجرة قذف بالفريقين في موجتين مختلفتين.

قد تكفى هذه الاعتبارات العامة القليلة لتحديد مدى التأثير الذى أحدثته فينيقية فى تطوير الثقافة اليونانية. وواقعة التأثير لا تنكر غير أن مداها أقل من المدى الذى توحى به نصوص القدماء.

واليونان إذن مدينة من حيث تكوينها الحضارى إلى أساس من أهل البلاد الأصليين، وإلى أساس تهذبوا به على يد الإيجيين، ثم تلت ذلك غررة من الغارات القادمة من الشيال طغت على التأثير الإيجى. أما تأثيرات المشرق فقد انتقلت في الألف الثاني إلى اليونان عن طريق البحرية الإيجية وعن طريق بوغاز كوى، ثم انتقلت تلك التأثيرات في أول الألف الأول عن نفس الطريق البرى الأخير وعن طريق البحرية الفينيقية ، غير أن شهرة الآثار الآدبية المؤلفة في هذا العصر الآخير (مثل الإلياذة) وما حوت من أدلة على وجود تأثير فينيقي قوى أمر أدى إلى سحب الحسكم الصادق بالنسبة لهذا العصر على كل عصور التاريخ الفينيقي مع أنه حكم لا يصدق إلا على حقبة واحدة من أحقاب تاريخها ، فشهادة الآشعار الهومرية صادقة إلا أنها لا تصدق إلا بالنسبة للعصر الذي ألفت فيه تلك القصائد دون غيره من العصور .

## أصل الحضارة الفينيقية

مهم الفيفيقيين: من المسلم به منذ العصور القديمة أن الفينيقيين ليسوا من أهل البلاد الآصليين، وأنهم نزحوا مهاجرين إلى البلاد التي نزلوها. ويردد العهد القديم في الفصل العاشر من سفر التكوين هذه الرواية في قائمة الشعوب، وقد أورد محرر هذا الفصل قائمة نسب للشعوب المختلفة المعروفة في زمنه، مبتدئاً بأولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافث، وهم أيضاً أسماء لثلاثة شعوب كبيرة هم الساميون والحاميون واليافثيون (ونحن نستبدل اليوم الإسم المحنود باسم المحنود الاوربيين). واسم صيدا الوارد في القائمة

يمثل فينيقية كلها في شخص رجل واحد ، هو الولد البكر من أبناء كنمان Canaan ، وكنعان من أبناء سام . ونحن نسلم اليوم أن الفينيق يدخل في جموعة الكنعانيين ، و نجعو اللغة الكنعانية بحسب خواصها ضمن المجموعة السامية . أما التوراة فتو صل الفينيقيين بالمجموعة الحامية التي ينتمي إليها المصريون أيضاً ، وإذا أردنا تأويل قائمة الشعوب كا وردت في سفر التكوين ، فلا يجب أن ننسي أن محرر السفر يوجز القول عن كل شعب في عبارة أخاذة أو في اسم واحد دون أن يدخل في حسابه العناصر المختلفة المكوتنة له ، بل لا يعتبر إلا العنصر الذي يراه أهم . ويؤكد سفر التكوين في الإصحاح العاشر وجود علاقة بين كنعان ومصر ، وكانت هذه الواقعة تبدو غريبة منذ زمن قريب ثم أصبحت أقل غرابة منذ اكتشافات بيبلوس الأخيرة ، فقد دلت هذه الاكتشافات على أن أقدم تأ ثير ملحوظ وقع لفينيقية هو التأثير المصرى منذ أول التاريخ المصرى بل مصر في فجر التاريخ ، وعلى ذلك يكون الإصحاح العاشر من سفر التكوين صادراً عن أخبار صحيحة في هذه النقطة ، إلا أن وجود عناصر أخرى مصرى ذو تأ ثير على ابتداء الحضارة الفينيقية لا يمنع من وجود عناصر أخرى مصرى ذو تأ ثير على ابتداء الحضارة الفينيقية لا يمنع من وجود عناصر أخرى مصرى ذو تأ ثير على ابتداء الحضارة الفينيقية لا يمنع من وجود عناصر أخرى مصرى ذو تأ ثير على ابتداء الحضارة الفينيقية لا يمنع من وجود عناصر أخرى كثيرة مؤثرة سيباتى في دراسةنا بجال إظهارها .

وكذلك كان هيرودوت (١٠ يعتقدأن الفينيقيين ليسوا من أهل البلاد الأصليين وإنما يجعلهم نازحين من البحر الإرتيرى. أما استرابون (٢) فيروى لنا فى شىء من الإستغراب أن سكان الخليج الفارسي أكدوا له أنهم يسمون عندهم باسم صيدا وصور وأراد Arad، وأن المعابد عندهم تشبه معابد الفينيقيين، ويؤيد بلين هذه الواقعة (٣).

ويصف لنسا جوستان justin هجرة الفينيقيين (<sup>1)</sup> ويقول وإن الأمة السورية مكونة من الفينيقيين الذين نزحوا من بلادهم الأصلية حين أفزعتهم الزلازل ونزلوا أولا على ضفاف البحيرة الأشورية ثم على شواطى. البحر

<sup>(</sup>۱) ف ۱ -- ۱ ؛ ف ۷ -- ۸۸

<sup>(7)</sup> シ 1 : 7 - 07 : シ 17 シ 3 - 77

<sup>(</sup>٣) التاريخ الطبيعي: ف ٤ بـ٣٦

<sup>(</sup>١) ف ١٨ ، ف ٢ - ٢/١

الأبيض، وهنا بنوا مدينة سموها صيدا بسبب وفرة الصيد مر. السمك، والفينيقيون يسمون السمك صيدا، وبرغم عدم دقة هذا الخبر الآخير، فإن العبارة جديرة بأن تناقش. فما هي هذه البحيرة الآشورية أو السورية؟ (وكان مؤرخو العصور القديمة يعتبرون السوري والآشوري شيئاً واحداً).

ويرى بعض العلماء أن المقصود بحر النجف القريب من بابل ، ويرى البعض الآخر إنها بحيرة بامبيس Bambyce أو بحيرة أنطاكية أو البحر الميت ؛ وعلى أية حال فإن خط السير الذى تبعته الهجرة يتلخص فى الصعود مع مجرى الفرات ودخول سوريا من ناحية الشمال .

أما المؤرخون العرب فيفولون « إنهم عبروا مضيق الجزيرة العربية من مصب الفرات إلى وادى الآردن ، (<sup>1)</sup> .

وتختلط هذه النظرية الآخيرة بالنظرية التي تجعل مهد الساميين جميعاً وأول حركتهم من بلاد العرب، وهي نظرية شائعة نسلم بها اليوم وإن كانت تثير اعتراضات خطيرة . فما هي أكبر حجة يمكن التمسك بها لتأييد هذه النظرية ؟ ولدينا مثل يؤيد المهد العرب، وهو تحرك الساميين من بلاد العرب على يد الإسلام، وهو أمر لا يقبل جدلا . فإذا وغلنا في الماضي وجدنا تحرك التدمريين من الجزيرة نحو الشمال وهم فيما يظهر من أصل عربي . وكذلك النبطيون ومن المحقق انهم من أصل عربي . أما ماورا . ذلك فإنا لانستطيع أن نتحاج إلا بالقياس analogie . وقد افترض المؤرخون على أساس هذه الهجرات المعلومة أن بلاد العرب تزدحم بالسكان في كل دورة زمنية فتخرج منها هجرات سامية تفتح آسيا الغربية ، وقبل هجرة الأنباط كانت هجرة الآراميين والمغارة التي انتهت بقيام عملك حمورابي (حول عام ٢٠٠٠ ق. م. ) . وهو عند بعض العلماء من أصل عربي ، وقبل ذلك كانت هجرة الفاتحين الكبار وهو عند بعض العلماء من أصل عربي ، وقبل ذلك كانت هجرة الفاتحين الكبار ومهذه الحركة الآخيرة نكون قد صعدنا إلى فجر التاريخ .

وتدل رحلات الاستكشاف النادرة التي قام بها العلماء في بلاد العرب،

<sup>(</sup>١) ماسبرو: التاريخ القديم لشعوب الشيرق (١٩١٢) ص ١٩٦

على استقرار شعوب على الشاطىء الغربي وقد تركت نقوشاً يمكن أن ترجع إلى القرن السادس أو القرن السابع ق. م ، على الأكثر، وهى النقوش السبئية والحميرية . أما عن العصر السابق على ذلك ، وهو الذى يهمنا وحده فى مسألتنا هذه التى نعالجها هنا ، فإنا نجهل كل شىء ، بل يجب أن نفترض فوق ذلك أن بلاد العرب وإن تكن اليوم ذات إمكانيات حيوية على كثير من القصور - كانت فى القديم ذات جو مختلف بعض الشىء . وذات خصوبة أكثر بكثير .

ثم كيف تمت هذه الحركات ؟ أكان مرورها عن طريق بوغاز باب المندب ثم النزول عند مصب دجلة والفرات فى المكان الذى صعد منه الكنعانيون مع مجرى النهر ( أو قل الساميين لآن نفس النظرية تنطبق على كل الساميين لا على الكنعانيين وحدهم ) إن وأول عقبة تحول دون صحة هذه النظرية عقبة قد لا تكون مستعصية ولكنها عقبة قوية بالنسبة لا قوام بدائيين ، وهى اتساع البوغاز بالنسبة لذلك العصر . فني الالف الثالث قبل الميلادكان دجلة والفرات يصبان فى الخليج الفارسي بمصبين منفصلين ينحسران إلى الداخل بنحو . ١٥ كم عما هما اليوم ، ثم تقدمت الرواسب بالمصبين شيئاً فشيئاً ، وبالتدريج اتحد عما هما اليوم ، ثم تقدمت الرواسب بالمصبين شيئاً فشيئاً ، وبالتدريج اتحد النهران فى نهر واحد هو شط العرب . وثمت عقبة أخرى لا أجد لها حلا : —

فإننا نسلم اليوم بأن حضارة آسيا الغربية ترجع بأصلها إلى حضارة السومريين، والسومريون شعب غير سامى كان مستقرآ في القسم الجنوبي من وادى الرافدين قبل الألف الثالث ق.م. وبما ينسب إليه تأسيس عدد من المدن على شاطى، الخليج تكون مواقعها قوس دائرة يقابل شاطى، الخليج والتقاء الماء بالأرض. وكانت تلك المدن قديماً مدنا بحرية. أما اليوم فهى مدفونة في رمال الصحراء، ولما أجريت الحفائر في هذه المواقع العريقة في القدم، بلغت بنا إلى حقيقة يقينية، هي أن الحضارة في فجر العصر القديم كانت سومرية ليس إلا. أما في الطبقة الحفرية التالية فتختلط الآثار السامية والسومرية ليس الا. أما في الطبقة في أو اخر هذه الطبقة إلى فجر التاريخ. فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا في أو اخر هذه الطبقة إلى فجر التاريخ. فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا وبين مرور الساميين من هذا الطريق، والساميون قد تركوا لنا آلاف

الشواهد على وجودهم فى نفس العصر السومرى ، فكيف عبروا وادى الرافدين من الجنوب إلى الشمال دون أن يتركوا آثاراً لمرورهم أو دون أن يطبعوا الحضارة السومرية بالطابع الذى طبعوها به فيما بعد ؟ والجواب أن هذا لا يمكن إلا إذا فرضنا أن الساميين كانوا لايزالون فى حالة بربرية غالبة بحيث عبروا أرض سومردون أن يتركوا من آثارهم أوطابعهم شيئاً ، وإلاإذا فرضنا أيضاً أنهم اتصلوا بالسومريين وأخذوا حضارتهم بالتدريج ثم نموا بعبقريتهم ألخاصة هذه الحضارة ، وعلى أساس هذه الفروض تكون كل الآثار السامية العريقة جداً ، الباقية فى وادى الرافدين ، المتوافرة فيه كلما سرنا شمالا ، هى نتيجة هذا التحول فى أحوال الساميين أثناء مرورهم .

وللاستاذ كلاى Clay حل لهذا الإشكال يبدو فى نظر بعض العلماء حلا وجيها : وهو أن شمالى الشام ـ وكان يسمى قديماً بلاد أمور و Arnuru كان المهد الأولى ـ أو على الأقل ـ كان المستقرالقديم للجنس السامى . و يؤيد ذلك أن الغارة السكبيرة الأولى ، وهي غارة الساميين التى خلفت آثاراً كثيرة وأسست فى شمالى السكبيرة الأولى ، وهي غارة الساميين التى خلفت آثاراً كثيرة وأردة من الغرب من أرض أمور و . وكذلك الغارة السامية الثانية المتمثلة فى مملكة كان حمور ابى من أعظم ملوكها . وفى أسرة هى الاسرة البابلية الأولى : غارة "بدأت أيضاً من أمور و لا من بلاد العرب . والاحوال الجغرافية فى شمالى الشمام مستوفية المشروط الضرورية لحياة شعب من الشعوب . إلا أن المسألة لا تحل بكل نشبياً هل يستتبع حتما وجود الساميين فى مكان ما فى هذا العصر : أن يكونوا نشبياً هل يستتبع حتما وجود الساميين فى مكان ما فى هذا العصر : أن يكونوا بلاد العرب ؟ وهل كانت بلاد أمور و مستقراً لمرحلة من مراحل الهجرة بلاد العرب ؟ وهل كانت بلاد أمور و مستقراً لمرحلة من مراحل الهجرة السامية أم كانت مهد الساميين الأول ؟ هذه كلها أسئلة لا يزال علم الآثار السامية أم كانت مهد الساميين الأول ؟ هذه كلها أسئلة لا يزال علم الآثار قاصراً عن الإجانة علمها .

نصوص راس شمرا: صراع بنى إسرائيل معكريت Keret ملك الصيداويين ومع إلهته شاپاش Shapash التى تحميه وهى إلهة الشمس، هو صراع تتناوله حسب قول الاستاذين ثيرولو وديسو الملحمة المعروفة باسم «ملحمة كريت». والصراع إنما يدور فى الحقيقة بين حزبين دينيين: بين عبدة الشمس وعبدة القمر، لأن عشيرة تيرح Térah الإسرائيلية هى العشيرة التى يرجع إليها فضل إذاعة العبادة القمرية.

ويقع مكان الصراع فى جنوبى فلسطين فى إقليم إدوم Edom · وعلى هذا يكون نص الملحمة مؤيداً لقول هيرودوت (١) الذى يجعل أول منزل نزله الفينيقيون على ضفاف البحر الإريترى (وهو البحر الأحمر).

ويعارض الآب دى قو de Vaux هذه النظرية ويذهب إلى وجوب البحث عن أسماء الآماكن الواردة فى القصيد فى جوار منازل الفينيقيين التى نزلوها على بمر الآزمان أى فى شمالى فلسطين وفى سوريا . بل يرى بعض العلماء المؤيدين لرأى دى فو بأن ذكر صحراء قادش لم يرد فى نص الملحمة ، وأن المقصود باللفظ هو الوصف العادى للصحراء ، لآن كلمة قادش تعنى المنعزل أو المقدس أو الطاهر . . . إلى .

وليس الاعتراض قاصراً فقط على أن افتراض نزول الكنعانيين فى جنوبى بلاد كنعان (أى بلاد سوريا وفلسطين معاً) افتراض يناقض الحقائق التاريخية ، بل هناك عناصر اعتراض أخرى . فإن الصلات الوثيقة بين الفنين المصرى والرافدى قبل العصور التاريخية (عصر ما قبل الأسرات = عصر الوركاء ، العصر الطينى = عصر جمدة نصر) وكذلك التأثير السامى الذى وقع على اللغة المصرية ، كل ذلك يفترض حماوجود وسطاء بين الطرفين لنقل التأثير السومى. ومن الطبيعى أن يكون طريق الهجرة الذى تسلكه هذه التأثيرات: هو صعود مجرى دجلة والفرات ثم النزول بدهليز سوريا والوصول إلى الدلتا.

<sup>(</sup>۱) ف ۱ : ۱ ، **ف** : ۸۹ .

وهذا هو الطريق العادى الذى تسلكه آسيا حين تغزو مصر (مثل الهكسوس والفتح الأشورى فى عهد السرجونيين ) لا طريق التنقل البحرى من الخليج الفارسي إلى نقطة ما على البحر الاحمر بالدوران حول بلاد العرب.

وتدل الاكتشافات العديدة التي تمت في السنين الآخيرة، ومن جملتها اكتشافات راس شمرا، على وجود حضارة قديمة جداً امتدت من الرافدين ومن إيران إلى أرض. كنعان، وتنمثل هذه الحضارة في خزف العبيد وتل حلف. ولا بد أن يسكون المزج الملاحظ في بلاد الرافدين بين الساميين والسو مربين منذ فجر التاريخ، قد وقع بالضرورة أيضاً بأرض كنعان بشرط أن نقبل النظرية الشائعة (وهي نظرية منطقية وإن عز الدليل عليها) وهي نظرية جعل البلاد العربية المهد الأول للساميين. وفي هذه الحالة لا بدأن نفترض أن الفينيقيين اتبعوا في خط هجرتهم الطريق المتجه من الجنوب إلى الشمال. ومن الممكن أن تصدق عليهم حوادث الأسطورة سواء نزلوا أبعد إلى الشمال أو أبعد إلى الجنوب، لان المشكلة تختلف عن ذلك تمام الاختلاف.

أصل المجنس: والرأى الشائع القائل بقدوم الفينيقيين من الحليج الفارسى، رأى يجعل أهل فينيقية من الساميين ضمنا. وقد أصبح هذا الرأى سائداً منذ ظهرت دراسات مو قرس Movers بعد أن كان قبل ذلك موضعاً للتأييد والاعتراض بحسب اتجاه العلماء. بل إن الفينيقيين أنفسهم كانوا من نفس هذا الرأى ، وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم الكنعانيين. وقد أشارت رسائل الرأى ، وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم الكنعانيين. وقد أشارت رسائل تل العمادنة إلى بلادهم باسم كيناهو Kinahnu أو كيناهنو المعادنة إلى بلادهم باسم كيناهو Kinahu أو كيناهنو الرابع (١٧٦ – ١٦٤ ق. م) تحمل نقود لاذقية لبنان في عصر أنطيوخوس الرابع (١٧٦ – ١٦٤ ق. م) تحمل النقش الآتى و اللاذقية التي في كنعان ، و فلاحظ أيضاً أن اسم فينيقية مشتق من الحكمة اليونانية فوينكس phoinix بمعنى النخلة ، وهو اشتقاق لا يصدق بمجناه لأن النخلة لا توجد في فينيقية ، ولهذا يذهب كثير من العلماء إلى جعل الاشتقاق من الجذع فوينوس phoinos بمعنى الآحمر أو بسبب الماون الارجواني الآصيل بالبلاد ، أو بسبب لون السكان البرونزى ، إذا قيس بلون

اليونان، وإما بسبب الرواسب التي تصل إلى البحر مع مياه السيول المحمرة بعد مرورها بتربة محملة بالحديد (وأقرب وأصدق مثل على ذلك نهر أدونيس). ما علماء الآثار المحدثون فإنهم يتبعون التقسيمات القديمة في ترتيب الأجناس، وإنما اتبعوها للصفة السامية الواضحة في اللغة الفينيقية، ولكثرة نقاط الشبه بين دينهم وأديان آسيا الغربية، وهي أديان يجمع العلماء على أنها سامية في سوريا وآشور وبابل.

وقبل أن نعرض لمشكلة أصل الجنس الفينيق ، لابد لنا من تناول مسألتين: هما مسألة الجنس ومسألة اللغة . أما فكرة الجنس ، بمعنى مجموعة أفراد اكتسبوا — بسبب الأصل المشترك — خواصا جسمية ثابتة ، ففكرة تبدو خيالية في ظروف الدراسة التي تحيط بنا .

وبدء التاريخ مهما بدا بعيداً لنا ليس بشيء فى تطور الإنسانية ، فإذا وصلنا إلى الألف الثالث أو الرابع على الأكثر ــ وهو أقصى عصر تبلغه تنقيباتنا ــ فإننا نلاحظ أن المزج بين الأجناس المختلفة كان قد وقع وتم .

ولا تبلغ بنا فكرة اللغة إلى نتائج أكثر حظاً من اليقين. فإن لغة أية أمة لا تكون حتما لغة جنسها، ولنضرب مثلا واحداً وهو: هل يتكلم كل الساميين لغة سامية ؟ نعم لغة العرب وإسرائيل وهم من الساميين لغات سامية، فما لغات الساميين في أوربا ؟ ولنتدبر أمر زنوج إفريقية، فإن اللغة العربية انتشرت بينهم انتشاراً سريعاً بسبب تفوقها على رطانتهم وجعلتهم يتكلمون لغة سامية وهم لا ينتمون للفرع السامي .

وعلى هذا النحو تقريباً فكر العلماء بالنسبة للفينييقين واعتبروهم ساميين لأشى الآن لغتهم سامية دون أن يضعوا فى اعتبارهم وجود عناصر جنسية مختلفة مختلطة بهم.

فهل يجب الامتناع إطلاقا عن البحث فى الجنس واللغة للوصول إلى تشخيص أى شعب بخواصه ؟ أما أنا فمقتنع بالعكس نظراً لأننا كلما توغلنا فى الصعود إلى طوايا الماضى كلما أزداد الاحتمال بالوقوع على تقارب "ما بين

الفكرتين، فن الممكن مثلا أن نجد فى فجر العصور التاريخية الجنس السامى يتكلم لغة سامية.

وتوجد اليوم أقاليم يعيش فيها ساميون ظلوا بمعزل حصين عن الامتزاج بالشعوب على نحو ما امتزج بها بنو جنسهم: وأقصد حالة بلاد العرب، فإنها لم تتعرض إلا إلى الحد الأدنى من الغارات، وسكانها يمثلون أنقي ما يمكن أن نجده من الجنس السامى وقدميزعلماء الأجناس بين ثلاثة بماذج من الجماجم البشرية عرفوها بحسب ما قاموا به من قياسات. وهى الجمجمة المستطيلة، وهى في طولها من الجبهة إلى مؤخر الرأس أطول من عرضها ويمثلها محيطات أقل من ٧٥. ثم الجمجمة المستديرة وهى واسعة جداً عند مستوى العارضين بالنسبة للطول، ومحيطاتها أعلى من ٨٣. ثم الجمجمة الوسط وهى وسط بين النوعين الأولين ومحيطاتها تتراوح بين ٧٧، ٧٧ إلى ٨٠.

والقياسات التى أجريت على العرب تدل بوجه عام على أن جماجمهم تستوفى خواص الجمجمة المستطيلة، على حين أن نفس القياسات التى أجريت على الساميين فى أوربا تنتهى إلى نتائج متفاوتة فيما بينهاكل التفاوت .

و إذا عرفنا ذلك وتزودنا بكل ما يمكن جمعه من الحقائق الجنسية والتاريخية واللغوية وغيرها فماذا نرى فى فينيقية ؟

نلاحظ أولا وجود سكان أصلاء ، وهذا أمر مؤكد بالنسبة لفلسطين ، وهو أمر راجح فقط بالنسبة للسكان عند السواحل، لأننا وجدنا في كهوف جذر Gézer عظام شعب من سكان الكهوف (troglodites) يمارسون حرق موتاهم (وهي عادة غير سامية).

فهل استطعنا أن نختبر شيئاً من عظام الفينيقيين ؟ الجواب أننا استطعنا ذلك في بعض حالات قليلة ، بالنسبة لعصور قريبة نسبياً ، بحيث لم نستطيع الوصول إلى نتائج متآلفة . وقد اختبر الاستاذ ه . قالوا Vallois اختباراً كاملا جماجم مقبرة من مقابر بيبلوس ترجع إلى عصر الحجر والنحاس eneolithique ، وانتهى اختباره إلى أن هذه الجماجم مستطيلة فيما عدا التشكيل الإرادى الذى

يجرى عادة على الجماجم في صبّي أصحابها . وقاس الدكتور برتولون Bertholon جماجم من إفريقية يفترض أنها فينيقية ، وانهى إلى أن هذه الجماجم من النموذج الوسط ( محيط من ٧٧ إلى ٧٨ )(١) . ودرس الاستاذ شانتر Chantre الجماجم المكتشفة في مقبرة من مقابر صيدا(٢) فوجد محيطات جمجمية من قياس ٨٠ أى أنها تحت المستديرة . وقد وقعت بين بدى جمجمتان اخترتهما صدفة من جماجم « مجموعة فورد » وأصل هذه المجموعة من توابيت من نوع انثرويويد ، وهي التوابيت التي تعتبر مدافن نموذجية لدى الفينيقيين في القرنين الحامس والرابع . فكانت الجمجمة الأولى مستطيلة دون شك ، وكانت الآخرى مستديرة . ويذكر الأستاذ ا · ييتار Pittard ، وهو أحدث من درس الجنس الفينية (٣) ، أن الشاطيء الفينية , كان غير آهل بسكان كثيرين . ويستعرض بيتار نتائج الدراسات الجنسية على عظام العصور التاريخية التي درسها علماء الاجناس. ثم يستنتج أن الشعب القرطاجني كان يختص بطول الجمجمة من القرن السادس إلى القرن الثالث (محيط ٧٥، ٧٥ في المتوسط)، وكذلك الجماجم التي اعتبرها نيكولوكي ( Nicoloucci ) (سنة ١٨٦٤)فينيقية (وأصلها غير ثابت) والجماجم التي وجدت في صقلية ، تميل كلها إلى النموذج المستطيل . ويتساءل الأستاذ بيتار بعد ذلك فيقول: الا يجب علينا أن نتجه إلى النموذج المستطيل لنتعرف منه على النموذج الفينيق؟ إلا أن هذه الدعوة ليست إلا توجيهاً لا ينهض في الوقت الراهن إلى أن يتحول إلى يقين.

<sup>(</sup>١) راجع: وثائق بشرية عن الفينيقيبن

Documents anthropologiques sur les Phéniciens.

وراجع أيضًا هراسة مقارنة على جماجم قرطاجنية ( منذ ٢٤٠٠ ) وجماجم تونسية معاصرة ٠

Etude comparée sur les crânes de Carthaginois d'il ya 2400 ans et de Tunisois contemporains.

<sup>(</sup>٢) راجع : ملاحظات بشرية على جماجم من مقبرة صيدا •

Observations anthropologiques sur les crânes de la nécropole de Sidon,

Les races et l'històire.

<sup>(</sup>٣) الأجناس والتاريخ •

وعلم الأجناس لا يؤكد لنا (ويجبأن نتوقع عدم الجزم) وجود جنس مستطيل الجمجمة ليس إلا فى العصور التاريخية فى فينيقية . وكان من الممكن وجود ذلك النموذج لو توفر النقاء فى الجنس السامى فى تلك العصور ومعنى ذلك أن المزج كان قد تم فعلا على نطاق واسع .

ونريد أن نستمد رأينا بما سبق عرضه من النتائج هنا في دراستنا هذه عن الفينيقيين .

يدل علم ما قبل التاريخ على أن شعباً أصيلا كان يوجد على الساحل وأن نسبة كثافته كانت كميرة جداً.

وتدل أول حقيقة فى العصر التاريخى على نفوذ التأثير المصرى إلى بيبلوس وعلى ازدياده قوة وعمقاً فى كل البلاد فى أثناء الآلف الثانى، كما تثبت ذلك رسائل العمارنة ، بحيث يصل التأثير إلى عمق البلاد حتى يبلغ مقابر كفر الجرة . غير أن التأثير المصرى لم يكن عنصر التأثير الوحيد بل شاركه عنصر إيجه ، وكان يغطى عليه كلما صعدنا نحو الشمال (راس شمرا).

وكذلك يعظم كيان العنصر السامى فى كنعان بحيث نستطيع أن نستنبط قدم وجوده فى البلاد منذ أول العصور التاريخية (شكل ٢٣ ص ٣٦٢) و لما زار هير ودوت فينيقية أكد له الناس أن صور أسست قبل وقت زيارته بمقدار مدهم والمعروف أن وقت زيارته يقع حول ٤٥٠ المينتج أن عام ٢٧٥٠ق م هو عام تأسيس صور ، وهو تاريخ راجح يتفق مع ما نعرفه من آثار بيبلوس ويتفق أيضاً مع تاريخ الغارة السامية الكبرى التى استعمرت البلاد ، وهى الغارة المنفرعة ( بامتداد محو الجنوب ) عن الهجرة السامية الكبرى من بلاد أمور و فعو الشرق ، وهى نفس الهجرة التى أسست فى القرن السادس عشر مملكة أكدية . وقد بينا من قبل أن علاقات لا جدال فيها لوحظت بين مصر وآسيا الغربية فى عصر سابق على هذا بكثير ، وأن هذه العلاقات تستبين عن تأثيرات سامية فى عصر سابق على هذا بكثير ، وأن هذه العلاقات تستبين عن تأثيرات سامية صادرة عن آسيا ، ويستحيل فى مثل هذة الظروف أن نسلم بأن سامي أمور و الذين ألفوا الثقافة السومرية اتصلوا بمصر سلماً أو حرباً عن طريق واحد ،

هو طريق بيبلوس، وإذا عرفنا أيضاً من النصوص أن رؤساء الأسر المصرية اصطدموا بالاسيويين وجب أن نسلم بأن نفوذ التأثيرات الاسيوية لم يقع فقط عن طريق البحر بل وقع أيضا عن طريق البر.

أما فى أول الآلف الثانى فإن مقابر بيبلوس تؤكد لنا أهمية العنصر السامى بالبلاد . فإن الملك إبشيموابى Ypshemuabi ملك بيبلوس سامى باسمه . فإذا لم تكن اللغة حجة قاطعة على الجنس فأسماء الاعلام حجة ذات دلالة أقوى . فإذا بلغنا منتصف الالف الثانى وجدنا مراسلات العبارنة تذكر ساميين نازلين في كل بقاع البلاد ، وبعد ذلك بقرنين نقع على قبر أحيرام الملك السامى ونجد شاهد قبره مكتوباً باللغة الفينيقية . وإذن فلدينا سلسلة من الوقائع الصغيرة تتيح لنا أن نتبع وجود العنصر السامى فى فينيقية إلى بدء العصر التاريخي .

دور الحوريين (الأُسبويين): ومن النقاط الاساسية فى حفائر راس شمرا نقطة إبراز الدور الذى قام به الحوريون فى فينيقية الشمالية ، وإبراز الحواص المميزة التى كيفت الحضارة فى زمن الهكسوس وبتأثيرهم.

ونذكرهنا تعريف الحوريين: في عصر الأسرة الآكدية (في النصف الأول من الألف الثالث) كان الشيال والشيال الغربي من آشور يؤلف وحدة جغرافية يطلق عليها إسم بلاد سوبارو Subaru ، وفي الألف الثاني ألَّف سكان هذه المنطقة وهم الحوريون بملكتين: الأولى بملكة ميتاني وهي أبعد إلى الشرق ، وبملكة حوري وهي غربي السابقة (۱). إلا أن مجال الحوريين يتجاوز حدود المملكتين الواقعتين تحت سيادتهم ولهذا نجدهم في آشور (يشرفون عليها بعض الوقت) وفي غربي سوريا العليا على الساحل عند راس شمرا وفي كل سوريا.

وهم ينتمون إلى الكتلة الأسيوية ، ونذكر هنا تعريف هـذه الكتلة

<sup>(</sup>١) ح كونتينو : حضارة الحيثيين والحوريين والميتانيين ، الفصول ١ ، ٣

G, Contenau: La Civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitanni,

بإيجاز . يطلق هذا الاسم المقتبس عن إتيان البيزنطى Marr فى . هومسًل على الشعوب (التي يسميها ن . مار Marr اليافنيين ، كما يسميها ف . هومسًل Hommel الآلاروديين Alarodiens) التي هي في الحقيقة أو في الغالب الشعوب الآصيلة الأولى في آسيا الغربية أو أقدم الشعوب التي نجدها هناك . وهي شعوب الاسامية ولا هندية — أوربية ، ويتميزون بجمجمة مسطحة عند مؤخر الرأس غير بارزة إلى الخلف ، وبجبهة ضيقة منحسرة غير بارزة عن الوجه ، وبأنف في شكل منقار النسر يصل إلى مستوى قوس الجبهة ، وبحواجب بارزة . ولغة هؤلاء الاسيويين من النوع المتماسك الجبهة ، وبحواجب بارزة . ولغة هؤلاء الاسيويين من النوع المتماسك أوساطها بل يجيء تصريفها وإعرابها بالزوائد في الأول والوسط والآخر أوساطها بل يجيء تصريفها وإعرابها بالزوائد في الأول والوسط والآخر دون تغيير في صلب المكلمة . ولهذه اللغة لغات إخوات كثيرة في القوقاز (١٠). أما ديانتهم الأولى فالراجح أنها كانت أديانا طبيعية naturiste فهم يعبدون قوات الإخصاب وقوة الإنبات ممثلتين في شخصيتين مقدستين .

و تنطبق هذه الخواص على الحيثيين الأولين (٢) وعلى الحوريين وعلى غير هما مما لا نذكره لعدم أهميته و تتوفر نفس هذه الخواص للسومريين أيضاً من حيث النموذج البشرى واللغة والدين ، ولنا من غير شك أن ننسبهم إلى هذا المجموع وأن نجلهم فرعاً منه طبعه الزمن بشيء من الاختلاف. وأهمية الحوريين كعامل من عوامل الحضارة في آسيا الخربية أمر معترف به في خارج فرنسا. أما في فرنسا فإن النظرية السائدة فيها لا تزال مشبعة بفكرة الأصل السامي المشترك ، وهي نفس الفكرة الى كانت سائدة في آخر القرن الماضي (٣).

<sup>(</sup>١) باشماكوف : خسون قرناً من تطور الأجناس حول البحر الأسود (باريس ، طبع جيتد، سنة ١٩٣٧)

<sup>(</sup>٢) ج . كونتينو : حضارة الحيثيين والحوريين والميتانيين ، الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٣)ج. كونثينو ، الحفائرالأثرية في آسيا الغربية ٧/١٩٣٦ ، في الحجلة الأثرية ، ابريل / يونيه ١٩٣٨ ص١٨٨ وما بعدها .`

المربح الهكسوسى: استطاع شيفر فى الحملة الثامنة من حفائر راس شمرا أن يشخص بجموعة من الخصائص من شأنها أن تجعل لحمنارة مدينة راس شمرا فى عصر الهكسوس وبتأثيرهم شخصية متميزة إلى حد كبير، وقد أتاحت له هذه الحفائر أن يقول إن حركة الهكسوس وليست مرحلة من التاريخ المصرى ولا من تاريخ علاقته بتاريخ فلسطين هذا أما عن نفسى فإنى مقتنع بذلك منذ وقت طويل (٢) فإنه ليس من المنطق فى شيء أن نتصور أن غارة الهكسوس غارة يقوم بها الحوريون وحدهم ، وليس من المنطق كذلك أن ننسب غارة الهكسوس إلى الكنعانيين وحدهم . والأصح أن غارة الهكسوس مر تبطة المحسوس إلى الكنعانيين وحدهم . والأصح أن غارة الهكسوس مر تبطة وإلى أن دفعت الحوريين إلى البحر الأبيض . فكم من هؤلاء الذين خرجوا من جبال زاجوراس وصل إلى مصر ؟ قليل من غير شك ، أما الأكثرية فيستقرت فى بعض البلاد التي جلا منها أهلها ، وواصل القليل السير إلى وجهتهم ومروا مرورا ، ثم امتدت الهجرة إلى الأقرب فالأقرب ، واشترك فيها الكنعانيون والحوريون من سكان كنعان على اختلاف عناصره .

وعنصر آخر ينزل بالأجزاء الداخلية من البلاد وهو العنصر الحيثى ولكنه لا يلتزم الإقامة فيها . فإن سنحاريب Seunachérib الأشورى حين بنى حول ٦٩٥ ق . م . أسطولا ليسير به لتأديب قبائل الخليج الفارسى ذكر لنا أنه استدعى أسرى من صور وصيدا وقبرص . وفى هذا المعرض أطلق اسم بلاد الحيثيين على القسم الغربي من سوريا (٢)، وعبر عن ذلك بهذا اللفظ مكنت نقلت حيثيين إلى نينوى بعد أن غلبتهم سهاى ، فبنوا بمهارتهم المعروفة سفنا كبيرة على العط المعروف فى بلاده » .

<sup>(</sup>۱) مجلة « سوريا » ج ۱۹ ( باريس طبع پيكار ) ۱۹۳۱ج ۲ ، ص ۲۵۲ ( ۱۹۳۸ )

<sup>(</sup>٢) ج. كونتينو : المجمل في الآثار الشرقية . س ٨٨٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ف ٠ شيل : مذكرات السفارة إلى إيران ، ج ١ س ١٨٠٠

وهؤلاء الحيثيون يمثلون أحد العناصر المكونة للكتلة السكبرى الى نسميها الأسيوية، ويدخل فى عدادها أيضاً سكان ليديا، وليكيا، وشعوب منطقة ثان Van وميتانى Mittanni (فى شمالى آشور) وقد ندخل فيهم الكاشيين وهم قوم قدموا من شمال غربى عيلام ثم أخذوا بابل فى الألف الثانى، ومهما يكن الأمر فإن الحيثيين نزلوا حتى بلغوا قلب فلسطين وحتى الثانى، ومهما يكن الأمر فإن الحيثيين نزلوا حتى بلغوا قلب فلسطين وحتى كان أحد ملوك بيت المقدس فى آخر الألف الثانى يحمل اسماً حيثياً هو عبدى حيبا Abdi-Hipa. وامتزج بهؤلاء الحيثيين من غير شك عناصر عبدى أوربية، أو على كل حال عناصر غير سامية.

وعنصر آخر غير قليل الخطر هو العنصر الأمورىAmorrite ، وهم إحدى موجتين من الغارة السامية الكبرى ، أما الموجة الآخرى فهى هجرة الكنعانيين . وانتشر الأموريون كما انتشر الحيثيون فى كل مكان من أرض كنعان . ولنذكر العبارة المشهورة التى خاطب بها حزقيال مدينة القدس :

أبوك أمورى وأمك حيثية ، ( ٣٠ : ٣ ) وهى عبارة ذات صيغة أخاذة تلخص الموقف في كلمات قليلة .

ويوجد كذلك من بين العناصر البشرية في الساحل الفينيتي عنصر أخير هو الإيجى. ولا شك أننا لا نعرف وقتاً ما في أى عصر قديم كانت السيادة فيه للإيجيين فعلا، ولكنا على أية حال نرى نفوذ إيجه قائماً في كل مكان وخاصة في الناحية الفنية. وأوضح أدلة على ذلك هي الأدلة التي قدمها هلميج Helbig منذ خمسين عاماً. فقد أخرج هلميج بحثاً عن المشكلة المكينية (١٨٩٦) أراد به إنصاف فينيقية والتنويه بما كان لها من تأثير حضارى، غير أن بعض علماء الآثار وخاصة ج. بلوك(١) يترددون في قبول آرائه. والواقع أن هلميج تأثر عن حق بوجود آثار مكينية كثيرة في فينيقية. فقلب منطوق القضية وذهب إلى أن الآثار المحروفة بالمكينية هي في الحقيقة آثار منطوق القضية وذهب إلى أن الآثار المحروفة بالمكينية هي في الحقيقة آثار

<sup>(</sup>١) الفينيقيون في البحر الإبجى •

Die Phoeniker am ægaeischen meer.

فينيقية ، وأن انتشارها العجيب فى أرجاء العالم الايجى دليل على توسع الفينيقيين الاستعبارى ، وعلى نفس الطريقة أول الصور الايجية (الكفتيو أو أهل كريت) التى تمثل حملة الهدايا فى صور المقابر المصرية فاعتبرها ممثلة فى الحقيقة لأهل فينيقية . واستطاع بذلك أن ينتهى إلى أن الفن المكيني ليس إلا مرحلة من مراحل الفن الفينيقي (ض٣٩) .

وإذا نحن قلبنا الوضع مرة أخرى واستبدلنا لفظ مكينى بلفظ فينيق، فإن دراسة هلبيج تعتبر غاية فى الدقة وتعتبر خير صورة يمكن رسمها لإبراز النفوذ الايجى فى فينيقية.

واستأنف الاستاذ أوترانOutran نفس البحث بعد ذلك<sup>(1)</sup>، وانتهى بعد اختبار اللغة وخاصة صور الاسماء onomastique إلى أنه قد طرأت على فينيقية موجة إيجية استقرت بها وكان تأثيرها عاملا رئيسياً فى تنمية الحضارة، وهذه الموجة الايجية هى التى سجلتها حفائر رأس شمرا من ناحية أخرى.

ونظرية أوتران لا تريد قط أن تنكر وجود عناصر سامية في سوريا فوجودها شيء ظاهر الوضوح ،غير أنه برى أن و العنصر الموسجه في فينيقية لم يمكن العنصر السامى بل العنصر الاسيوى الإيجى ، ولهذا اقتصر على أن يبرز من بين العناصر الرئيسية من السكان عنصراً لا سبيل إلى الجدل في وجوده في فينيقية القديمة . وفعلا يجب ألا ننسى أنه إذا كانت بيبلوس في الألف الثاني واقعة على الاخص تحت التأثير المصرى، فإن أعماق البلاد هي وكفر الجرة كانت ملتق تأثيرات يلتق فيها إلى جانب التأثير المصرى ، التأثير الإيجى . ثم إنه في الامكان أن نضيف إلى الامثلة المضروبة الشائعة عن أهمية اليجة كعامل حضارى ، مثلا آخر ، هو إنشاء المواني التي تهدمت إما بفعل الغزوات وإما بفعل الكوارث الطبيعية (٢). مثال ذلك الميناء الإيجى في جزيرة

<sup>(</sup>۱) الفينيقيون Phéniciens

<sup>(</sup>٢) ج. جونديه: المواني المطمورة فيجزيرة فاروس القديمة ، القاهية ١٩١٦، مع صور، م٨

فاروس على الساحل المصرى ، وحالة الموانى المطمورة اليوم بسبب ارتفاع مستوى البحر الابيض فى العصور التاريخية مثل فلاسارنا Phalasarna فى غربى كريت (وبها رصيف على عمق ٦ م تحت مستوى الماء الحالى) أو ميناء ناوپولى Naupli قرب أرجوس (٢ م تحت مستوى الماء) والراجح أن الإيجيين بنوا سلسلة من الموانى حين كان البحر على مستوى ٢,٥٠ م تحت المستوى الحالى . والراجح أن ارتفاع المستوى حدث فجأة حول آخر العصر البرونزى (١) .

وقد ذكرنا أن أبحـاث الآب پوادبار Poidebard فى مدينة صور تقيم حقيقة جديدة تدعونا إلى أن نعود من جديد لاختبار هذه المسألة التى لا يمكن أن تحل بمجرد النفى .

إيجم وميكينى: وتأثير ثالث يبرز في الصف الأول بحسب أخبار راس شمرا وهو تأثير إيجه وميكينى في النصف الثانى من الألف الثانى: وكانت ميكينى معروفة بما خلفت من آثار معهارية أكثر بما عرفت عن طريق الحفريات، ثم أصحبت الآن محط الأضواء. ويزيد من أهميتها أننا نجد في إيجه بعض عناصر زخر فية تظهر في منطقة تمتد حدودها إلى هضاب إيران، وتوجد أنواعها في بقاع مختلفة من شريط الأرض الواقع بين النهايتين. وهنا مادة لأبحاث جديدة! ثم إن سيطرة التأثير الإيجى على الساحل الفينيق هي التي أتاحت للاستاذ شيفر أن يفترض أن الصور الموجودة على جدران المقابر ألمصرية ممثلة سكان الجزر أو الكفتيو حاملين جزيتهم إنما تمثل الكفتيو المقيمين في فينيقية لا المقيمين فعلا في الجزر لأن علاقات هذه الجزر بمصر كانت غير مباشرة و

وكما أننا لا ندرس البابلية فى وادى الرافدين دون أن نلقى اللغة السومرية . ( نماذج أولى سومرية للقوانين البابلية فى بحموعة قوانين حمورابى ، ونماذج أولى سومرية لا كثر الملاحم الكبرى البابلية الدينية ) ، فكذلك فى فينيقية نلقى دائماً وراء الكنعانى الاسيوى" والإيجى" .

<sup>(</sup>۱) أ. سولير: المستويات البحرية في سهل بونه ، بونه ، ١٩٣١ ، م ٨ . ( ٢٦ ــ حضارة )

وقد كانت الحضارة ذات طبيعة أسيوية على الأرجح على طرفى الهلال الخصيب، وهو اصطلاح أطلقه عالم الأشوريات كلاى على وادى الرافدين وسوريا وكنعان. وهذه الحضارة الأسيوية هى التى اعتنقها الساميون وهذبوها وتموها وأدخلوا فيها بعض العناصر من عند أنفسهم (مثل الآلهة الفلكية) فكانوا بذلك المنتفعين بها دون أن يكونوا الخالقين لها حقيقة.

وعلى الجملة فإن الدلائل المأخوذة من توافق الآخبار التي يمدنا بها علم الأجناس والأبحاث الناريخية تؤيد الدلائل التي جمعناها في الفصول السابقة ، وتنفق جميعها في إثبات تعدد العناصر التي كونت فينيقية ، وتعدد التأثيرات التي أثرت عليها : المصرية منها والسامية (عن طريق الكنعانيين والأموريين) والأسيوية (عن طريق الميتانيين والحيثيين) والإيجية ، هذا عدا الأصلاء من أهل البلاد ، وهؤلاء يجوز وصلهم إلى إحدى المجموعات الآنفة الذكر .

وخطأ مو ڤرس فى أنه بالغ فى تبسيط المسألة ، ونظر إلى أن اللغة و أسماء الآلهة فى فينيقية سامية ، فاستنبط من ذلك أن حضارة الفينيقيين بجب أن تنسب بالصرورة للعنصر السامى.

دور فينيفيز : ومهما يكن أصل الحضارة الفينيقية فإن تأثيرها على تطور الإنسانية كان عظيما ، فهم بفضل نزوعهم إلى التجارة والملاحة كانوا همزة الوصل بين الشرق والغرب فى الألف الأول ، وكانوا نقلة الوسائل الحضارية من كل ما هو مريح للفرد أو ما يرفه الهيش ، ومن كل ما يساعد على تذوق سحر الحياة . وسوا اخترعوا الحروف الهجائية أو لم يخترعوها فهم على التحقيق الذين قاموا بإذاعتها فى كل العالم القديم . وهم الذين فتحوا بذلك للأفكار آفاقاً لا حدود لها ، وأدوا للحضارة من هذه الناحية خدمات لا يمكن أن يُحد مداها المعمد .

ولكن أهـتم فضل لهم وأعظمه قيمة هو انتشار لغتهم، فإنهم استطاعوا عن طريق لغتهم أن يكسبوا الحضارة الاجنبية التي اعتنقوها ثوباً من صنعهم. فقد كانت اللهجات الاسيوية ضعيفة قاصرة عن التدقيق على حين كانت اللغات الهندية \_ أوربية واللغات السامية ذات ثروة لغوية متنوعة إلى أقصى درجة وذات تشكيلات صرفية واضحة مرنة إلى أقصى حد (وكانت اللغة البابلية زمن حمور إلى مثلا نمو ذجياً لهذا النوع) فكان لابد أن تترك اللغات الضعيفة المجال لغيرها سريعاً. ونحن نشهد اليوم ظاهرة كثيرة الشبه بهذه. فاللغة العربية تنتشر بسرعة بين القبائل الزنجية في إفريقية لأن لهجات الزنوج ناقصة إلى أقصى حد.

ومن فضل حفائر السنين الأخيرة فى فينيقية أنها دعمت النتائج التى وصلت إليها الأبحاث القديمة ووسعت مداها، ولكنها أثارت مشاكل جدية وخاصة عن طريق نصوص راس شمرا ، ولا يزال أمامنا أن نستخبر بعض عواصم فينيقية الكبرى بالتنقيب مثل صور وصيدا . وفعلا بدأ الاستاذ دينان فنقل إلى تلك العواصم معدات الحفر ، ولا شك أن هذه المواقع ستمدنا بثروة إخبارية عظيمة لا تقل عن الثروات التي كشف عنها الحفر في المواقع الاخرى إلى اليوم مى

أرسى الإنسان فى منطقة الشرق الأدنى القديم أصول الحضارة الإنسانية المستقرة فى جميع مظاهرها المادية والمعنوية منذ بداية استقراره فيها . وقد اتفق العلماء على أولوية هذه المنطقة على بقية أجزاء العالم فى الشرق والغرب فى التوصل إلى مرحلتى إنتاج الطعام والمدنية ، ولذلك اتجهت أبحاثهم إلى أجزائها ذات الأثر الخالد فى سجل حياة الإنسان . ومن العلماء الذين بذلوا جهداً كبيراً فيها ج . كونتينو مؤلف هذا الكتاب ، فقد أنتج طائفة من الكتب والمراجع ما يجدر بالباحث فى تاريخ حضارة هذه المنطقة دراسته والاعتماد عليه ، كا قام أيضاً بالحفر فى صيدا فى سنة ١٩٩٤ ، سنة ١٩٩٠ .

وكتاب الحضارة الفينيقية بالذات له أهميته الخاصة لأن منطقة سوريا والساحل الفينيقي وفلسطين كانت مكان التقاء لكافة الحضارات العراقية القديمة : السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والحضارة الحيثية القديمة والحديثة وأيضاً الحضارة الميتانية الحورية والسومرية والحضارة المصرية تم الحضارتين اليونانية والرومانية . ولذلك تأثرت هذه المنطقة بكافة هذه العناصر الحضارية في المجالين المادي والمعنوي وقد عرض كونتينو هذه النواحي المختلفة وأثرها في الحضارة الفينيقية . وعلى الباحث أن يستزيد من النواحي المختلفة وأثرها في الحضارة الفينيقية . وعلى الباحث أن يستزيد من ومداية الاستقرار ، والدراسات التقويمية والآثرية المقارنة، والكتابة وتطورها حتى مرحلة الأبجدية مثل :

Relative Chronologies in Old World Archaeolgy, edited by R. W. Ehrich, Chicago, 1954.

R. Braidwood: The Near East and the Foundations for Civilization, Eugene, Oregon, 1952.

I, G. Gelb, A study of Writing, London, 1952.

ورسالة الأستاذ الدكتور جور ج حداد عن أنطاكية Antioch -

ولابد لى من التنويه بما قام به الدكتور رشيد الناضورى مدرس تاريخ مصر والشرق القديم بجامعة الإسكندرية من جهد مشكور فى تحقيق أعلام هذا الكتاب.

ظهرت فى السنين الأخيرة بسبب اكتشافات بيبلوس ورأس شمرا: دراسات كثيره عن فينيقية حتى أصبح من المستحيل أن نشير إليها كلما فى المجال الصيق الذى يتيحه مثل هذا الكتاب. فإنا لم نرد به إلا عرض الخطوط الاساسية للحضارة الفينيقية ، ولهذا لانذكر هنا إلا أهم الدراسات التي سببتها الاكتشافات:

#### مجلات وبحموعات جرائد

Revue Biblique (Paris dépuis 1892). — Orientalia (Rome, nouv. série depuis 1920). — Syria (Paris, depuis 1920). — Archiv für Orientforschung (Berlin, depuis 1924). — Berytus (Beyrouth, Copenhague, depuis 1934). Bulletin du Musée de Beyrouth (Paris, Beyrouth, depuis 1937).

#### مؤ لفات عامة

- Ph. BERGER. Article Phénicie: Encyclopédie des Sciences religieuses, 1881. Article Phènicie: Grande Encyclopédie.
- G. A. COOKE. Article Phénicie : Encyclopédie Brtannique.
- O. EISSFELDT. Phoiniker und Phoinikia · Paulys [Real-Encycl, d, class, Altertumswiss, XX (1940), col 350-80.
- L, HENNEQUIN, Fouilles et champs de fouilles en Phénicie : Dictionnaire de la Bible, Supplèment, Paris (Letouzey), III, 1983, p, 345-523,
- H. LECLERCQ. Phénicie Dict, d'Archéol, chrétienne et de Liturgie, XIV, p. 674-82.
- E. C. MOVERS, Die Phönizier Bonn 1841-1856, 3 vol in-8°.
- R, PIETSCHANN, Geschichte der Phönizier, Berl., 1889, in-8°,
- G, Rawlinson, The Story of the Nations: Phænicia, Lond, 1889 in-8°,
  - E, Reclus. La Phénicie et les Phéniciens, Neuchâtel, 1900, in-8°,
  - G, W. Thatcher Article Phœnicia; Dictionary of the Bible,
  - F. Vigouroux, Article: Phénicie: Dictionnaire de la Bible, 1908,

#### الابجدية

- J.-J. Barthelemy, Réflexions sur quelques monuments phéniciens et sur les alphabets qui en résultent, Mémoires de l' Académie des Inscriptions, t, XXX, 1764, p. 405-427; pl, J-v.
- Ph, Berger, L'écriture et les inscriptions sémitiques (Fischbacher),

- 1880, in-8°. Histoire de l'écriture dans l'Antiquité, Imprimerie Nationale, 1881, gr., in-8°.
- A. E. Cowley The origin of the Semitic Alphabet: Journal of Egyptian Archaeology III, 1, 1916.
- W. Deecke. Der Ursprung des Alt-Semitischen Alphabets aus der neuassyrischen Keilschrift 2 Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft t. XXXI (1877), p. 102-154,
- E. Dhorme. Déchiffrement des inscriptions pseudo-hiéroglyphiques de Byblos: Syria XXV (1946-1948), p. 1-35.
- D. Diringer. L'alfabeto nella storia della civilta. Florence (Barbera), 1937.
- R. Dussaud L'origine de l'alphabet et son évolution première d'après les découvertes de Byblos : Syria, XXV (1946-1948), p. 36-52.
- A. J. Evans. Cretan pictographs and pre-phænician script. Londres: (Quarritch), 1895, gr. in-8° Scripta minoa, the written documents of minoan Crete. Oxford (Clarendon Press), 1909, fol.
- A. H. Gardiner. The Egyptian origin of the semitic alphabet: lonrnal of Egyptian Archaeology, III, 1, 1916.
- H. Orimme. Althebraïsche Inschriften vom Sinaï. Hanovre, 1923.— Die südsemitische Schrift: Buch und Schrift, IV. 1930.
- J. de Groot. De oorsprong van het Phoenicische letterschrift by het licht van nieuwe gegevens: Nieuwe Theolo. Studien, XIV, 1931. p. 129.
- J. Halévy, Mélanges d'épigraphie sémitique (Imprimerie Nationale), 1874, in-8°.
- Ch. F. Jean. Les Hyksos sont-ils les inventeurs de l'alphabet ? Syria, IX (1928), p. 278-299.
- F. Lenormant. Article: Alphabet dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.
- A. Mallon. L'origine égyptienne de l'alphabet phénicien : Bullettn Institut franç arch. orient. Le Caire, XXX, 1930.
- S. Ronzevalle. L'alphabet du sarcophage d'Ahiram : Ibid., XII, 1927,
- E. de Rougé, Mémoire sur l'origine égyptienne de l'alphabet phénicien, 1874.
- K, Sethe, Die neuentdeckte Sinaischrift: Mém. Acad. Göttingen, 1917, p. 437-475
- D. Sidersky. La Stéla. de Mésa, Index bibliographique. 1920, gr. in. 8'
- M, Sprengling, The Alphabet, Chicago, 1931,
- I, Taylor, History of the Alphabet, Lond., 1899, 2 vol. in 8°

#### المؤلفون القدماء

Diodore de Sicile. Traduction F. Hoefer. (Hachette), 4 vol. in-8°. Eusèbe, Préparation évangélique, Traduction Séguier de St-Brisson (Gaume), 2 vol. in-8°,

Hèrodote, Traduction P. Giguet (Hachette), in 8°

Homère, Œuvres complètes, Traduction P, Giguet, (Hachette), in-8°, Fi, Josèphe, Œuvres complètes, Traduction J.-A.-C. Buchon- (Desrez), 1836, gr. in-8°

Justin, Histoire Universelle, Traduction J. Pierrot, (Panckoucke), 1827, in-8°

Lucien, De Dea Syria, Traduction dans H. Strong et J. Garstand: The Syrian Goddess. Lond (Constable), 1913, in-12,

Philon de Byblos. Édition C. Muller: Fragmenta Histor, Grec., t. III.

Plutarque. De Iside et Osiride. Traduction Amyot, 1821, in-8°, et Mario Meunier. (L'Artisan du Livre), 1924, in-8°

Strabon, Traduction A. Tardieu (Hachette), 4 vol. in-8°.

Théocrite, Idylle XV (Les Syracusaines), Traduction B. de L. (Desrez), 1838, gr. in-8°

#### الآثار

- E. Babelon. Manuel d'Archéologie orientale.,. Phénicie-Carthage. (Quantin), 1888, in-8°.
- R. D. Barnett. The Nimrud Ivories and the Art of Phoenicians: Iraq, II (1935), p. 179-210,
- R. J. Braidwood. Report on two Sondages on the coast of Syria, South of Tartous: Syria, XXI (1940), p. 183-226.
- Ch. L. Brossé. Les peintures de la Grotte de Marina près Tripoli : Syria, VII (1926), p. 30-45. La nécropole de Cheikh-Zenad : Ibid., p. 193-208.
- M. Chéhab, Trois Stèles trouvées en Phénicie: Berytus, I (1934).
  —Sarcophages en plomb du Musée National Libanais: Syria, XV (1934), p. 337-350; XVI (1935), p. 51-72. Le musée de Beyrouth: Bulletin du Musée de Beyrouh. Paris (Ad. Maisonneuve), I (1937), p. 1-6. Tombe phénicienne de Sin-el-Fil: Mélanges Syriens offerts à M. R. Dussaud. P. (Geuthner), II, 1939, p. 803-10.
- Ch. Clermont-Ganneau. Mythologie iconographique. (Leroux), 1878, in-8°. Etudes d'archéologie orientale. L'imagerie phénicienne et la mythologie iconologique chez les Grecs. I. La coupe de Palestrina. (Leroux), 1880, in-8°. Mission en Palestine et en Phénicie en 1881. (Imprimerie Nationale). in-8°, 1882. Etudes d'archéologie

- orientale. (Leroux), 1888-96, 2 vol. in-8°. Recueil d'archéologie orientale (Leroux), 1888-1924, 8 vol. in-8°.
- G. Contenau. Un bas-relief assyrien du Musée du Louvre: Journal Asiatique, 1917, janv.-févr. Mission archéologique à Sidon (1914). Geuthner), 1921, in-4°. Un vaisseau de Tharsis sur un sarcophage sidonien: Journal Asiatique, 1921, janv.-mars, p. 168-174, Deuxième mission archéologique à Sidon (1920), (Geuthner). in-4°, 1924.
- O. Contenau. La Civilisation des Hittites et des Mitanniens. Paris (Payot), 1934. 2° édit. : La Civilisation des Hittitets et des Hurrites du Mitanni P. (Payot), 1948.
- F. Cumont. Deux autels de Phénicie; Syria, VIII (1927), p. 163-168.

   Un sarcophage d'enfant trouvé à Beyrouth : Ibid., X (1929).

  217-237. Astrologie dans une épitaphe de Sidon: Ibid., XV (1934), p. 298-300.
- M. Dunand. Sondages archéologiques effectués à Bostan-ech-Cheikh, près Saïda, : Syria, VII (1926), p. 1-8. Note sur quelques objets provenant de Saïda : Ibid., p. 123-127.— Les Egyptiens à Beyrouth : Ibid., IX (1928), p. 300-302-
- R. Dussaud. Un nouveau nom de verrier sidonien: Syria I. 1920. Les récentes découvertes archéologiques en Syrie: Journal des Savants. Nouv. Série XX, N° 7-8 Bandeau de front punique; Syria VII (1926), p. 285. Ennion, verrier Sidonien: Ibid., X (1929), p. 82-83.
- H. Frankfort. Studies in Early Pottery of the Near East, I. Lond. (Royal Anthropological Institute), 1924 gr. in-8°.
- N. A. Giron Un naos phénicien de Sidon: Bull. Inst. Franç. arch. orient. Le Caire, XXXIV, p. 31-42.
- P.E. Guigues. Pointe de flèche en bronze à inscription phénicienne: Mélanges de l'Iniversité Saint-Joseph. Beyrouth, XI, 7, 1926. Lebéa, Kafer-Garra, Qrayé: nécropoles de la région sidonienne: Bulletin du Musée de Beyrouth. Paris (Ad. Maisonneuve), I (193), p. 35-76; II (1938); III (1939).
- L. Heuzey. Statues Espagnoles de style gréco-phénicien: Origines orientales de l'Art, 1891-1915. (Leroux), petit fol. Musée du Louvre. Catalogue des figurines antiques de terre cuite. Réimpression de 1923, in-12.
- E. Ledrain. Notice sommaire des monuments phéniciens. (Musée du Louvre), s. d. in-16.
- D. Le Lasseur. Mission archéologique à Tyr (1921) : Syria (Geuthner), III (1922), 1 : p. 1-26; 2 : p. 116-133.
- R. St-Macalister. The excavations of Gezer. Lond., 1912, 3 vol. in-4°.

- The Macridy-Bey. A travers les nécropoles sidoniennes. (Extrait de la Revue biblique, oct. 1904.) (Lecoffre), 1904, in-8°. Le temple d'Echmoun à Sidon. (Lecoffre), 1904, in-8°.
- J. R. Melida. Tesoro de Aliseda: Boletin de la Sociedad Espanola de Excursiones, Madrid, juin 1921.
- O. Mendel. Catalogue des sculptures du Musée impérial ottoman. T. I. Constantinople, 1912, gr. in-8°.
- E. von Mercklin. Untersuchungen zu den antiken Bleisarkophagen: Berytus. (Copenhague, III (1936), p. 59 s.; V (1938), p. 27-46; VI (1939-40), p. 27-61.
- M. Meurdrac et M. Albanèse. A travers les nécropoles gréco-romaines de Sidon: Bulletin du musée de Beyrouth II (1938).
- P. Montet. L'art syrien vu par les Egyptiens du Nouvel Empire: Bulletin Institut franç. arch. orient. Le Caire, XXX 1930, p. 760. Les Reliques de l'Art syrien dans l'Egypte du Nouvel Empire. (Université de Strasbourg), 1937.
- P. Mouterde. Le Nahr-el Kelb. Beyrouth, 1932. Sarcophages de plomb trouvés en Syrie: Syria, X (1920), p. 258-251.
- E. Passemard. La Station Chelléenne de Khillalé, près Latakieh: Syria, VIII (1927), p. 169. Le Chalossien en France, en Egypte et en Syrie: Ibid., p. 342.
- G. Perrot et C. Chipiez. Histoire de l'art dans l'antiquité, t, III : Phénicie et Chypre (Hachette), 1885, in-4°
- Ch. Picard, Le Dauphin au trident sur le sarcophage sidonien « au navire » : Syria, XIV (1933), p. 318-321.
- A. Poidebard. Reconnaissancés dans l'ancien port de Tyr (1934-1936); Syria. XVIII (1937), p. 355-368. Un grand port disparu, Tyr. Recherches aériennes et sous-marines. 1934-1936. P. (Geuthner), 1939.
- E. Pottier. Le problème de la céramique ibérique : Journal des Savants, 1918.
- F. Poulsen. Der Orient und die frühgriechische Kunst. Leipzig (Teubner), 1912, in-4°.
- S. Reinach. Le mirage oriental: Anthropologie, 1893. et Chronique d'Orient: II. (Leroux), 1896' i in-8°
- Th. Reinach et Hamdy Bey, Une nécropole royale à Sidon. Fouilles de Hamdy Bey, (Leroux), 1892, 1 vol. et 1 album gr. fol.
- E. Renan. Mission de Phénicie. (Imprimerie Impériale), 1864, 1 vol., 1 album gr. fol.
- J. Rouvier Le temple de Vénus à Afka : Bulletin archéologique, 1900.
- Ch. Torrey. A Phœnician necropolis at Sidon: Annual of the

American School of oriental research in Jerusalem. I, New-Haven (Yale University Presse), 1920,

- F. Thureau-Dangin, A. Barrois, G. Dossin et M. Dunand. Arslan-Tash. Paris (Geuthner), 1931, 1 vol. texte, 1 atlas. Les ivoires. p. 89-141.
- H. Vincent, Canaan d'après l'exploration récente. (Gabaida), 1907, gr. in-8°.
- Ch. Virolleaud. Les travaux archéologiques en Syrie en 1922-1923 : Syria V, 1924.
- E.-M. de Vogué, Note sur la forme du tombeau d'Echmounazar : Journal Asiatique. 1880, p. 278-286. Mélanges d'épigraphie et d'archéologie sémitiques. (Imprimerie Nationale), 1874, in-8°
- J. A. Wilson. The Megiddo Ivories: American Journal of Archœology, XLII (1938), p. 333-35,

#### قرطاجنة

- A. Audollent. Carthage romaine. (Fontemoing), 1901, in-8°.
- E. Babelon. Carthage (guide), (Leroux), 1896, in-8°.
- P. Berger. Les ex-voto du Temple de Tanit à Carthage. (Maisonneuve), 1877, in 4-°. Tanit Penê-Baal. (Imprimerie Nationale). 1877, in-8° Sur deux rasoirs carthaginois avec inscription: Revue d'Assyriologie. (Leroux), V, 1898-1903, p. 105.
- M. Besnier. Carthage punique. (Extrait du Recueil de Conférences de la Société des Amis de l'Université de Normandie pour 1901), Caen, 1901, in-8°.
- Dr. Bertholon. Etude comparée sur des crânes de Carthaginois d'il y a 2,400 ans et Tunisois contemporains. Tunis. 1911, in-8°.
- R. Cagnat. Carthage, Timgad, Tébessa et les villes antiques de l'Afrique du Nord. (Laurens), 1909, in-8°.
- Dr. L. Carton. La nécropole de Bulla Regia. (Leroux), 1909, in-8°.
- R. P. Delattre. Les grande Sarcophages anthropoïdes du Musée Lavigerie à Carthage. S. d., in-8°.
- G.-L. Feuille. Sépultures punico-romaines de Gighti : Revue Tunisienne, 1939.
- P. Gauckler. Les nécropoles puniques de Carthage, (Picard), 1915, 2 vol. in-8°.
- S Osell. Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. (Hachette), 1914-1920, 4 vol. in-8°.
- D. B. Harden. The Pottery from the precinct of Tanit at Salambô, Carthage: Iraq, IV (1937).
- M. Hours-Miédan. Carthage. P. (Presses Universitaires), 1949, in-16.

- O.-G. Lapeyre, A. Pellegrin. Carthage punique. (Payot), 1942.
- O. Meltzer. Geschichte der Karthäger. Berlin, 1879-1896, 2 vol, in-8°
- M. Moore. Carthage of the Phænicians in the light of modern excavation. Londres (Heinemann), 1905, in-16.

#### التجارة والملاحة

- P. Bosch-Gimpera. Fargen der Chronologie der Phônizischen Kolonisation in Spanien: Klio, XXIII, 3. Leipzig, 1928,
- L. Siret. Les Cassitérides et l'empire colonial des Phéniciens, 1910, in-8°.
- G. Daressy. Une flottille phénicienne, d'après une peinture égyptiienne : Revue archéologique, I, 1895.
- J. O. Février. Les origines de la marine phénicienne ; Revue de l'histoire de la philosophie, 15 avr. 1935,
- A. Köster. Schiffahrt und Handelsverkehr des östlichen Mittelmeers im 3. u. 2. Jahrtausend v. Chr. Leipzig (Hinrichs), 1924, in-8°.
- Lacaze-Duthiers. Mémoire sur la pourpre ; Annales des sciences naturelles zoologiques, 4° série, t. XII.
- M. E. L. Mallowan. Phoenician Carrying Trade, Syria: Antiquity, XIII, p. 86 s.
- M. Ringelmann. Essai sur l'histoire du génie rural, t. III. La Phénicie et les colonies phéniciennes. (Librairie agricole de la maison rustique), 1610, in-8°.
- A. Treve. Le périple d' Hannon d'après quelques travaux récents. Lyon, 1888, in-8°.
- Y. O. S. Witaker Motya, a Phænician colonyo in Sicily. Lond. 1921 in - 8°

#### الطينيات

- L. de Clercq. Catalogue de la Collection des Antiquités Assyriennes, Cylindres Orientaux, en collaboration ovec J. Menant. (Leroux), 1888, gr. fol.
- G. Contenau. La Glyptique Syro-Hittite. (Genthner), 1922, in8°.
- L. Delaporte. Catalogue des cylindres orientaux de la Bibliothèque Nationale. (Leroux), 1910, in-4°. — Catalogue des cylindres orientaux du Musée du Louvre. (Hachette), 1921, 1923, 2 vol. gr. in-4°.

### تاريخ وجغرافيا

- P. Dhorme. Les pays bibliques et l'Assyrie: Revue Biblique. (Gabalda), 1910 et 1911.
- L. Dubertret, J. Weulersse. Manuel de Géographie : Syrie, Liban et Proche-Orient. Beyrouth (Impr. Catholique), 1940.

- R. Dussaud. Les premiers renseignements historiques sur la Syrie: Revue de l'Ecole d'Anthropologie de Paris, 1902. Chronologie des rois de Sidon; Revue archeologique, 1905, I. Cham et Chanaan: Revue de l'Histoires des Religions, 1909, I.
- 1. C. Eiselen. Sidon, a study in Oriental history. New-York (Colombia University Press', 1907, in-8°.
- O. Eissfeldt. Philister und Phönizier. Der Alte Orient, 34. Leipzig, 1930.
- W. B. Fleming. The history of Tyre. New-York (Colombia University Press), 1915, in-8°
- R. Griffiths. The Exactus in the light of orchaeology. Lond. (R. Scott), 1923, in-12.
- H. R. Hall. The Ancient History of The Near East. Lond. (Methuen), 1916, in-8°.
- J. A. Knudtzon. Die El Amarna Tafeln. Leipzig (Hinrichs), 1915, 2 vol. in-8°.
- W. Von Landau. Die Phönizier; Der Dlle Orient. II, 1901.
- F. Lenormant. Histoire ancienne de l'Orient, continuée par A. Babelon. T. VI (Phénicie), (A. Levy), 1885-88.
- G. Maspero. Histoire ancienne des peuples de l'Orient. 12<sup>e</sup> édition. (Hachette), in-12. Histoire ancienne des peuples de l'Orient. (Hachette), 1908, 3 vol. in-4°.
- E. Meyer. Geschichte des Altertums. Stuttgart et Berlin, 1913, gr. in-8°.
- A. Moret. Des clans aux Empires. (Renaissance du Livre), 1923, in-8°.
- Necephytus et Pallary. La Phénicie préhistorique : l'Anthropologie, XXV, 1914, in-8°.
- CI. F. A. Schaeffer. Stratigraphie comparée et chronolgie de l'Asie Occidentale. Syrie, Palestine, Asie Mineure, Chypre, Perse et Caucase. Londres (Oxford University Press), 1948.
- F. Thureau-Dangin. Nouvelles lettres d'El Amarna: Revue d'Assyriologie. (Leroux). XIX, 1922.
- R. Weill. La Phénicie et l'Lsie Occidentale. P. (A. Colin), 1939.
- G. Zumoffen. L'âge de pierre en Phénicie: L'Anthropologie, t. VIII, 1897, in-8°.

#### اللغة

- Ph. Berger. Mémoire sur la grande inscription dédicatoire et sur plusieurs autres inscriptions néo-puniques du temple d'Hathor-miskar à Maktar. (Klincksieck), 1899, in-4°.
- G. Bonfonte, The Name of the Phœnicians: Classical Philology, XXXVI, p. 1-20.
- Ch. Bruston. Etudes phéniciennes. (Fischbacher), 1903-1904, 2 vol in-8°.

- J. B. Chabot. Punica : Journal Asiatique, 1916-1918.
- G. A. Cooke. A text-book of North Semitic inscriptions. Oxford (Clarendon Press), 1903. in.8°.
- Corpus Inscriptionum Semiticarum. (Académie des Inscriptions), I. Inscriptions Phéniciennes (Abréviation : C. I. S.).
- P. Dhorme, La langue de Canaan ; Revue biblique, (Gabalda), 1913, p. 369; 1914, p. 37, 344.
- R. Dussaud, Inscriptions néo-puniques d'Algérie et Tunisie : Bulletin archéologique du Comité, 1917, p. 161-167.
- W. H. F. Oesenius. Scripturæ linguæque phæniciæ monumenta. Leipzig, 1837, in-4.
- Z. S. Harris. A grammar of the Phœnician Language New-Haven American Oriental Society), 1937.
- M. Lidzbarski. Ephemeris für semitische Epigraphik. Giessen (Topelmann), depuis 1902, gr. in-8° Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik. Weimar (Felber), 1898, 1 vol. in-8° 1 atlas pet. fol.
- Répertoire d'Epigraphie sémitique. (Imprimerie Nationale, depuis 1905, in-8°.
- S. Ronzevalle. Note sur le texte phénicien de la flèche publiée par M. P. E. Guigues: Mélanges de l'Université Saint-Joseph. Beyrouth, XI, 7, 1926.
- P. Schröder. Die phönizische. Sprache. Halle, 1869.
- L. Woolley. Une inscription phénicienne découverte à Our, en Chaldée; compte rendu de R. D. dans Syria, IX 1928, p. 267-268. Cf. E. Burrows: Journal of the Royal Asiatic Society, 1927, p. 791 et R. Savignac: Revue Biblique, 1928, p. 257.

#### النميات

- E. Babelon. Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale. (Rollin et Feuardent), 1890-1893, 2 vol. gr. in-8°
- O. F. Hill. Catalogue of the greek coins of Phœnicia in the Bristish Museum. Londres, 1910, gr. in-8°
- Dr. J. Rouvier Numismatique des villes de la Phénicie : Journal international d'archéologie numismatique (Athènes), t. VI, 1901.

### أصه ل الحضارة الفينيقية

- C. Autran. Phéniciens : Essai de contribution à l'histoire antique de la Méditerranée. (Geuthner), 1920, fol.
- J. Beloch, Die Phoeniker am Aegaeischen Meer: Rhein, Mus. XLIX, 1894, p. 111-132.
- V. Bérard. Les Phéniciens et les poèmes homériques. (Leroux),

- 1899, in-8°. Les Phéniciens et l'Odyssée (Colin), 1902-1903. 2 vol. gr. in-8°.
- Dr. Bertholon. Documents anthropologiques sur les Phéniciens : Bulletin Société Anthropol. Lyon, 1892.
- F. Chabas. Voyage d'un Egyptien en Syrie, en Phénicie, etc. au XIVe siècle avant notre ère (Maisonneuve), 1866, in-4e,
- Chantre, Observations anthropologiques sur les crânes de la nécropole de Sidon: Bulletin Soc. Anthropol Lyon 1894.
- P. Dhorme, Les Achéens dans les textes de Boghaz-Keui : Revue Biblique, 1924, p. 557.
- R. Dussaud. De rôle des Phéniciens Dans la Méditerranée primitive: Scientia, XIII, 1913, p. 81-90 Des civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer Egée, 2º éd. (Geuthner) 1914, gr in-8º
- E. Forrer, Vorhomerische Griechen in den Keilschrittexten von Boghazköi: Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft, n°.
  63 (1924). Die Griechen in den Boghazköi-Texten: Orientalistische Literatur-Zeitung, mars 1924.
- M. W. Helbig. Sur la question mycénienne: Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles, Lettres XXXV. 2, 1893.

  Mariette Bey Karnak, 1875.
- O. Maspero, Contes populaires de l'ancienne Egypte (Quilmoto), 4º édit, 1911, in-8º.
- E. Pittard. Les races et l'histoire. (La Renaissance du Livre), 1924, p. 401-412,
  - K. Sethe Urkunden, der 18. Dynastie Leipzig (Hinrich), 1906, 2 vol in-4°.
- D. Virey. Le tombeau de Rekhmara: Mémoires de la mission française du Caire, V. fasc. I, 1891, gr. in-4°.

#### الدين

- W. W. Baudissin. Adonis und Esmun. Leipzig, 1911 gr. in-8°.
- C. Clemen. Die phönikische Religion nach Philo von Byblos, Leipzig (Hinrichs), 1939.
- E. Cumont Les religions orientales dans le paganisme romain. (Leroux), 4° édit, 1929, pet. in-4°.
- R. Dussaud, Le panthéon Phénicien; Revue de l'Ecole d'Anthropologie, 1904, p. 101-112. Le dieu phénicien Echmoun; Journal des Savants, 1906, p. 36. Le sacrifice en Israël et chez les Phéniciens (Leroux), 1914, in-8°. Trente-huit textes puniques provenant du sanctuaire des ports à Carthage: Bulletin archéol, 1922. La notion d'âme chez les Israélites et les Phéniciens: Ibid., XVI (1935), p. 267-277. Les Religions des

Hittites et des Hourrites, des Phéniciens et des Syriens, dans Collec. «Mana» I I (Presses Universitaires), 1945, in-16.

- O. Frazer. Adonis, traduction par Lady Frazer. (Geuthner), 1921, in-8°.
- G. Furlani. La Religione dei Cananei e degli Aramei: Storia delle Religioni, t. I I, 1939.
- G. Glotz. Les fêtes d'Adonis sous Ptolémée II: Revue des Etudes grecques. 1920, p. 169.
- J.-M. Lagrange. Études sur les religions sémitiques. 2º édit. (Gabalda), 1905, gr. in-8º.
- L. B. Paton. Article Phœnicians: Encyclopaedia of Religion and Ethics, t. IX.
- Ch. Picard, Les religions préhelléniques (Créte et Mycènes). Collec. Mana > (Presses Universitaires), 1948. in-16.
- L. Poinssot et R. Lantier. Un sanctuaire de Tanit à Carthage : Revue de l'Histoire des Religion, 1923, I, p. 32-68'
- E. Renan. Mémoire sur l'origine et le caractère de l'historien phénicien qui porte le nom de Sanchoniathon : Mémoires de l'Académie des Inscriptions, nouvelle série t. XXIII.
- J. Toutain. Les cultes païens dans l'Empire romain 1907-1911 (Leroux), 3 vol. in8°.
- E. Vassel et F. Icard. Les inscriptions votives du Temple de Tanit à Carthage : Revue Tunisienne, 1923.
- Ch. Vellay, Le culte et les fêtes d' Adonis-Thammouz dans l'Orient antique (Leroux), 1904, gr. in-8°.

#### بيبلوس

- F. Chapouthier. A propos des découvertes de Byblos : Revue des Etudes Anciennes, XXXIII (1930), p. 209-225.
- B. Couroyer. Byblos après quatre ans de fouilles : Revue Biblique, 1931, p. 276-291.
- M. Dunand. La cinquième campagne des fouilles de Byblos Syria, VIII (1927), p. 93-104. La sixième campagne des fouilles de Byblos: Ibid., IX (1928), p. 1-5, 173-186. La septième campagne des fouilles de Byblos: Ibid., X (1929), p. 206-216. Nouvelle inscription découvrte à Byblos: Ibid., XI (1930), p. 1-10. Nouvelle inscription phénicienne archaïque: Revue Biblique, 1930, p. 32 Les Fouilles de Byblos. P. (Genthner), t. III, 1937-1939.—Spatule de bronzé avec épigraphe phénicienne du X III siècle: Bulletin du Musée de Beyrouth, II, 1938 Byblia grammata. Beyrouth, 1945.
- R. Dussaud Byblos et la mention des Giblites dans l' Ancien

Testament: Syria, IV, 1923. — Les fouilles de Byblos: L'Illustration. 3 mai 1924. — Les inscriptions phéniciennes du tombeau d'Ahiram, roi de Gebal: Syria, V, 1924. — Dédicace d'une statue d'Osorkon par Elibaal, roi de Byblos: Syria VI, 1925, fasc. 2. — Le sanctuaire phénicien de Byblos, d'après Benjamin de Tudèlc: Syria, VII (1927), p. 247-256. — Note additionnelle au rapport de M. Pillet: Ibid., VIII 1926, p. 113-125. — Les quatre campagnes de fouilles de M. - P. Montet à Byblos: Ibid., XI (1930), p. 164-187. — Deux textes puniques de Carthage: Ibid., p. 202-203. — Le saq des pleureuses du sarcophage d'Ahiram: Ibid, XII (1931), p. 303-304.

- R. Dussaud, P. Deschamps, H. Seyrig, La Syrie Antique et Médiévale illustrée, Paris (Geuthner), 1931.
- H. Hubert, De quelques objets de bronze trouvés à Byblos: Syria, XI (1925), p. 16-29.
- M. Lidzbarski Zu den phönizischen Inschriften von Byblos: Orie ntalistische. Literaturzeitung, 1927, p. 453-458.
- M. Money-Contts. A Stone Bowl and Lid from Byblos: Berytus-Beyrouth, III (1936), p. 126-136-
- P. Montet. Les Egyptiens à Byblos: Monuments Piot, t. XXV. Les fouilles, de Byblos, 1919-1923: Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, décembre 1924, p. 49 ss. L'art phénicien au XVIII° siècle avant J.-C', d'après les récentes trouvailles de Byblos, dans Monuments et mèmoires de la fondation Piot, t. XXVII (1924), p. 1-29. Le pays de Negaou près de Byblos et son dieu: Syria, IV, 1923. Comment rétablir l'inscription d'Abibaal, roi de Byblos: Revue, Biblique, 1926, p. 321-327. Un Egyptien, roi de Byblos sous la XII° dynastie: Syria VIII (1927), p. 85. Byblos et l'Egypte: Quatre campagnes de fouilles à Gébeil: 1921, 1922, 1923, 1924. Paris (Geuthner), de 1928, 1 vol., 1 attas Sur quelques objets provenant Byblos: Syria, X (1929), p. 12-15.
- H. H. Nelson. Fragments of Egyptian Old Kingdom Stone Vases from Byblos: Berytus. Beyrouth. 1934, p. 19-23.
- M. Pillet. Le Temple de Byblos: Syria, VIII (1927), p. 105-112.
- H. Seyrig Les bas-reliefs prétendus d'Adonis, aux environs de Byblos. — Bas-relief de Tyr : Syria, XXI (1940), p. 113-122.
- H. V. Vallois. Note sur les ossements humains de la nécropole énéolithique de Lybleos : Bulletin du Musée de Beyrouth, L. (Ad. Maisonneuve) l. 1937, p. 23-33.
- H. Vincent, Le nouvel hypogée de Byblos et l'hypogée royal de Gézer: Revue Biblique, 1923, p. 552-574; 1924, p. 161-184.

Les fouilles de Byblos : Ibid., 1925, p. 161-193 ; 1926, p. 463.— Les fouilles de Byblos : Ibid., 1925, p. 161-193. — Date de la violation du tombeau d'Ahiram : Ibid., 1932, p. 277-281.

Ch. Virolleaud. Découverte à Byblos d'un hypogée de la XIIe dynastie égyptienne : Syria, III, 1922.

R, Dussaud. Les découvertes de Raz-Shamra (Ugarit) et l'Ancien Testament P. (Geuthner), 2º édit., 1941.

- H. Bauer. Die alphabetischen Keilschrifttexte von Ras Shamra Kleine Texte, de Lietzmann, n° 168). Berlin, 1936-
- R. de Vaux. Les textes, de Ras-Shmra et l'Ancien Testament : Revue Biblique, septembre 1937, p 526-555
- S H. Hooke. The Origins of Early (Semitic Ritual (Schweich Lectures). Londres, 1938.
- Cl. F. A. Schaeffer. Ugaritica, I. P. (Geuthner), 1939, qui donne une bibliographie à jour à la suite de ses études archéologiques.

- L. Albanèse, Note sur Ras-Shamra: Syria, X (1929), p. 16-20-
- A. Bea. Archäologisches und Religionsgeschichtliches aus Ugarit-Ras-Shamra: Biblica XX, p. 436-453.
- E. Cavaignac. Ras-shamra et l'Empire Hittite: Revue Hittite et Asianique, 1930, p. 240-244.
- R. Dussaud. Egypte et Egée dans les textes de Ras-Shamra : Chronique d'Egypte, XIV, p. 309-12. Toponymie des grandes tablettes, de Ras-Shamra : Annales du XX. Congrès International des Orientalistes. Bruxelles, 1939, p. 258-62.
- O. Bissfeldt, Die geistesgeschichtliche Bedeutung der Funde von Ras-Schamra: Forschungen und Fortschritte XV, p. 217-9. Das Chaos in der biblischen und in der phönizischen Kosmogonie: Ibid, XVI, p. 1-3. Ras-Schamra: Theolog. Literatur zt., LXIY, p. 400-6.
- E. OJerstad. Summary of Swedish Excavations in Cyprus: Syria, XI (1931). p. 58-66.
- Dr M. Jarry. Sur une blessure mortelle causée par une flèche de bronze à Ugarit : Syria. XX (1939), p. 293-295.
- Hempel. Ras Schamra als Schnittpunkt orientalischer und west-(عبر عصارة)

licher Kunst: Forschungen und Fortschritte, XXXIX, p. 128-30.

- B. Hrozny. Sur un cachet «hittite» hiéroglyphique de Ras-Shamra: Mélanges Syriens offerts à M. Dussaud, I (1939), p. 55-57.
- H. H. Rowley. Ras-Shamra and the Habiru Question: Palest. Explorat. Quarterly, LXXII, p. 90-4.
- Cl. F. A. Schaeffer. Les fouilles de Minet-el-Beïda et de Ras-Shamra (Campagne du printemps 1929); Syria, X (1929), p. 285-297. La deuxième campagne de fouilles à Ras-Shamra. Printemps 1930: lbid, XII (1931) p. 1-14. -- La troisième campagne, etc. (printemps 1931): Ibid., XIII (1932), p. 1-27. - La quatrième campagne, etc. (printempe 1932) : Ibid., XIV (1933), p. 93-127. La cinquième campagne, etc. (printemps 1933) : Ibid., XV (1934) : p. 105-131. – La sixième campagne etc. (printemps 1934) : Ibid., XVI (1935), p. 141-176. — Les fouilles de Ras-Shamra Ugarit. Septième campagne (printemps 1935) Ibid., XVII (1936), p. 105-148. - La huitième campagne, etc. (printemps 1936) : ibid, XVIII (1937), p. 125-158. — Les fouilles de Ras-Shamra-Ugarit. Neuvième campagne (printemps 1937) : Ibid. (1938), XIX, p. 193-255 - Les fouilles de Ras-Shamra-Ugarit, Dixième et onzième campagnes (1938-1939) ; Ibid., XX (1939), p. 277-292. Aperçu de l'histoire d'Ugarit : Journal des Savants (1937), p. 203-215 et 258-268. — Ras-Shamra-Ugarit : Antiquity, XIII, p. 356.9.
- E. L. Sukenik. Arrangements for the Cult of the Dead in Ugarit and Samaria: Mémorial Lagrange, P. (1940), p. 59-65. Ch. Virolleaud. Kaftor dans les poémes de Ras-Shamra: Revue des Etudes Sémitiques, 1937 p. 137-144.

#### النصوص وفك الرموز والتفسير

- J. Aistleitner. Die Nikkal-Hymne aus Ras-Schamra: Ztschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellech., XCIII, p. 52-9. Die Anat-Texte aus Ras-Schamra: Ztschr. f. d. alttestamentl. Wissensch., LVII, p. 193-211.
  - W. F. Albright. New Light on Canaanite Language and Literature: Bulletin of the American Schools of Oriental Research (abréviation: BASOR), n° 46, avril 1932, p. 15-20. More Light on the Canaanite Epic of Aleyân Baal and Môt: Ibid., 50, avril 1932, p. 13-20. Sur le rythme des poèmes de Ras-Shamra: Journal of the Palestine Oriental Society, XII (1932), p. 206-207. New Canaanite Historical and Mythological Data: Bull. of Americ. Schools Orient. Research., n° 63, 8 bis, 1936, p, 23-32. Recent progress in North Canaanite Research: Ibid., n° 70, avril

- 1938, p. 18-24. Was the Patriarch Terah a Canaanite Moon-God?: lbid., n° 71, 8 bis, 1938, p. 35-40.
- G. Barton. Danel, a preisraelite hero of Galilee.: Mémortial Lagrange. P. 1940, p. 29-37.
- H. Bauer, Premiers résultats du déchiffrement dans: Das Unterhaltungsblatt, 4 juin 1939. Entzifferung der Keilschrifttafeln von Ras-Shamra, 1930: Das Alphabet von Ras-Schamra. Halle. 1932. Die Gotthelten von Ras-Schamra: Zeitschrift für Altt. Wiss., 1933, p. 81-101; 1935, p. 54-59. Die alphabetischen Keilschrifttexte, etc. (cf. ci-dessus). Der Ursprung des Alphabets (Der Alte Orient, 36, 1-2). Leipzig, 1937.
- W. Baumgartner. Ras-Schamra und das Alte Testament. Theolog. Rundschau, XII, p. 163-88; XIII, p. 1-20, 85-102, 157-183.
- F. R. Blake. The Development of Symbols for the Vowels in the Alphabets derived from the Phœnicians: Journal of the American Oriental Society, LX, p. 391-413.
- J. H. Breasted. The Ras-Shamra Statue of Sesotris-Onckh: Syria, XVI (1935), p. 318-320.
- J. Cantineau. La Langue de Ras-Shamra: Syria, XIII (1932), p. 164-170; XXI (1940), p. 38-61.
- G. Chenet. Hrb de Ras-Shamra-Ugarit : Mélanges Syriens, I, p. 49-54
- E. Dhorme Un nouvel alphabet sémitique: Revue Biblique, 1930, p. 571-577. Première traduction des Textes phéniciens de Ras-Shamra: Ibid., 1931, p. 32-56. Le déchiffrement des tablettes de Ras-Shamra: The Journal of the Palestine Oriental Society, XI (1931), p. 1-6. Deux tablettes de Ras-Shamra de la campagne de 1932; Syria, XIV (1933), p. 229-237. Petite tablette accadienne de Ras-Shamra: Ibid., XVI (1935), p. 194-195.
- G. Dossin. Namd et Nigme-Had: Syria, XX (1939) p. 169-176.
- R. Dussaud La Mythologie phénicienne d'après les tablettes de Ras-Shamra: Revue de l'Histoire des Religions, CIV (1931), p. 353-408. Le Sanctuaire et les dieux phéniciens de Ras-Shamra: Ibid., CV (1932), p. 245-302. Les Phéniciens au Négeb et en Arabie d'après un texte de Ras-Shamra: Ibid., CVIII (1933), p. 5-49. Quelques précisions touchant les Hyksos: Ibid., CIX (1934), p. 113-128. Le Myths de Baal et d'Aliyan d'après des documents nouveaux: Ibid., CXI (1935), p. 5-65. Deux stèles de Ras-Shamra portant une dédicace au dieu Dagon: Syria, XVI (1935), p. 177-180. L'ancienne poésie phénicienne d'après les découvertes de Ras-Shamra: Artibus Asiae (Leipzig), V. 1935, p. 236-350. Les éléments déchaînés

Une application des règles rythmiques de la poésie phénicienne : Syria, XVI (1935), p. 196-204. — Le commerce des anciens Phéniciens à la lumière du poème des dieux gracieux et beaux : Ibid., XVII (1936). p. 59-66. — Cultes cananéens aux sources du Jourdain d'après les textes de Ras-Shamra : Ibid., XVII (1936), p. 283-295, Le vrai nom de Baal : Revue de l'Histoire des Religions, CXIII (1936), p. 5-20. — Aliyan Baal et ses messages d'Outre-Tombe : Ibid., CXVI (1937), p. 121-135. — Ornithomancie et hépatoscopie chez les anciens Phéniciens : Syria, XIX (1938), p. 318-320.

- O. Eissfeldt. Die Religiongeschichtliche Bedeutung der Funde von Ras-Shamra: Zeitschrift. Deut. Morgenl. Ges., 1934, p. 173-184. Ras-Shamra und Sanchuniaton Halle (Saale), 1939.
- E. Forrer. Note sur un cylindre babylonien et un cachet hittite de Ras-Shamra: Syria, XVIII (1937), p. 154.
- J. Friedrich, Ras-Shamra, ein Ueberblick über Funde und Forschungen. (Der Alte Orient, 33, 1-2). Leipzig, 1933.
- Th. H. Gaster. The Ras-Shamra Texts and the Old Testament: Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement 1934, p. 141-146. A Mysteryplay from Ras-Shamra: Studi e Materiali di storia delle religioni. Bologne, X (1934). Ras-Shamra 1929-1939: Antiquity, XIII, p. 304-319.
- H. L. Ginsberg. The Ugarit Texts (édition en hébreu des Textes de Ras-Shamra) Jérusalem 1936. Women Singers and Wailers among the Northern Canaanites: Bulletin of the American Schools of Oriental Research no 72, décember 1938, p. 13-15. Two Religions in Ugaritica Literature; Orientalia, VII, p. 317-27; IX, p. 39-44.
- A. Goetze, The Ugaritic Deities pdgl and ibnkl: Orientalia, IX, p. 223-28. Is Ugaritic a Cananite Dialect?; Language, XVII, p. 127-38.
- Cyrus H. Oganitica Gordon. A Marriage of the Gods in Canaanite Mythology: Bulletin of the American Schools of Oriental Research, n° 65, févr. 1937, p. 28-33. Ugaritic Orammar. Rome (Inst. Bibl. Pontifical), 1940. Poetic Litterature of Ugarit: Orientalia, 1943, p. 31-75. The Loves and Wars of Baal and Anat. Princeton, 1943.
- W.C. Graham. Recent Light on the Cultural Origins of the Hebrews: Journal of Religion, 1934, p. 306-329.
- A. Guérinot. Remarques sur la phonétique de Ras-Shamra: Syria, XIX (1938), p. 38-46.
- E. Hammershaimb. Das Verbum im Dialekt von Ras-Schamra, Copenhague (Munksgaard), 1941.

- Z.S. Harris. The Structure of Ras-Shamra C: Journal of the American Oriental Society, LIV (1934), p. 80-83. Development of the Canaanite Dialects. New Haven (American Oriental Society). 1939.
- P. Humbert. Shârouhén dans des textes de Ras-Shamra: Syria, XVII (1936), p. 313-315.
- J. W. Jack. The Ras-Shamra Tablets, their Bearing on the Old Testament. Edimbourg, 1935.
- A. Jirku. Die Keilinschriften von Ras-Shamra und das Alte Testament: Zeitschrift d. Deut Morgenl. Ges., 1935, p. 372-386.
- R. de Langhe. Les textes de Ras-Shamra-Ugarit et leurs apports à l'Histoire des Origines Israélites. Louvain (Bibl. Université), 1939.

  Les textes de Ras-Shamra-Ugarit et leurs rapports avec le milieu biblique de l'Ancien Testament, 1945, 2 vol
- A, Lods, Quelques remarques sur les pcèmes mythologiques de Ras-Shamra et leurs rapports avec l'Ancien Testament : Revue d'Histoire et de Phil. Relig., 1936, p. 101-130 -- Archéologie et Ancien Testament : Revue des Etudes Sémitiques, III-IV (1936), p. LI-LVII.
- J. A. Montgomery Ras-Shamra, Notes IV: Journal of the American Oriental Society, LV (1935), p. 268-269.
- J. A. Montgomery et Z. S. Harris. The Ras-Shamra Mythological Texts, Philadelphie. 1935.
- D. Nielsen, Ras-Shamra-Mythologie und biblische Theologie, Leipzig, 1936.
- D. Sidersky. Contribution à l'étude du Proto-Phénicien des textes de Ras-Shamra: Mélanges Syriens, II, p. 625-40. Les fêtes agraires des Phéniciens et des Hébreux; Annales du XX<sup>e</sup> Congrès International d'Orientalisme, Bruxelles, 1939, p. 275-78.
- S. Spinner, Die Verwendung von Synonymen in Alten Testament und die aufgefundenen Ras-Shamra Texte. Vienne, 1936.
- Cl. F. A. Schaeffer. Die Stellung Ras-Shamra-Ugarits zur Kretischen und Mykenischen Kultur: Jahrbuch Deutsch, Arch. Instituts, Lll (1937), p. 148 et suiv. The Cuneiform Texts of Ras-Shamra-Ugarit. Londres (Oxford Univ. Press), 1939.
- F. Thureau-Dangin. Vocabulaires de Ras-Shamra: Syria, XII (1931), p. 225-266. Nouveaux fragments de Vocabulaires de Ras-Shamra: Ibid, XIII (1932), p. 233-241. Un comptoir de laine pourpre à Ugarit d'après une tablette de Ras-Shamra: Ibid., XV (1934), p. 137-146. Une lettre assyrienne à Ras-Shamra: Ibid., XVI (1935), p. 188-193 Trois contrats de Ras-Shamra: Ibid., XVIII (1937), p. 248-255.
- R. de Vaux. Le cadre géographique du poème de Krt: Revue Biblique,

juillet 1937, p. 362-272. — Les textes de Ras-Shamra, etc. (cf. ci-dessus).

Ch. Virolleaud. Les inscriptions cunéiformes de Ras-Shamra: Syria, X (1929) (paru en avril 1930), p. 304-310, — Le déchiffrement des tablettes alphabétiques de Ras-Shamra; Ibid., XII (1931), p. 15-23. — Un poème phénicien de Ras-Shamra. La lutte de Môt, fils des dieux, et d'Alein, fils de Baal : Ibid., XII (1931), p. 193-224. — Note complémentaire sur le prème de Môt et Alein ; Ibid., XII (1931), p. 350-357. — Un nouveau chant du poéme d'Alein-Baal; Ibid., XIII (1932), p. 113-163. - La naissance des dieux gracieux et beaux: Ibid., XIV (1933), p. 128-151. -Etiquettes: Ibid., XV (1934), p. 134-135. — Proclamation de Seleg, chef de cinq peuples d'après une tablette de Ras-Samra: lbid., XV (1934), p. 147-154. - Fragments d'un traité phénicien de thérapeutique hippologique provenant de Ras-Shamra : Ibid., XV (1934), p. 76-83. — Fragment nouveau du poéme de Môt et d'Aleyn-Baal (IAB): Ibid., XV (1634), p. 226-243. — Table généalogique provenant de Ras-Shamra : Ibid., XV (1934), p. 244-251. - La moit de Baal, poème de Ras-Shamra (IAB): Ibid., XVI (1935), p. 305-336. - La révolte de Koser contre Baal, poème de Ras-Shamra (III AB, A): Ibid., XVI (1935), p. 29-45. - Sur quatre fragments alphabétiques trouvés à Ras-Shamra en 1934 : Ibid, XVI (1935), p. 181-187. - Les chasses de Baal, poème de Ras-Shamra: Ibid., XVI (1935), p. 247-266. — Anat et la Oénisse, poème de Ras-Shamra (IV AB) : Ibid., XVII (1936), p. 150-173. - Hymne phénicien au dieu Nikal et aux déesses Kosarot, provenant de Ras-Shamra: Ibid., XVII (1936), p. 209-228. - La déesse Anat, poème de Ras-Shamra (V A B) : Ibid., XVII (1936), p. 335-345. — La légende phénicienne de Danel Paris (Geuthner), 1936. - La légende de Kéret, 101 des Sidoniens. Paris (Geuthner), 1936. - La déesse Anat Astarté dans les poèmes de Ras-Shamra: Revue des Etudes Sémitiques, 1937, p. 4-22. — Etats nominatifs et pièces complables provenant de Ras-Shamra: Syria, XVIII (1937), p. 159-173 — La déesse Anat. Paris (Geuthner), 1938. - Fragments alphabétiques divers de Ras-Shamra: Syria, XX (1939), p. 114-133, Les Villes et les Corporations du royaume d' Ugarit : Ibid., XXI (1940), p. 123-151. — Lettres et documents administratifs : Ibid., XXI (1940), p. 247-276. — Les Poémes de Ras Shamra : Rev. Historique, CLXXXV, p. 1-22. — Contributions à l'étude du vocabulaire de Ras-Shamra: C. R. des Séances du Groupe Linguistiques d' Etudes Chamito-Sémitiques, III, p. 71-4. -- A propos du nom de Namd (Nam-(H) d: Syria' XXI p. 110-12. - La Légende du

roi Kéret d'après de nouveaux documents: Mélanges Syriens, II, p. 755-62. — Le roi Kéret et son fils: Syria, XXII (1941), p. 105-36, 197-217. — Un état de solde provenant d'Ugarit (Ras-Shamra): Mémorial Lagrange. P. 1940, p. 39-49. — Les Rèphaïm, fragments de puémes de Ras-Shamra: Syria, XXII (1941), p. 1-30.

- R. Weill, Sur la situation historique et politique de Ras-Shamra : Revue de l'Histoire des Religions, CXV (1937), p. 174-187. Le poème de Kéret et l'Histoire : Journal Asiatique, 1937, p. 1-56,
- W. O Williams. The Ras-Shamra Inscriptions and their Significance for the History of Hebrew Origins: American Journal of Semitic Languages, XLI (1934-1935), p. 233-246.



# فهرستت

صفيحة

#### ١ - مصادر هذه الدراسة

الوثائق والمطبوعات ص (٧) الحفائر ، ص (١١) بعثة أ . رينان ص (١١) الحقائر ، ص (١١) بعثة أ . رينان ص (١٢) اكتشافات صيدا ص (١٥) أم العمد وصور ص (١٩) حفائر بيبلوس ص (٢٠) حفائر واس شمرا ص (٢٣) .

#### الجغرافسا

الجغرافيا الطبيعية ص (٢٦) النبات ص (٣٠) الحيوانص (٣١) الجغرافيا السياسية ص (٣٢) البلاد الداخلية ص (٣٤) .

### التاريخ

التقويم ص (٣٥) العصر الحجري ص (٣٩).

منذ البدء إلى آخر الآلف الثانى : ظهور فينيقية على مسرح التاريخ ص (٤١) راس شمر (أوجاريت) ص (٤٤) بيبلوس وعلاقات فينيقية بمصر ص (٤٥) تأثير آسيا فى الحضارة المصرية ص (٤٨) .

الاً لق الثانى : مغامرات سنوهى ص (٥٦) الهـكسوس ، وعصر تل العادنة ص (٦١) أوجاريت فى الالف الثانى ص (٦٩) .

الآلف الأول ق . م : عصر الاستقلال : ص (٧١) الفتح الأشورى ص (٥٥) العصر الفارسي والمقدوني ص (٨١) الفترة اليونانية الرومانية ص (٩٠) أهمية فينيقية من الناحية السياسية ص (٩١) التأريخ عندالفينيقيين ص (٩٣) المستعمرات ص(٩٤) قرطاجنة ص (٩٨) النظام السياسي في فينيقية وقرطاجنة ص (١٠٠) .

### ٢ -- الدين

نصوص راس شمرا : الآلهة والأساطير ص (١٠٣) العلاقات بالعهد القديم ص (١١١) فيلون وسنخو نياتون ، نظريات خلق العالم ص (١١٣) دمسقيوس وموخوس ص (۱۱۸) مجمع الآلهة ، البعولةص (۱۱۹) ملقارت ص (۱۲۰) داجون ص (۱۲۱) رشف ص (۱۲۱) إشمون ص (۱۲۲) عشتارت ص (۱۲۳) أدونيس ص (۱۲۶) آلهة قرطاجنة : بعل حمون و تانيت ص (۱۲۷) .

أصل بحمع الآلهة الفينيق ص (١٢٨) الأشياء المقدسة : الجبال والمياه والأشجار ص (١٣١) بيوت لميل (بيتيل) والأشيرا ص (١٣٤) أماكن العبادة ص (١٣٥) الشواهد والأعمدة (١٣٨) القوام على المعابد ص (١٣٩) طبيعة الآلهة ص (١٤٠) التضحية ص (١٤٠) الضحايا البشرية ص (١٤٥) الاعياد : أعياد أدونيس ص(١٤٧) ماوراء العالم ص (١٥٠) الدفن ص (١٥٠) القيمة المعنوية للدين الفينيق ص(١٥٠) .

### ٣ ـــ الفن

خاصية المزج: ص (١٥٤) التقسيم إلى عصور ص (١٥٦) .

اكتشافات بيبلوس ، ودا تع التأسيس ص (١٥٧) المعبد ص (١٦٦) الحرم الثانى ص (١٧١) .

راس شمرا : الطبقة الخامسة ص (۱۷۲) الطبقة الرابعة : ص (۱۷۲) الطبقتان الثالثة والثانية ص (۱۷۲) الطبقة الأولى ص (۱۷۲) الآثار ، الشواهد ذات الشخصيتين ص (۱۷۷) شدواهد القربان إلى الإله إيل ص (۱۷۸) البعل ذو الصاعقة والرب المسمى بأنى ريشة ص (۱۷۹) في صناعة المعادن ص (۱۸۰) رشف ، بعل ، المواذين والصنج : (ص ۱۸۲) ، ١٨٣) أدباب من فضة ص (۱۸۳) أصنام الربة ص (۱۸۵) الأسطوانات ص (۱۸۵) ،

## من الألف الأول إلى آخر العصر اليوناني الروماني

العمارة الدينية والمدنية ص (١٨٥) معبد عمريت ص (١٨٦) معبد إشمون في صيدا ص (١٨٨) البناء ص (١٩٤) الأعمدة ص (١٩٥) الزينات الزخرفية ص (١٩٨) المعابد الصغيرة ، المذابح ، عروش الآلهة ص (٢٠٠) العمارة المدنية ص (٢٠٠) .

النحت: شاهد عمريت ص (۲۰۶) شاهد بيبلوس والآثار المشابهة ص (۲۰۹) قاعدة نذريه في طرايلس ص (۲۰۷) رسوم محفورة من غينة ص (۲۰۹) تمثال جذع جسم من سرفند ص (۲۰۹) رسوم محفورة من أم العمد ص (۲۱۰) شواهد قرطاجنة

ص (۲۱۱) الإله بس ص (۲۱۲) تماثيل و تماثيل صغيرة مختلفة ص (۲۱۳) النحت الأيبيرى ص (۲۱۶) الحيوانات ص (۲۱۵) .

فن الرسم الحفرى : الأسطوانات ص (٢١٦) الأختام ص (٢١٨) .

الفخار : الطين المحروق ص (٢١٩) الأوانى المخصصة للاستعال العادى . أهميتها في تحديد التوقيت ص (٢٢٢) .

صناعة المعادن : السكرة وس ص (٢٢٧) ، البرونو ص (٢٢٩) الحلى ص (٢٣١) النقود ص (٢٣٠) الزجاج ص ٢٣٠) العاج ص (٢٤٠) قطع مفردة ص (٢٤٠) الناهرة ص (٢٤٠) العاجيات المسكنة فارج فينيقية : أرسلان تاش ص (٢٤٢) السامرة ص (٢٤٦) بيمرود ص (٢٤٦) الموزايقا ص (٢٤٨) .

### ع ... الفن الجنائزي ص ٢٤٩

مدان عصر الحجر والنحاس في بيبلوس ص (٢٥٠) مدانن بيبلوس ص (٢٥١) ممان بيبلوس ص (٢٥١) ممان بيبلوس ص (٢٥١) القبور في أوجاديت ص (٢٦١) قبر الراشدية ص (٢٦٠) القبور ذوات الآبار ، في القرنين الخامس والرابع قي م ص (٢٦٤) التوابيت : شكل التيكا وشكل الأنثرو يويد ص (٢٦٥) أسرة إشمو نزر ص (٢٦٦) التوابيت القرطاجنية ص (٢٧٣) توابيت صيدا من الأسلوب اليوناني : الليكي ص (٢٧٥) الستراب ص (٢٧٦) توابيت الناشحات الأسلوب اليوناني : الليكي ص (٢٧٥) المدانن ذوات السلالم ، الرسوم الزيتية الجنائزية وتوابيت الإسكندر ص (٢٧٦) المدانن ذوات السلالم ، الرسوم الزيتية الجنائزية والإضافي في المدانن ص (٢٧٨) الأثاث الجنائزي والإضافي في المدانن ص (٢٩٤) الوخرفة الخارجية القبور ص (٢٩٧) .

اعتبارات عامة عن الفن الفينيق ص (٢٩٩) .

ه \_ الزراعة \_ الملاحة \_ النجارة ص (٣٠٢)

الزراعة ، استغلال الغابات ص (٣٠٠) المحراث وأعمال الحقل ص (٣٠٥) الماء انصالح للشرب ص (٣٠٨) .

الموانى ص (٣٠٨) الملاحة ص (٣١٢) رحلة هانون ص (٣١٢) السفن ص (٣١٥). الصفيح والمناجم ص (٣١٩) التجارة ص (٣٢٠) القرصنة ص (٣٢٢) التطريز، لون: الهورير ص (٣٢٤) الثياب ص (٣٢٦) أهمية التجارة ص (٣٢٧) .

### ٦ – الحروف الأبجدية – اللغة الفينيقية

الكتابة التصويرية ص (٣٣٠) الأبجدية وأصلها ص (٣٣٧) نقوش هيروغليفية مزعومة ص (٣٤٨) فلك قراءتها ص (٣٤٨) أسماء الحروف الفينيقية ص (٣٥٠) تطورات الأبجدية الفينيقية ص (٣٥١) أبجدية راس شمرا ، فك رموزها ، النصوص ص (٣٥٢) .

اللغة: ص (٣٥٦) أسماء الأعلام ص (٣٥٨) لغة اللوحات المسيارية الأبجدية من نصوص راس شمرا ص (٣٥١) الأدب ص (٣٧١) الأدب القرطاجني ص (٣٧١) الخواص العامة المميزة للنقوش ص (٣٧٢).

#### ٧ - فينيقية وبلاد اليونان

القصائد الهومرية ص(٣٧٥) تأثير إليحة فى الألف الثائى ص(٣٧٧) البحرية الإيجية ص (٣٧٠) الطرق ص (٣٨١) .

### ٨ -- أصل الحضارة الفينيقية

مهد الفینیقیین ص(۳۸۰) نصوص راس شمرا ص(۳۹۰) أصل الجنس ص(۳۹۱) دورالحوریین ص (۳۹۱) المزیج الهسکسوسی ص (۳۹۸) المپیم و میکینی ص (۴۰۱) دور الفینیقیین ص (۴۰۲) تعقیب ص (۴۰۶).

المراجع: ص (٤٠٥) .

فهرست اللوحات و الأشكال ص (٤٢٧) .

جدول النوقيت المقارن : ص (٤٣٠) .

## فهرست الأشكال المدمجة فى النص

| خف    |                                       | شكل |
|-------|---------------------------------------|-----|
| 45    | خريطة فينيقية                         | 1   |
| 37    | وخريطة إفلم راس شمرا                  |     |
| 44    | وصول الاسيُّويين إلى مصر              | ۲   |
| ٤٧    | خريطة المستعمرات أوالوكالات الفينيقية | ٣   |
| ٥٣    | وحربة ، من البروثز                    | ٤   |
| ٥٨    | ميدالية قلادة بإطار                   | ٥   |
| 40    | تمثال سيدة بيبلوس                     | ٦   |
| ٨٢    | أختام أسطوانية ؛ الأسلوب الكيادوكى    | ٧   |
| ۸٩    | عمله رُوما نية من بيبلوس              | ٨   |
| λ4    | معبد قبرصي من الفخار                  | 4   |
| 97    | حائط بالحبجر العارى                   | ١.  |
| 97    | تيجان أعمدة على الأسلوب الفارسي       | 11  |
| 4.8   | قمة عامود من صيدا وقاعدته             | 14  |
| 44    | بلاطة وأردة من ىيبلوس                 | ۱۳  |
| 171   | مذبح للتضحية                          | ١٤  |
| 144   | شاهد بيباوس                           | 10  |
| 141   | عشتارت من البرونز                     | 17  |
| 144   | قاعدة تمثال نذريه من طرا بلس          | ۱۷  |
| 18.   | تمثال نصنی من سرفند                   | ۱۸  |
| 1 8 0 | شاهد قرطاجني                          | 19  |
| 184   | الإله بس                              | ٧.  |
| 108   | تا بوت من طرا بلس                     | 71  |
| ١٥٨   | أختام اسطو انية                       | 77  |
| ١٥٨   | أختام أسطو انبةظاهر فهاالتأثير المصري | 44  |

| منجة |                                       | شكا          |
|------|---------------------------------------|--------------|
| 17.  | جعارين هكسوسية                        | 71           |
| 171  | بعل حمون                              | 40           |
| 171  | جعارین مرکبة علی ذهب                  | <b>' ۲</b> ٦ |
| 178  | فخار من معبد إشمون                    | 77           |
| ١٨٣  | أرباب من فضة                          | <b>Y</b> A   |
| ١٨٦  | تما ثيل صغيرة من الفخار               | 7.1          |
| ١٨٨  | تما ثيل صغيرة من الفخار               | ۳.           |
| 198  | تطور القدور                           | 41           |
| 197  | الخزف الكنعاني                        | 22           |
| 194  | خزف كفر الجرة                         | ٣٣           |
| 149  | طبق برونزی من کوریوم                  | 48           |
| 4+1  | طبق برونزی من لارناکا                 | 40           |
| 4.4  | المكفتيو يحملون الهدايا إلى ملك مصر   | 41           |
| 411  | أقراط من قرطاجنة                      | ۳۷ ،         |
| 418  | قلائد فيتبقية                         | ٣٨           |
| 414  | من كنز أ ايسيدا                       | ٣٩           |
| 44.  | أكواب زجاجية من صيدا                  | <b>£</b> •   |
| 77.  | قنينات من الزجاج                      | ٤١           |
| 444  | أسلحة يرونزية من كيفر الجرة، قرب صيدا | 84           |
| 747  | تا بوت على شكل الثيكا                 | ٤٣           |
| 777  | القبران رقما ه ، ٣ من ميناء البيضا    | ٤٤           |
| 777  | كوب عليه شكل وجه إمرأة                | ٤٥           |
| 474  | تصميم مدفن في قرايه قرب صيدا          | ٤٦.          |
| 445  | مدفن في صيدا                          | ٤٧           |
| PAY  | تابوت بتعلبقة زخرفية ورأس أسد         | ٤٨           |
| 797  | نسر أسطورى لزخرنة تابوت               | £ <b>4</b>   |
| 747  | پیلتا ( أوترس ) من زخرفة تابوت        | ٥٠           |

| lain                             |                                            | شكل |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| <b>79</b> V                      | جا نب من الجانبين القصيرينمن تا بوت منصيدا | 01  |
| 799                              | زهريات جنائزية من الفخار                   | 94  |
| ٣٠١                              | مصابيح من الفخار ﴿ من نوع المسرجة ﴾        | ٥٣  |
| ٣٠٢                              | عملة أرواد وبيبلوس وصيدآ                   | ٥٤  |
| 4.0                              | أعمدة جنائزية                              | ٥٥  |
| Y•V                              | عمود جنائزی محفور علی تا بوت               | 70  |
| ۳۱۰                              | أحد ، مغازل ، عمريت                        | ٥٧  |
| 717                              | قبر حيرام                                  | ٥٨  |
| 710                              | عربة من الخزف                              | 09  |
| 711                              | سفيشة حربية                                | 7.  |
| 777                              | الموركس ( نوع من المحاد )                  | 71  |
| 770                              | ثياب سورية                                 | 77  |
| ۳۳.                              | عمود جنائزي من ما لطة                      | 74  |
| <b>ሃ</b> ሞደ <i>የ</i> <b>ሃ</b> ሦሞ | أيحديات فينيقية                            | 78  |
| 75. ' 779                        | أبحدية نقش أحيرام                          | 70  |
| 708                              | أُبجدية واس شمرًا                          | 77  |
| 7 0 E                            | أحد الساميين من أهل سوريا                  | ٦٧  |
| <b>የ</b> ለ•                      | خريطة الطرق في آسياً الصَّفري              | ٦٨  |

## فهرست اللوحات غير المدمجة في النص

| صفحة  |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| ۸۳    | لوحة : ١ ــــ برو نزیات من بیبلوس             |
|       | نقش معبد إشمون                                |
|       | سكمين من الفضة والذهب                         |
| ٨٤    | لوحة : ٧ ـــ خنجر بغمد من ذهب                 |
|       | خاتم أسطوانى بأسلوب مصرى قديم                 |
|       | زهرية من فضة                                  |
| 1.0   | لوحة : ٣ ـــ شاهد , بعل الصاعقة ,             |
| 7.1   | لوحة: ٤ ـــ سيدة إلشية                        |
|       | قطعة من إفريز من (؟) صيدا                     |
| 179   | لوحة: ٥ ـــ من عاجيات صيدا                    |
| , , , | عرش نذری الآد باب                             |
|       | من العاجيات الميكينية                         |
| 17.   | لوحة : ٣ ــ شاهد عمريت                        |
| ••    | صورة بجموعة الدكتور فورد في صيدا              |
| 141   | لوحة: v _ شاهد أم العمد                       |
|       | رسم محفور في أم العمد                         |
|       | قالبٌ وجه من تأبوت من شكل انثرويويد           |
|       | لوحة : ٨ ــــ أسد من البازلت                  |
| 144   | قالب وجه من تا بوت من الفخار                  |
|       | تا بوت من الرصاص                              |
| 404   | لوحة : ٩ ـــ أرباب فينيقية من البروتز         |
| ۲٦٠   | لوحة: ١٠ ــ صورة ( نحت ) . المرأة في شباكها . |
|       | , , ,                                         |

| تا بوت من البازلت                               |
|-------------------------------------------------|
| جاموسة ترضع عجلها                               |
| لوحة: ١١ ـــ نموذج شخصية سورية                  |
| تا بوت إشمو نزر                                 |
| قبر أحيرام                                      |
| لوحة : ١٢ ـــ تا بوت مكـتشف فى صيدا             |
| تا بوت قرطاجتي                                  |
| نا بو ت على شكل! فثر و يو يدمن صيدا             |
| قالب وجه على تا بوت                             |
| لوحة : ١٣ ــــ قبر يزعمون أنه قبر الاسكىندر     |
| تمثال من صيدا                                   |
| لوحة : ١٤ ـــ تابوت . النامحات .                |
| سقف قبر ، قرب صور                               |
| شاهد برسوم زيثنية                               |
| لوحة: ١٥ ـــ شاهد من الموزايقا من صيدا          |
| تفاصيل الشاهد المصنوع بالموزايقا                |
| لوحة من الخط المسهاري الأبجدي من راس شمرا       |
| شاهد میرا                                       |
| لوحة : ١٦ ـــ سفينة من زخارف تابوت من صيدا      |
| سفينة فينيقية على رسم أشورى محفود محفوظ باللوڤر |
|                                                 |

مصر

التاريخ فينيقيـــة الخامسة من راس شمرا

ما قبل العصر الطبيق والعصر الطبنى الأسرتان الآولى والثا نية (٣٣٠٠–٢٧٧٨) الامبراطورية القديمة : الاسرات من٣–١٠ ( ٢٧٧٨ – ٢١٦٠ )

۳۰۰۰ مدفن من عصر الحجر النحاس فی الامبراطوریة القدیمة :
 بیبلوس قرابین الفراعنة فی بیبلوس (۲۷۷۸ – ۲۱۳۰)
 ۲۷۷۸ – ٤٤٠٠ )

الأسرة الثالثة (۲۷۷۸ – ۲۷۲۳) دوسر و الرابعة (۲۷۲۳ – ۲۵۲۳) منكا ورع و الحامسة (۲۵۲۳ – ۲۶۲۳)ساحورع، أو ناس

تأسيس صور ( ۲۷۵۰ )

الأسرة السادسة (۲۲ ع ۲ -- ؟) بي ومن حل اسمه من السادسة للعاشرة (۲۲۳ - ۲۰۳۰) الإمبراطورية الوسطى: الأسرات من ۱۱-۱۷ (۲۱۳ -- ۱۵۸۰)

٢٥٠٠ الكشمانيون في أوجاريت

الآسرة الثانية عشرة ( ٢٠٠٠ – ١٧٧٥) أمنيجات الثالث ( ١٨٥٠ – ١٨٠٠) الآسرات من ١٣ – ١٧ ( ١٧٨٥ – ١٥٨٠) الهيكسوس

۳۰۰۰ قبور بیبلوس من ۱ ـــ ۳ ( اِشیموابی ) حول ۱۸۰۰

> قبور كفر الجرة أوجاريت ١، ٣

> > 10 ..

الإمار اطورية الحديثة : الأسرات من ١٧ – ٣٠ ( ١٥٨٠ – ٣٣٠ ) تحتمس الثالث ( ١٥٠٤ – ١٤٥٠) امينوفيس الثالث ( ١٤٠٥ – ١٣٧٠ ) أمينوفيس الرابع ( ١٣٧٠ – ١٣٥٢)

عصر تل العارنة حول ۱٤۰۰ — ۱۳۳۰ نمقاد

```
بلاد الحشين
                          سومر ، بابل ، أشور
                                           سوريا وفلسطين
                                أور ولكش
                                                   عصر البروائز القديم
                                                  (T1 ·· - TT ·· )
                                                 عصر آی ( Av ) القدیم
                                            تل الحصى ١ (٢٦٠٠-٢٦٠٠)
                  Pamba La
                          ارام سین Naram-Sin
             أسرة السكو تبين Guti (۲۲۲۰-۲۳٤٠)
             أسرة أور الشاللة (٢٢٢٠ ٢١٠٤)
                                                عصر البرونز المتوسط
                                                 (100· - TI · · )
                                                     تل الحصي ٢
             الأسرة الياملة الأولى (١٩٥٠ - ١٦٥٠)
 Labarna Yilcil
 الـكاشيون (١٧٦٠—١١٧١) مرشيل الأول: حملات على
 حلب وبابل ١٦٥٠
   تليينو Télépinu
                                                 عصر البرونز الحديث
                                                (1111 - 100.)
كارا _ إنداش Kara-indash حا بوشيل الثاني Hattusil
                                                   تل الحصي - ٣
                         كداشمان إنلمل الأول
                                                  (150 - 100.)
             بورنا بورياش الثاني (١٣٧٠-١٣٤٦)
شويبليو لبوما
 Sappiluliuma
(1TV+)
```

التاريخ فينيقية مصر الأسرة التاسعة عشرة سيتي الأول ( ١٣١٨ - ١٢٩٨) شغتبعل في بملوس أحيرام في ببلوس رمسيس الثاني ( ١٢٩٨ - ١٢٣٢) أوجاريت ١:١ (ق ١٢) منفتاح (١٢٣٢ – ١١٩٨) تدميرصيداعلي يدالفلسطينيين حول ١١٨٠ رمسيس الثالث (١١٩٨ ـ ١١٩٦) بسؤسنس الثاني ( ٩٨٤ - ٩٥٠ ) ٩٥٠ حيروم الأول في صيداء أبيبعل في بيبلوس ششنق الأول ( ٩٥٠ - ٩٢٩ ) (957 - 9A·) وسركن الأول ( ٩٢٩ – ٨٩٣ ) ٩٠٠ [بلسمل في بيبلوس تَكرتى الأول (٨٩٣ – ٨٧٠) [ ثبو بعل في صور وسركن الثاني ( ۸۷۰ -- ۸٤٧ ) ٨٥٠ متان الأول ٨٠٠ تأسيس قرطاجنة ٧٥٠ حيرومالثاني في صور الآسرة الرابعة والعشرون متان الثاني بو کوریس Boechoris بو کوریس الآسرة الخامسة والعشرون ٧٠٠ لولي في صيدا ايش بعل في صيدا شیاکا (۷۰۱ - ۷۰۱) عبد ملكوت في صددا طهرقه ( ۹۹۰ -- ۱۲۶ ) ٦٥٠ بمل الأول في صور بسمتيك الأول ( ٦٦٨ – ٢٠٩) نسكاو ( ٢٠٩ - ١٩٥ ) ٣٠٠ [شو بعل الثاني في صور أمازيس ( ۲۸ه - ۲۰۰ )

سوم وبابل وأشور سوريا وفلسطين الحشون فيتيون في سوريا 🕟 تل الحصى ع شبجركتي شورياش Shagarakti-Shuriash حاتوشيل الثالث (11 . . - 1 70 . ) (170. - 1777)نهامة الكاشيين (١١٨٥) اضمحلال الحمثين (900 - 940) ilalu أشعب إسرائيل (٩٠٥-٥٠٥) زواجه من إيزابيل الصيداوية أدادر نيراري الثاني Adad-Nirarı II علمكة قرقيس يو ادم في يهوذا (٨٩٨ – ٨٨٨) ( ٦١٠ – ٨٩٠ ) زواجه من أتالي بنت إيزابيل شيلنصر الثالث ( ٨٥٩ - ٨٢٤) أداد نيراري الثالث (٨١٠ -٨٧٢) تجلا تبليزر الثالث (٧٤٥ - ٧٢٧ ) بنامو الثاني في سمال ( VTY -- VE .) سقوط دمشق في يد الأشوريين شيلمنصر الخامس ( ٧٢٧-٧٢٧ ) بريكوب Barrekub سقوط السامرة في يدسر جون (٧٢٢) سرجون الثاني ( ٧٢٧ – ٧٠٥ ) سقوط حماه ٧٢٠ ، وقرقيش ٧١٧ ومرش ۷۱۱ فی ید سرجون سنحاريب ( ۲۸۱ – ۲۸۱ ) أسرحدون ( ۱۸۱ - ۲۲۹) غارة السكانية آشور بانيبال ( ٦٦٩ - ٦٢٦) نبويولاسر ( ٦٢٥ – ٦٠٤ )

سقوط نینوی ( ۲۱۲ )

نبوخذ نصر الثاني ( ۲۰۶ – ۲۰۱ )

سقوط أورشليم والآسر (٨٨ه).

التاريخ فينيقيــة مصر

. ٥٥ الأسطول الفينيق في سلامين ٨٠ و في ميكال (٤٧٩) الأسرة السابعة والمشرين (فارسية) • ٥٥ Mycale, Salamine ه. • ٤٠٤)

80.

. . ٤ إخضاع صور على يد إيثًا جوراس (٣٩٢) ستراتون محب الهللين

ثورة الولاء ( الستراپيوں ) ٣٦٢

• ٣٥٠ ثورة تنيس ملك صيدا (٣٤٦) السيادة الفارسية للبرة الثانية ٣٥٠ - ٣٤١ – ٣٣٣

. ٣٣ هزيمة أهل قرطاجنة في صقلية

ملحوظة : اتبعنا في هـذا الجدول التواريخ كما سجلها كتاب شعوب الشرق في الشرق الآدني الأسيوى Le Proche Orient Asiatigue ) ( ١٩٣٨ )

الحيثيون

سوريا وفلسطين نهاية الاسر ١٩٥

أرتجزركسيس الثانى ( ٢٠٤ – ٣٥٨) أرتجزركسيس الثالث ( ٣٥٨ – ٣٣٦)

فتوح الاسكندر

البحر الأبيض ( نشر Paesses Universitaires de France ) . ( الله ديلايورت Delaporte

(۲) درويوتون: Drioton ، مصر Presses Universitaires) نشر Presses Universitaires

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع دار الكتاب العربى بمصر محمد حلمي المنياوي



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مطابع دار الکتاب العربی بمصر محمد حلمی المتیاوی